# امرين والمتالين

فَتُعَلَّمُ وَلِلْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ م أستاذ الأدب وركيل كلية دار الليلام - بيامعة القاهرة

عارالهارف

• الطبعة الأولى: فبراير ١٩٦٨ ....

• الطبعة الثانية: أفسطس ١٩٧٠

• الطبعة الثالثة: سبتمبر ١٩٧٤

• الطبعة الرابعة: مارس ١٩٧٩

• الطبعة الحامسة: أكتوبر ١٩٨٥

• الطبعة السادسة: يناير ١٩٩٣

## الاهتداء

إلى الشاعر اليمنى عبدالله البركونى اعتزازًا بفنه، وعرفانا بدوره، شاعرًا أصيلًا، ومعاصرًا متوهجًا، يجمع بين جلال الماضى، وروعة الحاضر.

Commence of the second of the second

War Same State of the State of

Washington to be a superior

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

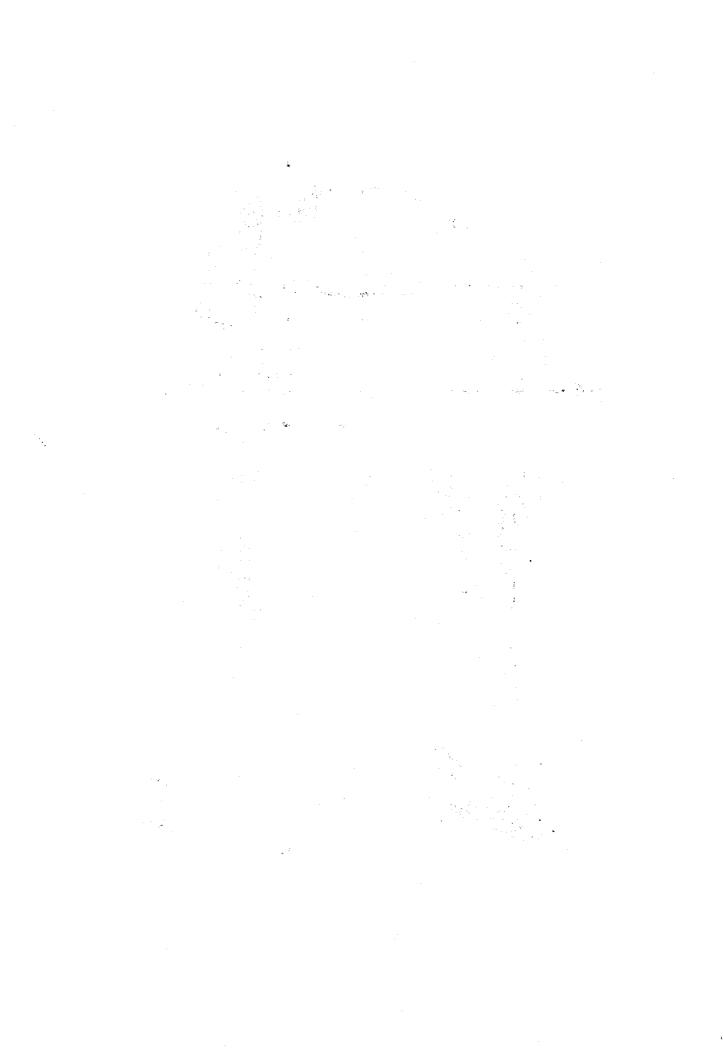



امرؤ القيس كما تصوره الفنان أرتو أورتش

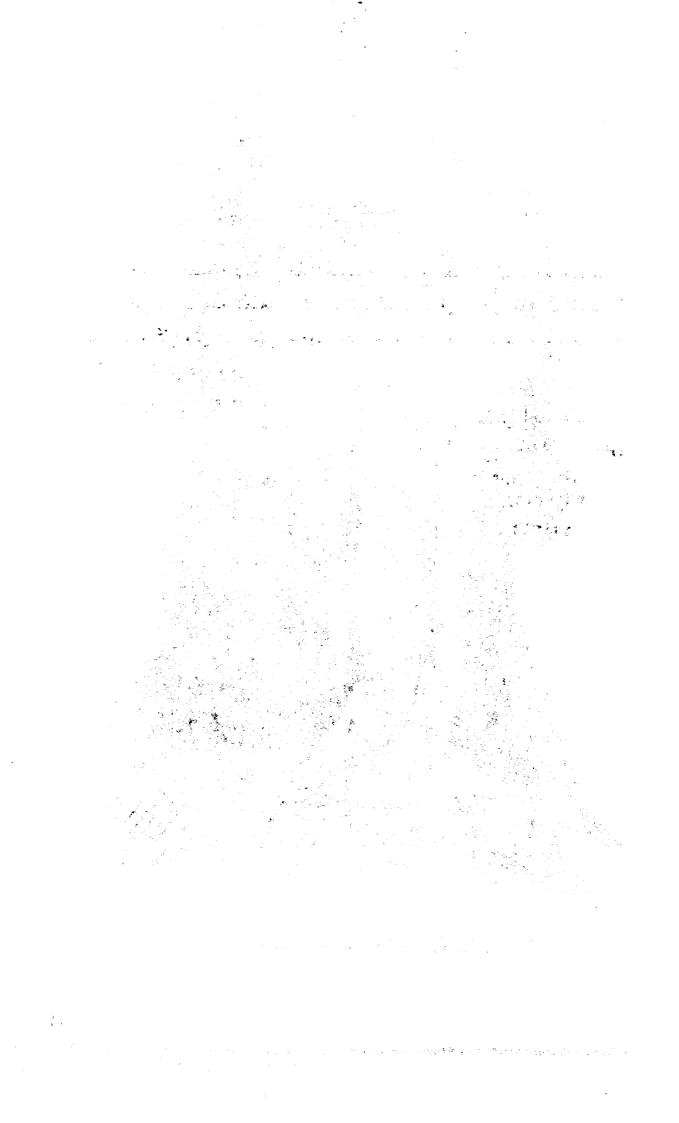

#### الطبعة الثالثة

صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب وأنا خارج مصر، ونفدت وأنا بعيد عنها . وتشاء الظروف أن يقدم للطبعة الثالثة وأنا أتهيأ للسفر ، فلم يتح لى حتى أن أقدمها إلى القراء ، ولكنى واثق أن الذين يقرؤونه سوف يجدون في حياة الشاعر وشعره من المتعة والأصالة والعمق فوق ما قدروا .

الطاهر أحمد مكى ٢ شارع مصدق - الدقى الجيزة - مصر ت : ٣٦١٣٣٠٦

#### الطبعة الثانية

صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب من علمين ، ونفدت نسخه على غير توقع منى ، وأنا بعيد عن أرض الوقل ، معار الحامعة الجزائر ، وتشدنى اهتامات أدبية أخرى غير الأدب الجاهلي وقضاياه ، فلم تتح لى الظروف أن أعاود النظر فيه ، تنقيحاً أو تعديلا أو إضافة .

عندما هست بتحرير الكتاب ، بعد معايشة طويلة للشعر والشاعر ، قال جناعة : مالك وللشعر الجاهلي ، والقارتون على أيامنا عجلون ، يريدون ما هو سهل وواضح وقريب . ويشغل الدارسين في مجال الفكر ما يشغل المرأة في عالم الأزياء ، كل وافد جميل ، وكل بدعة محببة ، وكل مستحدث لافت ، ولا عليهم ، هنا أو هناك ، أن يكون الأمركزغوة كوب البيرة ، فقاعات سبيلها إلى التلاشي .

وقال أستاذ كبير أجله: إن الموضوع قديم وقبل بحثا . وكانت هذه واحدة من مسلمات تفرض نفسها ، دون سند من واقع أو دليل ، فقدم امرئ القيس ليس بمانع من درسه ، كما أن قدم الإسلطير والمسرحيات والأفكار اليونانية ، لم يحل دون أن تصبح جواز المرور لمن يريد أن يحشر نفسه في تمون موضع الدرس والاقتباس ، وأن تصبح جواز المرور لمن يريد أن يحشر نفسه في زموة الكاتبين المحدثين ، أو الباحثين المجددين . ولست أعرف دراسة كاملة الامرئ القيس الشاعر ، حياة وإنتاجاً ، غير قصة لحمد فريد أبي حديد ، جمع فيها ما جيخ حول الشاعر من أساطير مسلية وعتمة ، دون أن يتجواوزها إلى المدوس والتحليل . و إلا حداسة متواضعة قام بها الأستاذ محمد صالح سمك ، أيام أن كان طالباً منذ قريب من نصف قرن . و إلا بضمة مقالات مبتسرة متناثرة في عدد من المجلات ، أو صفحات محمد معلودة ، مبثونة في الكتب التي تعرض للأدب الجاهل بعامة .

كان المنهج الذي قامت عليه دواستي في الكتاب ، أن ننثر أبيات الشعر ، في الغه سهلة ، قبل أن تواجه القارئ ، فلا يضيع بين أسماء الأمكنة لا يعرفها ، ولحيوان لم

يره ، وأعتقد بعد تجربة وممارسة ، أن هذه القصائد كانت أقرب إلى القارئ غير المتخصص كما لم تكنه يوما . وكان نفاد الطبعة الأولى في هذا الزمن الوجيز نسبيًا ، شاهد صدق على ما ارتأيت .

الجزائر في المن يسوليسسو ١٩٧٠ م

the Karakana and the control of the

الظاهر أحمد مكي

### مقلدمة

في العقد الثالث من هذا القرن تعرض الشعر الجاهلي في مصر لن يجحده كُلاً، دون أن يقدم لإنكاره أدلة معقولة ينهض عليها ، وأثار هذا الاتجاه جدلا اسعاً لم يكن مصدره في الحق إنكار الشعر نفسه ، لأن القول بنحل شيء منه - قل أ كثر - قديم معروف ، ولم يكن جديدا في العصر الحديث . فقد تناول المستشرق الألماني نولدكي Noldeke. Th. المشكلة لأول مرة في بحث له نشر عام ١٨٢٤م ، عرض فيه للشكوك التي تثيرها الطريقة التي رُوي بها الشعر الجاهلي ، وبعد ثمانية أعوام تناول المستشرق أهلوارد Ahlwardt مرة أخرى على نحو أكثر دقة ، ودون أن يأتي فيها أهلوارد بنتي إلى أن القصائد التي رواها العلماء العرب غير موثوق بها ؛ فيما يتصل بالشاعر ، أو ظروف التأليف ، أو ترتيب الأبيات . ومن الواجب إذن أن يخضع كل بالشاعر ، أو ظروف التأليف ، أو ترتيب الأبيات . ومن الواجب إذن أن يخضع كل رأيه المتعقل هذا جلة المستشرقين .

وبتى الأمر على ما هو عليه إلى أن أثار المستشرق الإنجليزى مرجوليوث 1970 D.S. Margoliouth القضية على نحو أكثر حدة وعنفاً ، فى بحث له نشر عام 1970 فى مجلة « الجمعية الاسيوية الملكية » بعنوان : « أصول الشعر العربى The Origins of ، رجّح فيه « أن الشعر الجاهلى الذى نقرؤه على أنه شعر جاهلى إنما نظم فى العصور الإسلامية ، ثم نحله هؤلاء الواضعون المزيفون لشعراء جاهليين »(١).

وكان يمكن أن تنتي آراء الجاحد المصرى إلى ما انتهت إليه آراء الجاحد الأوربي قبله ، رأى من حق صاحبه أن يعرضه ، ومن حق الآخرين أن ينظروا فيه ، ثم يقروه عليه أو يهزوا رءوسهم آسفين على ما أضاع من جهد ، لكن الجاحد المصرى كان طالب شهرة ، وأسهل طريقة إليها في بيئة دينية محافظة أن يعرض بالكتب السهاوية منكراً أو مشككاً . إن إنساناً يدرس الشعر الجاهلي يدعه ليقول في افتئات جرىء :

<sup>(</sup> ١ ) أوجز الدكتور ناصر الدين الأسد في دقة مقال مرجوليوث ومن ردوا عليه من مستشرقين في كتابه: « مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية » ، القاهرة ١٩٥٦

« للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل ، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكني لإثبات وجودهما التاريخي ، فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها ».

كان بين كتابة التوراة والقصة التي تعرض لها زمن يقارب سبعمائة عام ، وكان بينها وبين نزول القرآن أعوام تجاوز الألفين ، وكان بين صاحبنا وبينها قرابة أربعة آلاف سنة ، ومع ذلك ينكر رواية القدامي ويطالبنا بالدليل على صحة ما قالوا ! ومن الدين إلى السياسة ، وأصبح الأمر قضية العصر ، وحملت الشهرة صاحبنا وجعلت منه أديباً كبيراً ومفكراً حرًّا ، واختنى وراءه كثيرون يجنون من حملة التشكيك صرفاً للأمة عن أهدافها القومية ، وشغلالها عن جلائل الأمور فيها ، ومبشرون ألقوا بثقلهم كله على عقائدها الإسلامية يعملون فيها معاولم هدماً ، علانية أو من وراء ستار ، وحملت الموجة صاحبنا فوق ما كان يتصور ، وبلغ غايته ، ثم هدأت الضجة ، وعاد الكتاب إلى مكانه الحق ، رأى لإنسان في قضية أدبية ، يقرؤه الناس فيوافقونه عليه ، أو ينكرون ما فيه بلا ضجيج .

آثار إنكار الشعر الجاهلي الناس زمناً ، وشُغلَ به مؤرخو الأدب كثيراً . وأية دراسة للشعر الجاهلي تعرض لهؤلاء الجاحدين ، تفند دعاواهم وترد عليهم ، وكلها حاول أن ينسى سير الزمن ، لقد جاءت دعوى الإنكار في وقت لم يكن فيه لعرب الجنوب تاريخ مكتوب في اللغة العربية ، لا يعرف الناس على نحو علمي من أين جاءوا ولا متى عاشوا . ما أسس حضارتهم وخصائص اللغة التي كانوا يتكلمونها . والقليل مما نشر من كتب التراث العربي يعرض لتاريخ اليمن – لأسباب ليس هنا مكان بسطها – قي أسطورية زاهية مثيرة ، يأباها الحس التاريخي الرهيف . وكان الباقي ، وهو الكثير ، مخطوطاً لما ينشر ، أو ضائعاً لا يُعرف له مكان ، أو نُشر في أور با ودون الحصول عليه أهسوال . وقلة في العالم العربي هي التي تستطيع أن تتخيل لجنوب الجزيرة تاريخا كان إذ ذاك مبتسرا غير واضح الصورة ولا متكامل البناء .

فإذا حاول أحد أن يدرس امرأ القيس ، وهو كندى يمنى ، لم يجد لقومه تاريخاً محققاً مترابطاً ، فيبدو الشاعر مقطوع الصلة بمن قبله كأنه من صنع الرواة . والحق

أن أى راو مهما أوتى من سعة الخيال ، ومن عبقرية الخلق ، لا يستطيع أن يصنع تاريخاً من عدم ، وإنما قصارى جهده أن يأتى إلى التاريخ ، فيجعل له أطارف ، ويكسوه أحداثاً ، ويضم إليه أشباهاً ، وهي عمليات لا تتم دفعة واحدة ، ولا من شخص واحد ، وإنما تصنعها الشعوب ترضى بها رغائب نفسية شعورية على امتداد تاريخها كله . وان و أيام العرب ، مثلا ، والتي يراها الجاحدون أساطير مصنوعة ، ويدور حولها معظم الشعر الجاهلي أو يرتبط بها ، موغلة في القدم ، بل لعلها أقدم مما تشير إليه كتب التاريخ ، هي أخبار لا يمكن أن تكون من عمل كاتب في بغداد أو دمشق أو القاهرة في العصر الإسلامي ، لأنها في الواقع شكل سامي قديم ، لدينا ما يدعمه من القاهرة في أقدم نصوص التوراة ، ويمكن أن نستعين بما في هذه من نماذج على الذي يتناثر بين القصص ، لم يكونا بمعزل أحدهما عن الآخر ، فلم يحدث أن وجدت توضيح أيام العرب ، وسيتضح لنا أن القصص الذي يصاحب الشعر الجاهلي ، والشعر الذي يتناثر بين القصص ، لم يكونا بمعزل أحدهما عن الآخر ، فلم يحدث أن وجدت وكل منهما يكمل الآخر ، وما من شك في أن قصصاً كثيراً ضاع وبتي القليل من شعره ، وأن شعراً كثيراً مُحي من ذاكرة الزمن وتختلف بعض قصصه ، ولو أن الشعر دائماً أكثر إصالة وأطول عمراً ، وهو الطريق إلى الإكثار من رواية القصص والإبقاء على عام

كذلك كانت الأنساب ذات أهمية قصوى ، وكان المهتمون بها يحفظون معلوماتهم عن ظهر قلب ، ومن الواضح أن العرب قبل الإسلام لم يساورهم أى شك في أنسابهم ، لأن أى شك من هذا القبيل يقوض بنيانهم الاجتماعي والسياسي ويودى به كله ، ومن ثم فن المستبعد أن يكون علم الأنساب قد تحول إلى صناعة أدبية لها من يعكف عليها ويصنعها من الخيال . فالعربي يفخر فخراً لا حد له بنقاء دمه ، وفصاحة يعكف عليها ويصنعها من الخيال . فالعربي يفخر فجواده ، وقبل هذا وفوقه بشرف نسبه ، كلمه ، وروعة شعره ، وجودة سيفه ، وسرعة جواده ، وقبل هذا وفوقه بشرف نسبه ، ولم يحدث أبداً أن شعباً من الشعوب ، عدا العرب ، قد رفعوا مسائل أنسابهم إلى مرتبة العلم الصحيح وجلاله .

لقد بدا لى أن الطريقة المثلى ليست في مناقشة فروض واحمالات ودعاوى مل الناس نقاشها ، وإنما في العودة إلى الأصول نفسها ، وبناء تاريخ متكامل على إيجازه

يسبق دراسة امرئ القيس ، أقدم شاعر وأول مجحود ، فنضع الشاعر في مكانه من القبيلة ، ونعود بالقبيلة إلى موضعها من الشعب ، ويأخذ الشعب مكانه في أمة سكنت قديماً ذلك المستطيل من الأرض تطوقه مياه المحيط والبحار من جهات ثلاث ، وعرف عبر التاريخ باسم شبه الجزيرة العربية .

وخلال البحث واجهت كثيراً من الروايات المتناقضة ، فلم أجزع لذلك ولا ضقت به ، لأن الاختلاف بين الناقلين أدعى إلى اليقين ، فحيث يقتضى الواقع أن تختلف الرواية ، وأن يتعذر الإجماع بين الرواة ، تكون هذه أقرب إلى العقل والصدق من أقوال يتفرق رواتها في الأمصار ، ويبعد بهم العهد ، ويكون اعتادهم على الذاكرة . «ثم تأتى متفقة في الجملة والتفصيل ولا تتعرض مع الزمن وعوامل الأهواء للاضطراب والحذف والإضافة عن قصد أو بفعل النسيان والإهمال . فاختلاف الرواة إذن سبب من أسباب التصديق واتفاقهم يدعو إلى الشك أو التكذيب » .

وقد نقرأ الروايتين المتناقضتين – أو الروايات المتناقضة – عن خبر واحد فنرفضها ولا نرفض معها لباب الخبر ومغزاه ، كما هو الحال في رحلة امرئ القيس إلى القسطنطينية ، وعودته منها ، ووفاته في الطريق ، فقد جاء الخبر في روايات كثيرة متناقضة ، لكنها لا تختلف في حدوث الرحلة نفسها ووقوع الوفاة ، فأسقطناها جميعاً دون أن نسقط معها ثبوت الرحلة أو الشعر الذي قبل فيها وحولها .

« ليس يكنى فى معيار النقد التاريخى أن يكون اختراع القصة ممكناً ليقال إنها مخترعة ، فإن اتهام كل خبر بالاختراع لأنه يجوز أن يخترع يسقط أحبار التاريخ كله فى الزمن القديم وفى الزمن الحديث ، وإنما يظن الاختراع بالخبر المسوغ يدعو إلى الشك فيه ، ولمصلحة توجب اختراعه وتضطرنا اضطراراً إلى نفيه على ثقة أو على ترجيح » .

لقد بعد العهد بيننا وبين عصر امرئ القيس ، لكني لا أشك لحظة في أن بعضاً من التقاليد والصور والمعانى الواردة في شعره لا يتأتى لرجل لم يعش في نفس الجو الذي غاش فيه ، أو قريباً منه ، أن يفهمها بدقة ، وأن يتمثل التجربة كما عبر عنها صاحبها . ولقد تطورت البادية كما تطورت الحواضر في شبه الجزيرة العربية ، لكن سير التطور في الأول كان بطيئاً ومحدوداً حتى أيامنا هذه ، ومن يدرى فلعل كثيراً من القصص

الوارد في الشعر ما زال يكون مادة السعر الأولى عند البدو، وأن شيوخهم وشبابهم يحفظون يحفظون شيئاً من هذا الشعر ، وفي موريتانيا ، على أيامنا هذه ، وجل أهلها قبائل ذات أصول يمنية ، استقرت في شمال غربي أفريقية ، على شاطئ الأطلنطي من زمن بعيد ، يحضي الأطفال إلى الكتاب » ، فيحفظون القرآن الكريم ، ويحفظون إلى حانبه كل أشعار امرىء القيس . تقليدا موروثاً يسيرون عليه من زمن يعيد لا يعرفون له بديًا ، إلا أن تكون حياة الشاعر نفسها . وأعتقد أن عادات البدو "لاجتماعية في الرحلة والنجعة ، وفي الزواج والمعاشرة ، وفي الصيد والحرب ، سوف تساعد كثيراً على إيضاح الإشارات الهامة ، التي نعتمد الآن في تفسيرها على الحدس والتخمين ، أو نقيسها على حاضرنا ، وهو حاضر رغم أصوله العربية قد بعد كثيراً عن تقاليد العرب الأرلى

إن محاولة كهذه سوف تفتح الطريق واسعاً أمام منهج جديد لتفسير الشعر العربى ودرسه ، وتحر رنا من دائرة المسلمات التي نتحرك داخلها ، يجتر كل لاحق ما قال سابقه ، يزيد عليه قليلا أوينحرف به شيئاً ، لكن الجديد فيه محدود ؛ لنضوب المصادر وتوحدها عند الجميع .

إن تقاليد مصر القديمة لا تزال تعيش حية في كثير من قرانا ، و بحاصة في الصعيد ، وتبدو واضحة جلية في حياة الناس الاجتماعية ، رغم تأثير الحضارات المختلفة المتعاقبة ، وبعد مضى أربعة آلاف عام تقريباً ، وأتصور أن التقاليد ليست بأقل استمراراً في بوادى نجد ، ومد الحضارة الحديثة فيها واهن وتأثيرها هين . ويقص علينا رحالة أوربي زار منطقة شمر والحجاز الشمالية في أواخر القرن التاسع عشر ، أن بعضا من رجال القبائل هناك يعرفون « بالبواقين » يعيشون على طريقة صعاليك الشعراء الجاهليين ، يعيشون منعزلين عن قبائلهم ، جائلين في البوادي والقفار ، يطلبون رزقهم من الصيد والغزو والغصب ، ويقتسمون ما يغنمون مع الفقراء والعاجزين .

وفى النصف الأول من القرن الماضى جاء إلى إسبانيا مستشرق أمريكى ، هو ارفنج وشنجتن Irving Washingtonواعجب بالحضارة الأندلسية ، فسكن الحمراء ، واندس بين طبقات الدنيا ، غير المتعصبة ، وغير الحاقدة ، وغير المتأثرة بتيار الحضارة الزاحف ، فالتقط من أفواهها حكايات شعبية أندلسية جميلة ، لا تعرض كتب التاريخ لمعظمها ، وبعضها يتصل بفترة ليس لها في العربية وثائق مكتوبة ، وكلها تسد فراغاً ،

الدارسون لتاريخ الاسلام وحضارته هناك في أشد الحاجة اليه

فلعل معهداً علميًا جادًا يتبنى هذه الفكرة ، أو لعل شابًا عربيًا نابهاً من هاتيك الوادى فى شنه الحزيرة العربية يضطلع بالأمر ، فيسدى الى الدحث العالمي في مجال الأدب التاريخ بدا لا تنسي

رغة منى فى دفع جانب من النواكل العقلى بين شباب الدارسين ، عدد من الماحثين ، حين تقنعون الدراسات الحديثة بنقلون عنها النصوص القديمة ، المواصفحة ، دون أن يستخدموا المصادر الأصلية نفسها ، آثرت - كمبدأ عام - ألا أضمن الكتاب المظان التي اعتمدت عليها تفصيلا ، واكتفيت شبت عام للمصاد الماجع في اخر الكتاب

والعسلواء

فانها أول خطوة على طريق مختلط المسالك ، متشابه المراحل . و كا ،عضل . و الماتمس عن المطلب ، فلعلها أنارت شهة ، وأنجحت طلبة ، وحصحصت حقًا ، وإيانت عن غير

والله يهدى إلى سنواء السينيل

۱۳۸۷ من رمضان ۱۳۸۷ القاهرة ۲۸ من دیسمبر ۱۹۹۷

الطاهر أحمد مكي

### عرب الجنوب

لم يكن تاريخ بلاد العرب الجنوبية في فترة ما قبل الإسلام واضحاً ، وما بين أيدينا عنه من مصادر قليل نسبيًّا ، ومضطرب متناقض ، ومصدره روابات شفوية لأحداث بعيدة الغور ، اختلظت بالأساطين والمبالغات ، وإن كانت تتوكأ دائماً. على أصل من التاريخ ، فالمسعودي - مثلا - يجعل ملوك الدولة الحميرية خمسة ، ويجعلهم ابن خلدون تمانية ، ويرتفع بهم أبو الفداء إلى أحد عشر ، أما نشوان بن سعيد صاحب القصيدة الحميرية فيجعلهم ستة عشر ملكاً ، ويتفقون جميعاً على أن أول الملوك حمير وآخرهم الحارث ، ويختلفون فيا عدا ذلك من أسماء الملوك وفترات حكمهم . وحتى منتصف القرن الثامن عشر لم يحاول أحد أن يستنطق الأرض هناك ، بما في جوفها من شواهد ، وما بين خوائبها من نقوش وكتابات. إلى أن رأى العلماء الأوربيون المهتمون بالكتاب المقدس ودراساته ، والعاكفون على تحقيق نصه وتتبع إشاراته ، عظم الفائدة التي تعود عليهم من اكتشاف بلاد العرب الشعيدة على نحو علمي ، فاقترح المستشرق الدانموكي كر يستنس ف. هافن Chr. V. Haven على فردريك الخامس ملك الدانموك أن يوفد بعثة علمية إلى اليمن ، فاستجاب الملك لرغبته ، وأصدر أمراً بتأليف البعثة عام ١٧٦٠م، وكانت تتكون من هافن نفسه بوصفه مستشرقاً ودارساً للعربية أكثر من الآخرين ، ومن بترفورسكال Peter Forskal طبيب وصيدلي ، ومن كارستن نيبور Carsten Niebuhr ضابط وجغرافي ، ومِن كرستنسن كارل كرامر Chr. Carl Cramer جراح وعالم ، ومن جورج فلهلم بورنفيند Baurenfeind الرسام، وخافه سويدي يدعي Baurenfeind

وفى ٤ من يناير ١٧٦١١ تركت البعثة كوبنهاجن على ظهر طراد حربى دانموكى إلى أُزمير فاستنبول فقصر فبلاد اليمن ، وفي نينها أن تبقى هناك سنوات . أرادت البعثة شيئاً وأراد القدر شيئاً آخر ! ، لقد بلغت اليمن أواخر عام ١٧٦١ ، ولم يأت شهر مايو ١٧٦٣ حتى سقط المستشرق هافن ضحية الحمى ، ثم توفى في منخا ، ودفن في المقابر الألمانية الموجودة بها ، ولم يكد زملاؤه ينفضون أيديهم من تراب القبر حتى شيعوا

عالم الطبيعيات في يولية ١٧٦٣ إلى مقره الأخير بمدينة يريم ، بعد أن صرعته متاعب الأسفار فيا بين مخا وصنعاء ، وفي أغسطس من العام نفسه توقفت البعثة وهي في طريقها إلى بومباى بجزيرة سقطرة ، حيث شيعت جنازة الرسام والخادم ، وفي بومباى مرض الطبيب ودفن في فبراير ١٧٦٤.

لم يبق من أفراد البعثة غير نيبور ، فأخذ على عاتقه تنفيذ الخطة التي رسمت لها وحده ، وبر بوعده فلم يعد إلى وطنه إلا عام ١٧٦٧ ، أي بعد ٧ أعوام من رحلة قضاها بين البصرة وبغداد والموصل وحلب والقدس وقبرص واستنبول ، ورغم أن اربعة من الباحثين لقوا حتفهم كانت النتائج التي توصل إليها أعظم نتائج علمية جاءت بها بعثة أوربية من البمن ، لقد بلغ أماكن يمنية لم تطأها قدم أوربي قبله أو بعده ، وكان أول عالم أوربي رأى نقشا عربياً جنوبياً . كان باختصار الدقة والصدق والتواضع مجسماً ! .

أورد نيبور كل معلوماته في كتابه المسمى Deschreibung Von Arabien وقد صدر الجزء الأول منه عام ١٧٧٦م، وصدر الجزء الثانى بعد وفاته عام ١٧٧٦، وبذلك مهد للعالم أن يعرف ما تضمه أرض الهي من نقوش ذات أهمية لبناء تاريخ بلاد العرب القديم، وبدأ كثيرون من علماء ومبشرين وتجار وجواسيس، يقتفون أثره، حبّ فى المغامرة، أو طلباً للعلم، ولأهداف دينية أو اقتصادية أو استعمارية أو شخصية، وتطور الأمر فأصبح مجال تنافس بين الدول، فكان بينهم الألمان والطليان والفرنسيون والإنجليز والأمريكيون، ونشروا أبحاثهم فى المجلات العلمية المتخصصة، وفى كتب يؤلفونها فرادى أو جماعات.

وأسهمت مصر في هذا الجهد العلمي ، فأرسلت جامعة القاهرة عام ١٩٣٦ بعثة أثرية إلى بلاد اليمن ، تتكون من الدكتور سليان حزين ليدرس حفائر ما قبل التاريخ ، والدكتور خليل يحيي نامي ليبحث في النقوش والمخطوطات واللهجات الخاصة في اليمن ، والأستاذ مصرى شكرى لأبحاث الجيولوجيا ، والأستاذ محمد توفيق العربي العالم في الحشرات ، وبقيت البعثة هناك ستة أشهر زارت خلالها حضرموت زيارة عابرة ، واستقرت في ناعط بالقرب من صنعاء ومشهد حيث أجرت بعض الحفائر ، وعني الدكتور خليل نامي بنشر النقوش التي جاءت بها البعثة ، وفي عام ١٩٤٥ غزت أرجال من الجراد اليمن فاستغاثت حكومتها بمصر ورجتها العون في دفع هذا البلاء ، فأرسلت من الجراد اليمن فاستغاثت حكومتها بمصر ورجتها العون في دفع هذا البلاء ، فأرسلت

إليها جامعة القاهرة الأستاذ محمد توفيق مرة ثانية فانتهز فرصة وجوده هناك فزار الجوف ، وشاهد كثيراً من خرائبه الأثرية وصورها إلى جانب آثار أخرى ، ونشر جزءاً منها عام ١٩٥١ . وفي عام ١٩٤٧ زار الدكتور أحمد فخرى اليمن ، وتوالت زياراته له فشاهد مناطقه الأثرية ، وأحضر معه عدداً من الرسومات والصور ، ومجموعة من مائة وثلاثين نقشاً لم تنشر من قبل .

أثبتت هذه الرحلات أن خلف صحارى بلاد العرب الجنوبية توجد أراض زراعية ، كانت فى القديم وطناً لحضارة رفيعة ، أكّدت ما ذكره المؤرخ اليونانى استرابون من أن جودة مناخ اليمن وخصوبة تربته وغناها أغرت الإسكندر الأكبر بفتحه ، غير أنه أرجأ هذا الفتح إلى ما بعد عودته من حملة الهند ، ولكن المنية عاجلته فى بابل فلم يحقق عزمه ، ولو أن فريقاً آخر من العلماء المحدثين يرى أن ما نسب إلى اليمن من غنى وفير وخصب قوى مبالغ فيه ، وأن معظم الحاصلات التي كان يظن أن بلاد العرب مصدرها فى العصور القديمة . إنما كان يجلبها العرب والمصريون – وكانوا يحتكر ون التجارة فى البحر الأحمر – من الهند وسواحل أفريقية الشرقية ، وأنهم كانوا يخفون هذا عن جيرانهم حتى لا بزاحموهم فى الحصول عليها من هذا الأنحاء .

و يمضى الزمن ، وتخطو هذه الدراسات خطوات واسعة ، وتنقل إلى مراكز الأبحاث في أوربا وغيرها آلاف النقوش ، يعكف على دراستها عشرات من العلماء ، ومن خلال البحث الوئيد المستأنى تبدو حقيقة واضحة هي أن الآثار التي عثر عليها دُوِّنت في لغة واحدة ، تحدثنا عن دول عديدة قامت في هذا الجانب من الأرض ، وكان لها من التقدم والازدهار حظ كبير .

واصطُلح على تسمية سكان هذه المنطقة باسم القحطانيين أو اليمنيين أو السبئيين أو السبئيين أو السبئيين أو الحميريين – تغليبا – أو عرب الجنوب ، ويعنى بهم الذين ينتمون أصلا إلى اليمن – أى الواقع يمين مكة – وهو الإقليم الذي وجدت فيه الآثار القديمة التي تشير إلى الدول الأربع وشعوبها ، والتي أشار إليها إراتستينيس Eratosthenes (١) وهم : المعينيون والقتبانيون والحضرميون والسبئيون . ولو أن الأماكن التي وجدت فيها الآثار

<sup>(</sup>١) فيلسوف شهير ينتمى إلى مدرسة الإسكندرية ولد في Cirene عام ٢٧٦ ق. م. ثم ترك يموت جوعاً وله من العمر ٨٠ عاماً.

العربية الجنوبية تمتد إلى ما وراء الحدود الجغرافية لبلاد اليمن ؛ فقد وجدت آثار جنوبية في أقصى الجهة الشمالية الغربية لبلاد العرب ، أى في بلاد مدين القديمة ، حيث عثر في القلا على نقوش معينية كثيرة ، كما وجدت نقوش أخرى عبر مسافة تمتد حتى الكويت .

ولا يُعْرف في أي وقت سكنت هذه الشعوب أرض اليمن ، ولكن المستشرق الألمان نولدكي يرى أنه في الألف الثاني قبل الميلاد مهدت بلاد اليمن بسبب كثرة الأمطار وخصب الأرض ، وصلاحيتها للزراعة ، السبيل لمظهور مدنية خلقت وراءها آثاراً ذات مبان ضخمة ونقوش عديدة ، وأن قربها من البحر وموقعها الفذ جعل منها محطاً هاماً لتبادل سلع كثيرة ذات قيمة عالية ، تجد طريقها إلى العالم الغربي فيدفع فيها أسعاراً غالية ، فكان اليمن يصدر إليه اللؤلؤ المستخرج من الخليج العربي ، والتوابل والمنسوجات والسيوف المصنوعة في الهند ، والحرير المستورد من الصين ، والرقيق والقردة والعاج والذهب وريش النعام من الحبشة ، وكان للتوابل وغيرها من المواد ذات الرائحة الطبة أهمية كبرى لاستخدامها في البلاط والمعابد .

وقد اتضح للعلماء بعد البحث المتأنى والإمعان الدقيق في النقوش التي عثر عليها وفكت كتاباتها ، أنه يمكن تقسيم تاريخ اليمن المجهول إلى دول وأطوار .

وأول دولة نلمح معالمها وسط ضباب التاريخ القديم لبلاد العرب الجنوبية هي معين ، وازدهرت فيا بين ١٣٠٠ و ٦٥٠ قم ، في منطقة الجوف اليمني بين بجران وحضرموت ، وشملت في عصورها الزاهية معظم بلاد العرب الجنوبية ، بما في ذلك قتبان وحضرموت ومقاطعة ملخ ، وكانت عاصمتها السياسية قرناو وموضعها الحديث مدينة معين ، والعاصمة الدينية يثيل ، وموضعها مدينة براقش الحديثة ، وكلتاهما في الجوف الجنوبي إلى الشهال الشرق من صنعاء عاصمة اليمن .

وفيا بعد انتشر المعينيون في بلاد العرب وخارجها ، فنجدهم في مصر وبعض الجزر اليونانية ، فقد عثر في مصر عني بابوت عليه كتابة معينية ، ويضم جثة تاجر عربي جنوبي اتخذ مصر سكنا ، وكان يتاجر في المواد التي تستخدم في المعابد والطقوس الدينية ، يستوردها من وطنه ويصدر إليه الأقمشة الحريرية ، وقد كُتِبَ النص في المعام الثاني والعشرين من حكم الملك بطليموس السادس ، أي قريباً من عام ١٥٩ ق.م ،

ومنه نعرف أن جالية معينية كانت تعيش في مصر وتتجر في الطيب والبخور ..

وقد مر الشعب المعينى بمراحل من التطور والرق ، ولو أنه ليس بين أيدينا من الوثائق ما يساعد على كتابة تاريخ علمى لهذه المراحل ، ومكانة شعب معين بين الشعوب العربية الجنوبية الأخرى ، فن العلماء من يرجع تاريخهم إلى ١٣٠٠ ق.م ويرى أنهم أقدم من القتبانيين والحضارمة والسبئيين ، وهناك من يرى العكس ، وثمة فريق ثالث يرى أنهم تعاصروا .

من النقوش التي وصلتنا استطاع العلماء أن يعرفوا كثيراً من أسماء ملوكهم ونسبهم ، وإن اختلفوا في عدد الملوك وأيام حكمهم ، وهو اختلاف يؤثر تأثيراً بالغاً في معرفتنا ببقية الدول العربية ، لأن تاريخ قيام أية دولة جنوبية مرتبط بالدولة الأخرى ، والرأى الراجح أن الدولة السبئية قامت على أنقاض الدولة المعينية ، ولكننا نجهل الملك المعيني الذي استولى في عهده الملك السبئي بديع إيل بين على مدينة نشق الواقعة في الجوف ، كما نجهل اسم آخر ملك معيني قضى في عهده نهائيًا على الدولة قبل عام ٦٨٠ قم.

ويبدو أن الدولة المعينية كانت تضم في فترة من تاريخها عدداً من الأقطار العربية الجنوبية ، ولو لفترة محدودة من الزمن ، كحضرموت ودادان ، لأن بعض ملوكها كانوا يحملون لقب ملوك معين وحضرموت ، وسنجد هذه الدولة مضافة أحياناً إلى ملك السبئيين أو القتبانيين ، وقتبان دولة جنوبية لا شك في قيامها . لكنها أكثر دول الجنوب غموضاً ، لا نعرف أحداً من ملوكها ولا متى قامت على التأكيد ، ومن المؤرخين من يعتقد أن تاريخها كان معاصراً لمعين أو سبأ أو لهما معاً .

أما السبئيون فكانوا أول عرب تخطوا عتبة الحضارة ، وطبقاً للآيات الواردة في سفر أيوب من التوراة كانت سبأ في بدء أمرها قبيلة متنقلة في شهال بلاد العرب - لا في جنوبها - وتؤيد النقوش المكتشفة حديثاً التوراة في اترويه ، فقد ورد لفظ سبأ في نقش معيني مراداً به قبيلة بدوية كانت تسطو على الطريق التجاري الممتد بين بلاد العرب الجنوبية ومعان الواقعة في الشهال ، وعلى القوافل المعينية المتجهة إلى مصر . كما أنه لا يمكننا فهم قصة زيارة ملكة سبأ لسليان جيداً والواردة في القرآن الكريم (١) إلا إذا قدرنا أن السبئين كانوا يقطنون أولا شهال الجزيرة العربية .

<sup>(</sup> ١ ) وردت هذه القصة كاملة في سورة النمل ، وتبدأ بالآية رقم ١٥ ، وتنتهى بالآية رقم ٤٤ .

ولا نعرف على التحقيق الزمن الذى انتقل فيه السبئيون إلى الجنوب ، ولكن حديث النقوش المكتشفة يشير إلى أنهم أصبحوا سادة الجنوب حوالى عام ١٠٠ ق م. وحكموا تسعة قرون ونالوا شهرة واسعة ، حتى ليطلق اسم السبئية أحياناً – تجاوزاً – على كل الدول التى قامت فى الجنوب . ويرى نفر من مؤرخى يلاد العرب الجنوبية أن أواخر القرن السابع قبل الميلاد كان فترة تحوّل وانتقال فى تاريخ تلك الدول بعامة ، وأن نجم دولة معين كان آخذاً فى الأفول ، على حين بدأ يتلألأ نجم دولة أخرى هى السبئية ، التى أخذت تصارع معين وتقهرها ، وأنه فى عام ٦٨٠ ق م. ظهر البطل السبئى كرب أل وأخذ يتسلم من معين تدريجاً مقاليد التجارة والسياسة ، وأن بطلا آخر سبقه ، هو أول مكرب نعرفه ، أقبل من شهال الجزيرة عام ٥٠٠ ق م. مجتاحاً بلاد المعينين وجيرانهم من الحضارمة القتبانيين .

يمتد العصر السبئى من ٩٥٠ إلى ١١٥ قم ، وقد ورث السبئيون ممالك أقربائهم الأقدمين ، وأقاموا أنفسهم سادة على بلاد العرب الجنوبية وحكاماً لأزهر عصر من عصور تاريخها ، وقد تحكموا فى البحر ، طرقه وشعبه وموانيه ورياحه الموسمية الغدارة ، واحتكروا تجارته ، ولصعوبة الملاحة فى البحر الأحمر وبخاصة أجزاؤه الشهالية اهتموا بالطرق البرية ، وعبدوها بين اليمن والشام على طول الساحل الغربى لشبه الجزيرة ، وتغرع فى نهايتها إلى مصر والعراق ، وكان الفرع الشامى يطرق البحر عند غزة ، وحوله قامت عدة مستعمرات سبئية على طول الطريق من الجنوب إلى الشهال .

واعتاداً على النقوش فإن تاريخ سبأ ينقسم إلى مرحلتين ، واحدة كان الحاكم فيها يجمع بين السلطتين الدينية والزمنية ويسمى (مكرب) ، والثانية اقتصر فيها على السلطة الزمنية وكان يحمل لقب ملك . ومن بين ملوك سبأ الذين تكشفت عنهم الوثائق اثنان يستحقان مزيداً من الاهتمام ، وهما سموهو عليا ينب وابنه يطعى أمر بين ، فهما اللذان بنيا سد مأرب بين أعوام ، و و و ٦٣٠ ق م . ، ويرجح أن الأخير هوالذى قضى على دولة المعينين وهزم آخر ملوكها . والهمدانى ومن بعده المسعودى وأبو الفرج الأصفهانى وياقوت يعتبر ون أن بانى السد هو لقمان بن عاد ، شخصية نصف أسطورية ضائعة في ضباب التاريخ .

وقد تهدم السد في ٤٤٩ – ٤٥٠ ق.م ، ويفهم من النقوش أنه أصيب بتلف

مرتین – وربما أكثر – من جراء الفیضان ، وكان بعاد ترمیمه فی كل مرة ، ولكن الانهیار النهائی حدث عام ۱۲۰ أو ۱۱۵ ق.م ، أى قبل الهجرة بسبعة قرون ونصف تقریباً ، وفیا یبدو كان التدمیر كاملا ، لهذا صیغت حوله أساطیر طریفة یمكن للقادئ أن یرجع إلیها فی كتب التاریخ العربی .

وقد أشار الأعشى إلى سد مأرب في قوله:
وفي ذاك للمؤتسى أسوة ومَاربُ قبّي عليها العَرِمُ
رُخامٌ بنته لهم حِمْيَرُ إذا جاءه ماؤهُم لم يسرمُ
فأروَى الزّروعَ وأعناها على سَعة ماؤهُم إذ قُسِمُ
فعاشوا بذلك في غبطة فجار بيم جارف مُهَوْمُ
فعاسار القيولُ وقيالاتُها بيهماء فيها سراب يَظِمُ
فطاروا سراعاً وما يقدرو أن منه لِشَرْبِ صبى فُطِمُ (١)

ويعزو المؤرخون القدامى ، ويظاهرهم بعض المحدثين ، تدهور الدولة السبئية إلى انهيار السد ، والواقع أن انهياره كان نتيجة التدهور وقمته ولم يكن سببه ، أما السبب فيرجع إلى أن رجلا إغريقيًا يدعى هيبالس استطاع فى أواخر العصر البطليموسى أن يحيط علماً بخفايا الطرق البحرية ، وتغييرات الرياح الموسمية ، وأن ينجع فى الخروج إلى المحيط الهندى والعودة منه ، حاملا معه عدداً من السلع المرغوب فيها ، والتي كان يحتكرها العرب ومن بينها القرفة والفلفل ، وهي سلع كان الغربيون ، بتمويه من التجار العرب ، يعتقدون أنها من منتجات بلاد العرب الجنوبية ، وقد قبَّى على أثره كثير ون فساهموا في ضرب الاحتكار العربي وتدميره ، وقلّت إيرادات سبأ فلم تعد قادرة على الاحتفاظ بمنشآنها القديمة كسد مأرب ، فانتهى به الأمر إلى التصدع والانهيار

على أنقاض سبأ قامت دولة الحميريين ، وعادت لها السيادة على الطرق التجارية ، لازدياد النفوذ الروماني في مصر وضعف دولة البطالسة ، وعمَّرت نحواً من ٦٤٠ عاماً ، يقسمها المؤرخون اعتماداً على ألقاب الملوك إلى قسمين : حمير الأولى ، وامتد حكمها

<sup>(</sup>١) لغويات الأبيات :

لم يرم : لم يذهب – منهزم : له صوت – القيول : جمع قيل ، وهو لقب لملوك حمير – يهماء : صحراء مطموسة المسالك – يطم : طم الشيء كثر حتى علا وغلب .

من ١١٥ ق.م إلى ٣٠٠م، وحمير الثانية وحكمت من ٣٠٠م إلى ٢٥٥م، وكانت عاصمة كل من الدولتين مدينة ريدان، وقد شهرت فيا بعد باسم ظفار، وتقع إلى الجنوب الغربي من صنعاء، واحتلت مكانة مأرب عاصمة السبئيين وقرناو عاصمة معين وعُرفت دولة حمير الثانية عند العرب باسم دولة التبابعة.

وخلال الدولة الأولى تعرضت بلاد العرب لأول مرة للغرو من جانب الرومان حين أرسلوا حملتهم الشهيرة عام ٢٤ ق.م بقيادة إيليوس جالوس

للاستيلاء على طرق النقل التي كان يحتكرها عرب الجنوب فكان مصيرها الفشل الذريع. كذلك ينسب إلى أحد ملوك هذه الأسرة ، من القرن الأول المسيحي ، أنه أسس قصر غمدان في صنعاء من عشرين طبقة ، فكان بذلك أول ناطحة سحاب يروى خبرها التاريخ ، وكان الغرض منه أن يحتمى به أمراء الحضر من غارات البدو.

وفى نهاية العصر الحميرى الأول ابتدأت قوة عرب الجنوب تنزل من عليائها ، ولكنها لم تلبث أن استجمعت قواها قريباً من عام ٢٠٠٠ م ، وضمت إليها القبائل المجاورة من بدو وحضر ، فأخضعت حضرموت وكل بلاد اليمن ، وبها بدأ عهد الدولة الحميرية الثانية ، وأصبح لقب الملك الحميرى و ملك سبا ودو ربدان وحضرموت ويمنات وعربهم فى الجبال وفى تهامة » ، وتعرف عند العرب باسم دولة التبابعة ، ويرسم المؤرخون العرب لملوكها صوراً أقرب إلى الخرافة منها إلى التاريخ الحقيق ، ويمتاز هذا العصر الحميرى الثانى بدخول المسيحية واليهودية جنوب الجزيرة العربية ومحاولتهما زحزحة الديانة الوثنية فيها .

وفى منتصف القرن الرابع الميلادى غزا الأحباش بلاد اليمن ، بتشجيع من إمبراطور الروم قسطنديوس الثانى ، لكنهم لم يلبثوا فيها غير فترة قصيرة من ٣٤٠ إلى ٣٢٨م ، ثم تمكنت حمير من طردهم واستردت لقبها الطويل واحتفظت به حتى عام ٣٧٥ م ، حين عاد الأحباش إلى غروها ثانية ، وكان قائد الانتصار في هذه المرة أبرهـة (١٠) وكان في الأصل ضابطاً تحت قيادة أرياط ولكنه اختلف معه في الأمر

<sup>(</sup>١) شكل سامى لكلمة إبراهيم ، ويلقب بالأصحم أو الأشرم ، وفي أمره شيء من غموض . هل هو حبشى أو يمنى ، والظن أنه ولد باليمن ، وينتسب في أسرة حبشية كانت تتخذ اليمن مقاماً ، ولكنه كان نصرانياً ، ولعله كان يحترف التبشير بالمسيحية قبل أن يصبح مساعداً لقائد الجيش أرياط وأن يتخلص منه بالقتل .

فقتله ، وتولى القيادة العليا واستبد بحكم اليمن ، ويذكر الطبرى أن ذا نواس الملك الحميرى المهزوم همز جواده ، واقتحم البحر بأمواجه ، ولم يُرَ ثانية ، وهكذا كانت خاتمة آخر ملك حميرى ذهب بذهابه عصر استقلال اليمن ، وكل ما بق من الذكريات الرائعة . لتلك الأسرة الحميرية القديمة في يومنا هذا ، تخليد اسمها في شخص قبيلة مغمورة تدعى حمير ، تسكن إلى الشرق من عدن .

وأخيراً جاء دور الفرس ، فغزو اليمن . وطردوا منها النحبش ، ووضعوا على عرشها عربيًا له تاريخ هو سيف بن ذى يزن . وقد قدمت عليه الوفود للتهنئة من شتى أنحاء الجزيرة ، ومن بينها وفد يرياسة عبد المطلب زعيم مكة ، وقد أكرم سيف وفادته ، وخصه بعشرة أمثال ما أعطى الآخرين من هدايا .

وأشرقت شمس الإسلام ، وكان باذان وإلى الفرس على اليمن ، فاعتنق الاسلام عام ٢٢٨م ، العام السادس للهجرة ، وظل والياً عليه حتى ٢٣٢ م ، حين أصبحت اليمن جزءاً من الدولة الإسلامية ، وانتهى حكم فارس ، وانتهت في نفس الوقت أهمية اليمن في مجرى التاريخ العربي الوسيط ، إذ احتل الحجاز مكانه ، واستحوذ وحده ، ولأمد طويل ، على انتباه الرأى الدول العام .

الصراع الدائم بين دويلات الجنوب ، وقد عرفنا بعضها وغاب بعضها الآخر في ظلام التاريخ ، وعلم الاستقرار والرغبة في حياة أفضل ، والظرق التجارية المتصلة ، والمنازعات السياسية الحادة التي قامت خلال عصر الدولة الحميرية بين فارس وبيزنطة ، وتنازعهما لبسط نفوذهما على الجنوب ، ثم تعرضه للغزو الحبشي، والفارسي من بعد ، وجفاف الجوفين الحضرمي واليماني ، كل ذلك كان عاملا هامًا في تلاشي دويلات بأكملها وفي هجرة مستمرة إلى قلب الجزيرة وشهالها ، بل إن بعضاً من القبائل اليمنية المجهت إلى أفريقية فهاجرت إلى الحبشة ، وكثر العرب في شهالها ، وأقاموا في مدينة أكسوم ، ونجحوا في بناء حضارة متقدمة ما كان في وسع الأحباش وحدهم أن يصلوا الها أو يبتدعوها .

وجريا على السن الاجتماعي فإن المناطق ذات الخضرة تمثل على الدوام أملا حلواً لسكان المناطق الصحراوية أو حتى نصف الصحراوية، ومن ثم فإن مهابط الحضر تتلقى باستمرار مزيداً من البدو الوافدين ، مما يؤدى إلى تحركات سكانية واسعة

Line to the think the total

The state of the s

بحثاً عن الكلاً والماء ، وكان البدوى يغتصب من جاره الذى يعيش فى ظروف خيراً من ظروفه موارد الثروة التى يفتقدها ، بالمبادلة إن استطاع ، أو بالحرب إذا لم يكن إلى الأولى سبيل ، ومن هنا كانت الحروب المستمرة أو ما عرف فى تاريخ العرب باسم الغارات ، وهو نوع من الغزو رفعته ضرورات الصحراء إلى مستوى النظام القومى ، وقد حوّل التنافس الشديد على الماء والمرعى سكان الصحراء ، والمناطق غير المستقرة ، إلى مجموعة من القبائل أو الدويلات المتحاربة ، وكانت الحرب المستمرة تفرض على الضعيف المهزوم أن يرحل أو يذوب فى القوى المنتصر ، فالهجرات لا تنقطع ولا تتوقف ، هادئة تأخذ شكل تسلل بطىء متقطع أحياناً ، أو عنيفة فى دفعات قوية ، وأعداد وفيرة أحياناً أخرى ، وفى كلا الحالين يعاد تكوين القبائل تفككاً وتجمعاً واندماجا .

بانهار سد مأرب عام ١١٥ ق.م وتدهور الحضارة اليمنية ، هاجرت قبائل كثيرة من الجنوب إلى وسط الجزيرة وشالها ، ويحفظ لنا التاريخ أسماء العديد منها ، ولدينا الآن تفصيلات وافرة عنها ، في مخطوطة نادرة عن تاريخ العرب قبل الإسلام ، للمالم الثقة عبد الملك بن قريب الأصمعي ، تحتفظ بها مكتبة باريس الوطنية ، وترجع أهمية المخطوطة إلى أن ناسخها هو العالم اللغوى أبو يوسف يعقوب بن السكيت . وأنه نسخها في ١٠ من شوال عام ٣٤٣ ه عام ١٥٨٥ ، أي بعد وفاة الأصمعي مؤلفه بستة وعشرين عاماً (١٠) . ومع أن بعض أخبارها وأشعارها أقرب إلى القصص منها إلى التاريخ ، إلا أنه أعطى تفصيلات تؤكد ما لدينا عن تحرك القبائل الجنوبية نحو الشهال .

فقد سار بنو ثعلبة بن عمرو ، ومنهم الأوس والخزرج ، نحو يثرب ووجدوا بها جماعة من اليهود فاستوطنوها معهم ، ثم غلبوهم عليها آخر الأمر .

واتجه بنو حارثة بن عمرو ، وهم خزاعة ، إلى مكة فجاوروا الحرم ثم أجلوا قبيلة جرهم عنه .

وانعطف عمران بن عمرو نحو عمان فنزلها ، ثم استوطنها هو وبنوه من بعده -وعرفوا فی التاریخ باسم أزد عمان .

وسار بنو جفنة إلى الشام وأقاموا هناك وأسسوا ملك الغساسنة ، وغسان ماء فى تهامة كانوا قد نزلوا به فنسبوا إليه .

<sup>(</sup> ١ ) قام الشيخ محمد حسن آل ياسين بتحقيق المخطوطة ، ونشرها لأول مرة في بغداد عام ١٣٧٩ = ١٩٥٩ م .

ونزلت طبي جبل أجأ وسلمى ، وهما في الشمال الشرق من المدينة لما رأوه من الخصب هناك .

وأقامت قبيلة كلب بن وبرة من قضاعة فى بادية الساوة إلى الشال من نجد وتتصل بالعراق .

ونزلت جهينة في رضوي ، وسكنت بجيلة وخثعم وثمالة منطقة السروات ، واتجه فرع من كهلان إلى مدين .

وسارت قبيلة لخم بن عدى إلى الحيرة ، وأسسوا هناك دولة المناذرة ، فكانت مركزاً تلتقي فيه الثقافات العربية والفارسية والآرامية .

ثم هاجرت قبيلة كندة ، ولها حديث خاص سنعود إليه بالتفصيل .

ولم تكن الهجرة وقفاً على عرب الجنوب وحدهم ، وإنما يحفظ لنا التاريخ – ولو على نحو أقل – هجرة عدد من الشاليين إلى الجنوب ، كانت تضيق بهم سبل العيش ، أو يضيق عليهم الخناق في الحرب . وعندما فقد عدى بن ربيعة المهلهل – خال امرئ القيس على رأى – معركة يوم قضة ، آخر يوم بين تغلب وبكر ، وأسره الحارث بن عباد ثم خلى عنه ، لحق باليمن فنزل في جنب ، حى وضيع من اليمن .

وهاجرت قبيلة عك إلى الجنوب بعد طردها من مكة واندعت في قبائل تهامة القحطانية . وخاف أبو دواد الإيادي الشاعر من بعض الملوك في الشمال فلجأ إلى ملوك النمن فأجاروه وأحسنوا إليه ، واتخذ طرفة الشاعر إجارته مثلا ، يقول :

إلى كفسانى مِن هم همت به جار كجار الحذاق الذى انتصفا والحذاق هو أبو دواد ، وحذاق قبيلة من إياد ينسب إليها .

إن هجرة القبائل الجنوبية إلى الشهال من جراء جفاف الجوفين اليمانى والحضرمى لا مجال للشك فيها ، وتدهور هذه البلاد بعد بلوغها فى الحضارة شأواً ليس حادثاً شادًا ، فقد كان عماد المنطقة الزراعة ، وعماد الزراعة الرى والصرف ، فلما انهارت هذه تلاشت حضارتهم ، وكان لا بد لهم من البحث عن مشاكل جديدة . ولا ينبغي أن نقف بالانهيار الحضارى عند المنطقة التي كانت تعتمد في ريّها على سد مأرب ، لأن منطقة حضرموت شاركتها نفس المصير فيا يبدو ، حيث تشاهد الآن بقايا منشآت الرى القديمة ، تحمل طابع الإهمال ، ويبدو أنها تعرض له سد مأرب ،

وبالتالي كان نصيب المنطقة الجفاف وهجرة الشكان.

أضف إلى هذا وجود نقوش عربية جنوبية في الثنال ، وأسماء لشمالين هي من أسماء أهل الجنوب ، مثل : شر حبيل ومعد يكرب وامرئ القيس . ووجود قبائل في المناطق الشمالية والجنوبية لها أسماء موحدة ، كقبيلة كندة التي نزل قسم كبير منها في السروات في الحافة والقسم الآخر حضرموت ، وقبيلة الأزد التي نزل قسم كبير منها في السروات في الحافة الشمالية من اليمن ، في حين استقر القسم الآخر في عمان ، وإليها أيضاً ينتسب الأوس والخزرج وقد انخذوا يثرب مسكناً ، وكذلك قبيلة إياد التي يضرب بعض أفرادها في وادى بيشا الواقع على مسير عدة أيام شمال نجران ، على حين ضربت أكثريتها في السهول الغربية من الفرات السفلي .

The second of th

and the second of the second o

والواقع «أن من ينكر انتقال قوم من اليمن إلى ما وراءها لينكر أمراً غير قابل للإنكار في الجزيرة العربية التي لم يثبت فيها تاريخ أثبت من تواريخ الرحلات ، على تباعد الأزمنة وتبدل العوارض الجوية وطوارئ الخصب والجذب والغلبة والهزيمة . وما من باحث ذي روية يعتسف البت بذلك الإنكار ثم يجزم بحصر الهمانية في حدودهم منذ أحاطت بهم تلك الحدود . فن العسف أن يقال إن اليمانية لم تبرح الهي قط في العصور التي سبقت البعثة المحمدية ، وليس من العسف في شيء أن يقال إنها برحتها على حسب الطوارئ وعوامل الجو والتاريخ » (١)

and the second of the second o

<sup>(</sup>١٠) عباس محمود العقاد: اللغة الشاعرة، مزايا الفي والتعبير في اللغة العربية، القاهرة ١٩٦٠.

#### اللغة العربية في الشمال والجنوب

Company of the second second

gradient beginner in de kommen gebruikt.

State of the state

بنى أن نشير في عجالة شافية إلى اللغة التي كان يتكلمها هؤلاء العرب في الشال أو الجنوب .

في أزمان سحيقة كانت تنتشر في منطقة واسعة الأطراف لغة سامية ، نجمت عنها لهجات مختلفة ، لم تكن في البدء تخالف الأصل على نحو ظاهر إلى أن تباعدت قبائل الأسرة السامية في بلاد شتى ، وهاجر بعضها من مهده الأصلى نهائيًّا ، وأخذت تأثيرات البيئة تبدو في ألسنة المهاجرين ، وتأكلت المخالفة مع الزمن ووضح التباين ، وأصبحت اللهجات تغاير أصلها كأنها لغة مستقلة ، فكانت الأكادية والكنعانية والآرامية واليمنية القديمة والعربية الشهالية والحبشية السامية ، ولغات أخرى ضاعت في عاهل التاريخ . ومن العسير الآن أن نتخيل ما كانت عليه اللغة السامية الأصلية ومقدار كلماتها ، بل من العبث إطالة البحث في أمر غامض مجهول نشأ وعا في أزمنة سبقت العصور التاريخية .

وعلى المدى البعيد تطورت السامية لتصبح في الجنوب لغة تنطوى على لهجات عددة ، ولتصبح في الشهال أخرى تتفرع عنها لهجات عديدة ، دون أن ينفصم ما بين المغتين في الجنوب والشهال ، ولو تصورنا الجزيرة العربية قبل الإسلام – وحتى الآن – لوجدناها تموج بوحدات مستقلة تتمثل في قبائلها العديدة ، وكانت النظم والعادات والتقاليد في فترة من الفترات تباعد ما بين هذه القبائل ، فسلكت كل واحدة طريقها الفرد الذي تمليه عليه ظروفها الخاصة ، جغرافية أو اجتماعية ، سياسية أو اقتصادية ، فكان في العربية ما اصطلح على تسميته باللهجات .

غير أنه من جانب آخر ، كانت هناك عوامل لقاء واحتكاك مصدرها التجارة والجوار وتبادل المنافع والحج والأسواق والحروب والجدب ، إلى جانب لون من اليقظة السياسية كان يعتمل لا شعوريًا في نفوس سكان شبه الجؤيرة ، فهيأ ذلك كله لواحدة من اللهجات تجمعت لها أسباب الغلبة أن تتطور فتصبح لغة الحضارة لمؤلاء القوم ، وأن تذوب فيها اللهجات الأحرى تاركة بعض الملامح والسات . إن الحضارة وحدها

هي القاهرة على فرض لهجة طعلي كتل عظيمة من البشر.

وعند ما تصبح هذه اللهجة لغة الحضارة فإن بقية اللهجات لا تختى ، وإنما يضيق محيط استخدامها فحسب ، وينحصر في أعراض الحياة اليومية العاجلة ، وفي نفس الوقت فإن اللهجة التي ارتفعت إلى مستوى لغة الحضارة تصبح اكتسابية ، وأداة لأقلية تعتمد عليها في التعبير عن الأفكار والمشاعر والمدركات البعيدة عن مستوى العامة ، وعلى قدر انتشار تلك اللغة بين طبقات المجتمع تستطيع أن تحافظ على مطابقتها للواقع وطواعيتها للتطور ، وقدرتها على التعبير عن كافة الانفعالات الإنسانية ، وكل من الفرنسية والإيطالية والإسبانية مثلا لهجة إقليمية تفرعت عن اللاتينية ، واستطاعت أن تصبح لغة حضارة ، وأن تحتفظ بحيويتها دواماً

من الصعوبة بمكان أن نرسم حدوداً بين العربية الجنوبية والعربية الشهالية ، لأننا لسنا أمام لغتين من أصلين مختلفين جمعت بينهما مكانيا مصادفات التاريخ ، بل إزاء لغات منبعثة من أضل واحد فرقت بينها ظروف اجتماعية معينة ، فالانتقال بين إحداهما والأخرى انتقال غير محسوس ، وتزداد الصعوبة إذا أردنا أن نضع حدوداً بين اللهجات التي هي في داخل المجال اللغوى لكل واحدة مهما .

إذا حاولنا أن نتبين العربية الجنوبية من واقع النقوش السبئية ، وهي أحدث من النقوش المعينية والقتبانية والحضرمية نجد أنها قريبة جدًّا إلى اللغة الأدبية (لغة الحضارة) العربية الشهالية ، وظلت السبئية بدون تغيير يذكر منذ عام ٨٠٠ ق.م تقريباً حتى ظهور الإسلام ، وكان المعينيون يتكلمون نفس اللغة التي يتكلمها السبئيون مع اختلاف اللهجة . وهو أمر ليس بغريب فقد أشرنا قبل إلى أن السبئيين كانوا يقطنون في الأصل شهال الجزيرة ، في بلاد الجوف الشهالي أو قريباً منها .

ولدينا نقش بالغ الأهمية ، يرجع تاريخه إلى ما بين عامى ٤٥ ، ٥٤٣ م ، سجّل فيه أبرهة الحاكم الحبشى على النمن إصلاحه لسد مأرب وأحداثا أخرى ، وقد كتب في لغة يمنية لا تفترق كثيراً عن العربية المشهالية ، فقد جاء فيه : «بقوة وعظمة ورحمة الرحمان ومسيحه والروح القدس ، أنا أبرهة تعاكم الملك الجعزى المسمى (رمحيش ذو بيمن) ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت وعربها من الجبل وتهامة ».

وآخر من جزم بذلك الأستاذ فلي Philiby في كتابه « العرب قبل الإسلام Background of Islam ، وقد صدر في الإسكندرية عام ١٩٤٧ ، وهو يعرف بلاد العرب الحديثة جيداً ، ويحذق من تاريخها القديم وجغرافيتها وتقاليدها ولغتها الدارجة مالا يحذقه إلا قلة من المستشرقين، ويصرح فيه بأنه ويستطيع أن يدعى أنه قرأ بقدر الاستطاعة وهضم بالفعل كل النقوش العربية الجنوبية ، وعدتها ستة آلاف نقش ، وأن يقرر في ضوئها أنَّ اللغة العربية الجنوبية لا تختلف كثيراً عن العربية الشهالية ، ولا تعدو أن تكون شكلاً قديمًا للشهالية التي اختفت منها كلمات لم تعد مستلزمات الحياة تتطلبها ، مما يتعلق بالآلهة الوثنية وأعمال الري والزراعة وتجارة البخور ، . ومن الواضح أن جلَّ هذه النصوص عسير الفهم ، لا بسبب اللغة نفسها وإنما لأسباب ترجع إلى طريقة الرسم ، فهي مجردة من الحركات قصيرة أو طويلة ، وقد وصلتنا غير كاملة ، وتتحدث غالباً عن عبادات ليس لدينا معلومات عنها ، وكثير من عباراتها غير واضح الدلالة نماماً لما تشتمل عليه من صيغ دينية مبهمة ، تتصل بتقديم القرابين إلى المعبودات ، واصطلاحات غامضة تتعلق بفن المعمار ، ومن هذ تصبح ترجمتها عسيرة تحتاج إلى جهد غير عادى ، وقد نفهم كلمات أو أجزاء فحسب ، وقد يكون هذا الفهم ناقصاً ، وكثيراً ما يقنع الباحثون منها بمعناها العام في صورته التقريبية

وقد عثر فى الشهال على ثقافتين : سامية جنوبية وأخرى سامية شهالية ، فهناك جنوبيون هاجروا إلى الشهال كما قلنا ، واستقروا فيه تدريجاً ، وتمثّلوا ثقافته حتى غلبت عليهم أخيراً ، ويظهر ذلك واضحاً فيا خلفوه لنا من نقوش وآثار ، ويعتقد شبرنجر عليهم أخيراً ، ويظهر ذلك واضحاً في اخلفوه لنا من نقوش وآثار ، ويعتقد شبرنجر الجيم أخيراً ، ويظهر ذلك واضحاً في المحلوب ان الساميين الشهاليين هي ساميون جنوبيون انتقلوا إلى الشهال .

والصفويون ، وهم الذين نعرف عنهم شيئاً قبل أن يمتزجوا في الشعوب السامية الشهالية ، يبدون في النقوش التي وصلت عنهم محتفظين بالخط السامي إلجنوى واللغة السامية الجنوبية والمحقائد السامية الجنوبية ، لأنهم كما يبدو من آثارهم لم يتركوا حياة البداوة نهائياً ، بل كانوا يجمعون بين الحضارة والبداوة ، فمنهم الرعاة ومنهم الزراع ، ومن ثم لم يكن تأثرهم بالحضارة السامية الشهالية سريعاً بل تدريجاً ، ومع مرور الزمن

إذاهم كغيرهم يمتز وجون مع القبائل الشهالية المستقرة ويذو بون فيها .

أما النبطيون والتدمريون والموآبيون والعبريون وغيرهم من الشعوب السامية الشهالية ، فقد كانوا وفيرا سنيالية الله الله عرفناهم فيه كانوا قد تمثلوا لغة الساميين الشهاليين وعقائدهم .

وقد أدى هذا إلى اعتراض بعض العلماء على تعبير «عربية جنوبية» و «عربية شالية». لأنه ليس تقسياً جغرافياً صحيحاً ولا تاريخياً دقيقاً ، فليست هناك حدود واضحة – كما رأينا – نقصيل شال الجزيرة عن جنونه ، وتبين لنا من أين وإلى أين كانت منطقة انتشار القسم الجنوبي من اللغة العربية ، ومن أين وإلى أين سادت العربية الشالية ، ورباها كان الأقرب إلى الصواب أن تقسم العربية إلى لهجات بائدة وأخرى باقية .

ليس بين أيدينا من المهجات البائدة غير ما أوردته النقوش التي عرضنا لها ... ودلالاتها ظنية ، والمستفاد منها قليل .

أما الباقية فهى العربية الشالية ، وطفولتها وأطوارها الأولى مجهولة ، وما وصلنا منها مزيج من لهجات كثيرة ، تتكلمها قبائل مختلفة ، أغلبها من الشال وأقلها من الجنوب امتزج بعضها ببعض امتزاجاً شديداً يصعب معه التمييز بينها ، وصارت لغة واحدة يعسر علينا اليوم أن نردها إلى أصولها الأولى . يقول السيوطي في المزهر : « الذين نقلت عنهم اللغة العربية وبهم اقتدي وعنهم أخيذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم : قيس وتميم وأسد ، فإن هؤلاء هم الذين أنيذ عنهم أكثر ما أخذ ، وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف ، ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » والطائيون قحطانيون جنوبيون وليسوا بعدنانيين .

وواضح أن امتزاج عذه اللهجات وذوباتها في بعضها لم يتم دفعة واحدة ، أو في زمن واحد ، بل حدث شيئاً فشيئاً ، جرياً على سنن الصراع اللغوى ، فكانت اللهجة تبتلع الأخرى أولا ، ومن الاثنتين تتكون لحجة جديدة ، وتمتزج الجديدة بأخرى ، وأن ذلك حدث أولا بين اللهجات الماثلة التي تختلف فيا بينها في الصوت من جهر وهمس وشدة ورخاوة وتباين في النبر وغيرها من الفروق الطارئة التي لا تمس العناصر الرئيسية للغة من اشتقاق وإعراب ونظم ، ثم تهيأت الأسباب لواحدة من بينها لتكون لغة الحضارة ،

and the second of the second o

وكانت هذه وهي تتغذى باللهجات المختلفة تفقد الكثير من صفاتها الموغلة في المحلية ، من اللهجات المختلفة الأخرى ما يعن لها من مفردات وما يألفه متحدثوها من صيغ وتراكيب ، وتتهيأ لتكون اللغة العليا لحاجات الإنسان الراقية ، فتصبح لغة الشعر والأدب والحديث بين الطبقات العليا في المجتمع ، وتتطلب تهيئة وترويضاً وتثقيفاً ، ويصبح الشعراء صنّاعها في الصقل ، وأداتها في النشر . إنهم يصنعون بالكلمات ما كان يصنعه الملوك القدامي بالنقود ، يفرضون القيمة التي يريدونها ، ويحددون السعر الذي على كل فرد أن يقبله ، وكل منا حين يكتب إنما يغترف على غير شعور منه ، من فيض الكلمات الرقيقة الطافحة بالمشاعر التي صقلها أولئك الشعراء .

يمكن القول أن نفوذ الشعراء الأدبى والسياسى ، وكان كبيراً وغير محدود ، هو الذى أعطى اللغة الأدبية – أو الفصحى فى تعبيرنا الحديث – طابعها النهائى وجعل منها المثال المحتذى ، والقصائد التى لدينا من الشعر الجاهلى ذات لغة واحدة رغم أن أصحابها يمثلون قبائل مختلفة ونواحى متعددة من شبه الجزيرة ، والملامح القبلية فى شعرهم نادرة مما يؤكد قولنا إن الشعراء كانوا يتحدثوا لهجة مكتسبة تخالف لغة المحادثة العادية (١٠).

وكانت هذه اللغة المكتسبة ، تزداد كل يوم اتساعاً ، وتكتسب أنصاراً ، عن طريق التقليد والرواية ، فأصبحت مفهومة لدى الجميع ، يقول المستشرق الإنجليزى رينولد نيكلسون R. Nicholson : « إذا وجدنا أن اللغة لا تجرى على ألسنة الشعراء الجوالين فحسب ، وكانوا عادة على جانب من الثقافة ، أو عرب الحيرة وكانوا مسيحيين ، بل تتداولها ألسنة الرعاة واللصوص والبدو الغلاظ في كل البقاع ، إذا وجدنا هذا فليس ثمة داع للشك في أننا نسمع من خلال شعر القرن السادس الميلادى اللغة العربية التي كانت

<sup>( 1 )</sup> تبدو بعض الملامح القبلية في شعر امرئ القيس حين يستخدم الفعل هراق بدل أراق ، والأول صيغة حميرية ، والثاني صيغة شهالية ومعناهما واحد ، وقد ورد اسم المفعول من هذا الفعل في معلقته :

وإن شفائى عـــبرة مهراقــــة فهل عند رسم دارس من معوّل والأعشى ، وكان يفد على ملوك الفرس ، تكثر فى شعره الألفاظ الفارسية :

بالجلسان وطيب أردائه بالون يضرب لى يَكُر الأصبعا والناى نرم ، وَبر بَطر ذى بحة والصّنج يبكى شجوه أن يُوضعا الجلسان : الورد الأبيض ، أوقبة ينثر عليها الورد والريحان .

الون : المعزف أو العود – الناى والبر بط والصنج من آلات الملاهى .

ويقول ابن قتيبة : إن العرب لا تروى شعر أبي دؤاد وعدى بن زيد ، لأن ألفاظهما ليست بنجدية .

مستعملة في طول البلاد وعرضها ».

وجود لغة عليا للشعر والأدب ، وتتكلم في المحافل والمجامع ، ولهجات محلية لحاجات الناس اليومية ، ليس فيه شيء مخالف للعادة لا عند العرب ولا عند غيرهم ، لا في العصر الجاهلي ولا بعد آلاف الأعوام من عصرنا الحديث ، وليس فيه ما يخالف ما انتهت إليه قواعد علم اللغات ، ويعززه الحاضر المشاهد في أكثر من مكان . فاللغة التي يعبر بها شعراء المنطقة الوسطى من شبه الجزيرة العربية – حتى وقتنا هذا – يجب أن تكون كلماتها مما لا يسمع في الحياة اليومية ، كما أن الشعراء المنشدين بين البربر في المغرب العربي ينظمون أشعارهم في لغة تخالف لهجاتهم الدارجة .

ولغة العالم العربى الثقافية الآن على امتداده واحدة فى الصحف والإذاعة والكتب والمحاضرات والندوات ، وعبر أراضيه الشاسعة يوجد العديد من اللهجات تقترب من الفصحى أو تبتعد عنها بقدر ما أتيح لأصحابها من الثقافة العربية الخالصة ، وما أتيح لها من البعد عن المؤثرات المحرِّفة للغة فى ألسنة الناس ، وبعض هذه اللهجات يتشابه ويتقارب ، وقليل منها ينبو حتى ليكاد يصبح لغة مستقلة .

ولقد كانت لهجات الشهال في القرون القريبة من الإسلام ذات سلطان قوى واسع ، فكانت تبتلع اللهجات الجنوبية ابتلاعاً ، الواحدة تلو الأخرى ، فكان أن شملت معظم شبه الجزيرة العربية ، في حين أخذت اللهجات في بلاد اليمن تتدهور وتتلاشي حتى كادت تفنى في القرن السادس الميلادي ، من جرَّاء فقد اليمن لحريتها واستقلالها السياسي ، إذ كانت تئن تحت حكم الأحباش طوراً وتحت حكم الفرس طوراً آخر ، بينها كان هذا القرن هو عصر النهضة الشاملة في الشهال ، واللغات تتبع الحضارة صعوداً وانحطاطاً ، فتقلص ظل اللهجات اليمنية وانفسح المجال أمام الشهالية ، كما تقلصت اللغات السامية الأخرى في سورية والعراق وأطراف الشام أمام اللغة العربية الشهالية التي كانت تفيض حيوية وقوة .

ولقد تم ذلك على نحو أسرع وأشد بين القبائل الشمالية من الجنوب العربى ، على حين أنها فى داخل اليمن وأقصاه الجنوبى كانت تسير بحطى متواضعة ، حتى جاء الإسلام بأفكاره وثقافته وكتابه فأجهز على ما كان عالقاً بعد ببعض الألسنة اليمنية من بقايا لغتهم الأولى ، ولم يفلت من هذا المصير إلا ثلاث لهجات ساعد انعزالها

وانز واؤها على حمايتها من اللغة العربية فاحتفظت بشكلها القديم حتى عصرنا الحاضر، وهي : المهرية وتتكلم الآن في منطقة مَهرة ، الواقعة شرقى حضرموت ، ولهجة الشحر وتسمى حكلي ، وتتكلم بها القرى الضاربة في بلد مرياط من ناحية ظفار الحبوظي ، واللهجة السقطرية وتتكلمها جزيرة سقطرة والجزر المجاورة لها ، وقد بعدت هذه اللهجات عن أصولها ، بل وعن اللغات السامية جميعها لتأثرها الشديد باللغات التي احتكت بها .

اتخاذ أهل الجنوب لغة الشمال الأدبية الراقية والزاحفة ليس أمراً عسيراً ولا مستعداً ولا وحيداً ، فقد كان في الجزيرة العربية يهود ، وكان هؤلاء اليهود وافدين ، جاءوا إلى يثرب في القرن الأول أو الثاني للميلاد ، وكانت العبرية أو الآرامية لغتهم دون ريب ؛ ومع ذلك تكلموا العربية ، وشعروا بها في قصائد لا يرقى إليها الشك ، ولا ينكرها منصف ، ومن شعراء كانوا معاصرين لامرئ القيس ، فإذا جاز أن تتغلب اللغة العربية - الأدبية على الأقل - على الآرامية أو العبرية التي كان يتكلمها اليهود قبل نزوحهم إلى الجزيرة العربية ، وحافظوا على استخدامها في صلواتهم حتى بعد أنَّ أتخذوا العربية لساناً ، فأولى أن يتم التوحيد بين لغة العرب في الجنوب ولغتهم في الشمال . هل يعني هذا أن العربية الجنوبية انقرضت تماماً في القرن السادس الميلادي ؟ من العسير الجزم بذلك ، ولكن المرجح دون ريب أن ازدواجية اللغة كانت هي السائدة . وأن العربية الجنوبية كانت تحتل المكان الأول والأهم في المناطق النائية والمنعزلة ، بينًا في المراكز الحضارية تأتى العربية الشالية في المقدمة ، على أن بقاء العربية الجنوبية لغة محادثة عند بعض القبائل لم يحل دون قيام علاقات أدبية رفيعة بين الجنوب والشمال. ويمكن القول أن لغة المحادثة الشمالية لم تكن عسيرة الفهم على غالب أهل اليمن في أواخر القرن السادس الميلادي ومطلع القرن السابع ، فلم يرد في أي من كتب التاريخ التي عرضت لمقابلة الرسول عليه السلام عام ٦٣١م للوفود القادمة من الجنوب أن اليمنيين استعملوا في الحديث العربية الجنوبية . وليس ثمة ما يشير إلى أنهم جهلوا ما سمعوه أو نطقوا بكلام لا يفهمه أهــل الحجازكما أن الدعاة الذين أوفدهم الرسول إلى اليمن . ومنهم على بن أبي طالب ومعاذ بن جبل ومن كان يصحبهما في عمل الولاية أو التعليم ، كانوا يتكلمون العربية الشمالية في دعوة الناس إلى الإسلام و يتخذونها

الوسيلة فى تنظيم المجتمع اليمنى الجديد . وهناك رحلة الشتاء ورحلة الصيف ، وليس فى أخبار هذه الرحلات إلماع إلى تفاهم قريش مع أهل اليمن بغير العربية الشمالية فى الجيل السابق للبعثة أو الجيل الذى تقدمه ، وأقدم شعر وصل إلينا لا يتجاوز هذا الجيل .

غير أن العربية في اليمن - وفي غيرها - تأثرت شيئاً بما كان غالباً على أهلها من لهجاتهم القديمة ، وما درجوا عليه من عادات في النطق والنبر ، وما كان يكتنفهم من ظروف طبيعية واجتماعية تختلف في جوهرها عما كان يكتنف عرب الشمال ، فهم يستخدمون ألفاظاً يعرفها عرب الشمال حيناً ويجهلونها أحياناً : ومن قبيل ذلك ما روى أن رجلاً من بني كلاب ، أو من ساثر بني عامر بن صعصة ، خرج إلى ذي جدن من ملوك اليمن ، فأطلع إلى سطح عليه الملك : فلما رآه الملك اختبره فقال له : ثب ، يريد اجلس ، فقال الرجل : ليعلم الملك أني سامع مطيع ، ثم وثب من السطح . يريد اجلس ، فقال الرجل : ليعلم الملك أني سامع مطيع ، ثم وثب من السطح . فقال الملك : ما شأنه ؟ فقالوا له : أبيت اللعن ! إن الوثب في كلام نزار الطفر ، أي الوثوب إلى أسفل ، فقال الملك ، ليست عربيتنا كعربيتهم من دخيل ظفار حمر ، أي فليتكلم الحميرية » . ولهذا تذكر المعاجم العربية : «الوثب هو القعود بلغة حمر »

ومنه ما روى أن أبا هريرة – وهو يمنى – لتى النبى صلى الله عليهِ وسلم وقد وقعت من يده السكين ، فقال له : ناولنى السكين ، فالتفت أبو هريرة يمنه ويسره ولم يفهم المراد بهذا اللفظ ، فكرر له القول ثانية وثالثة وهو يفعل ذلك ، ثم قال : آلمدية تريد ؟ وأشار إليها ، فقيل له : نعم ، فقال : أو تسمى عندكم سكيناً ؟ ثم قال : والله لم أكن سمعتها إلا يومئذ .

وكان النبى فى حديثه مع زعماء القبائل اليمنية أو رسائله إليهم يرعى ما درجوا على استخدامه من تعابير وألفاظ ، فقد جاء فى رسالته إلى وائل بن حجر الحضرمى : « من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب من حضرموت (١) » . وفى مِن الجارة يستخدم مِم ، وفى الاستفهام يستخدم كلمة مهم بمعنى : ما الأمر وما الشأن ؟ ، وكلمة مخلاف بمعنى ناحية أو كورة .

<sup>(</sup>١) – الأقيال : جمع قيل ، وهم الملوك – العباهلة : الثابت حكمهم – الأرواع : الحسان الوجوه – المشابيب : السادة .

وقد نزل القرآن الكريم بهذه اللهجة الأدبية التي كان العرب يقولون بها الشعر ، ويتبادلون القول في المحامع ، ولعل قريشاً ، وكانت تمثل مركز الثقل في الحياة العربية – إذ ذاك – من مختلف جوانبها ، كان بين جمهورها كثرة وافرة قادرة على التحدث بهذه اللهجة وتفهمها ، فقيل إن القرآن نزل بلهجة قريش ، وهي دعوى وجدت فيا بعد من يدعمها لأسباب سياسية ، خلال فترات النزاع القبلي العنيف . لقد كان الشعراء هم الذين أعطوا اللغة في البدء وحدتها وصفاءها ونقاءها ، وكان القرآن هو الذي ثبتها إلى الأبد ، وجعل منها لغة الثقافة والحضارة لمائة مليون من البشر أو يزيدون .

## كندة

نزحت كندة إلى قلب الجزيرة منذ النصف الثاني للقرن الرابع الميلادى ، وليس لها نصيب فيا بين أيدينا من نقوش يمنية ؛ ربما لأنهم كانوا أنصاف بدو وأنصاف حضر ، كثيرى التنقل والترحال ، ولم يتح لهم عمر الدولة ، وكان قصيراً ، استقرارا يطورون به حضارتهم على نحو ما كان عليه أشقاؤهم من بقية دول عرب الجنوب ، كما أنهم جاءوا في فترة قليلة النقوش نسبياً ، لأنها خلت من الملوك العظام ومن المشر وعات الكبيرة ، والنقش الوحيد الذى فيه إشارة إلى كندة متأخر . جاء قريباً من زوال دولتهم ، يقول النقش : إن أبرهة نائب النجاشي على اليمن خلال احتلال الحبشة لها ، عين يزيد بن كبشة من كندة عام ٥٣٥ م حاكماً على سبأ بدلا من معديكرب ابن الملك سام يفع ، والذى كان يحكم تحت السيادة الحبشية ، لكن يزيد ما لبث أن تحين الفرصة وقاد حملة ضد أبرهة ؛ وانضم إليه الزعماء الحميريون ، إلا أن أبرهة انتصر عليهم و بطش حملة ضد أبرهة ؛ وانضم إليه الزعماء الحميريون ، إلا أن أبرهة انتصر عليهم و بطش سد مأرب ، ومن بين أسماء جميع الملوك الحميريين فإن اسم يزيد أقربها إلى الأسماء العربية الشهالية .

قبل اكتشاف هذا النقش لم يكن أى من المؤرخين أو الأدباء يعرف من هو ابن كبشة الذى يشير إليه امرؤ القيس مباهياً ومفتخراً فى قصيدته التى يرد فيها على سبيع بن عوف بن مالك بن حنظلة ، وكانت بينهما قرابة أمّل معها سبيع أن يجود عليه امرؤ القيس بشىء إذا أتاه وسأله ، ولكن هذا أخلف ظنه ، فقال سبيع أبياتاً يعرض فيها بامرئ القيس ويذمه ، ورد عليه امرؤ القيس بقصيدة يفخر فيها بنفسه و بقومه ، وذكر ابن كبشة مفتخراً بخئولته :

وأنا الذي عرفت معدً فضله ونَشَدْتُ عن حجر بن أمّ قَطَامِ خالى ابنُ كبشةَ قد علمتَ مكانه وأبو يزيدَ ورهطُه أعمامي وإذا أُذيتُ ببلدة ودّعتها ولا أقيم بغير دار مقام واكتنى شراح شعره بالقول: « ابن كبشة وأبو يزيد من أشراف كندة » وإذا

كانت النقوش أماطت اللثام شيئاً عن ابن كبشة فإن أبا يزيد عم امرى القيس ما زال في انتظار المزيد من الضوء والوضوح.

على أى حال من الثابت أن كندة بطن من كهلان ، كانت تسكن جبال اليمن الشرقية مما يلى حضرموت ، وكان ثور الجد الأعلى لامرئ القيس بسيطر على منطقة الأحقاف ، ملكها وأخذ الإتاوة من أهلها ، حتى إذا غُلِبُ هو وقومه على أمرهم هاجروا ونزلوا حضرموت ، وساكنوا الحضرميين ، ثم ما لبث أن حدث بينهم خلاف وحروب كادت تأتى عليهم ، وضعف أمر كندة وظهر عجزها عن القدرة على مواصلة الحرب ، فغادرت حضرموت واتجهت شهالا حتى نزلت في مكان دعى فيا بعد : غمر كندة أو غمر ذى كندة ، وهي أرض لبنى جنادة بن معد في نجد على بعد يومين من مكة شرقاً ، واتخذوا عاصمتهم في « بطن عاقل » ، وكان ذلك نحو عام ٣٥٠ م .

اختلط بنو كندة بعرب الشهال اختلاطاً أصبحوا به كأنهم شهاليون فعلا ، ولكن دون أن يتنكروا لأقربائهم في الجنوب ، وحرص ملوك التبابعة على أن يجعلوا منهم ما كان عليه اللخميون للفرس ، وما كان عليه الغساسنة لبيزنطة ، فيهيمنوا لهم على الطرق التجارية الشهالية التي ترتادها قوافلهم حتى يأمنوا اعتداء بدو الشهال عليها . فلما وقع المخلاف في قبيلة بكر ، وهي تسكن شهال نجد ، سار جماعة منهم إلى حسان بن تبع ملك اليمن ، وكان ملوك اليمن للعرب بمنزلة الخلفاء للمسلمين فيا يقول ابن الأثير . فطلبوا منه أن يولى عليهم ملكاً ، فاختار لهم حُجْر بن عمرو زعيم الكنديين قريباً من منتصف القرن الخامس الميلادي ، وثمة عوامل كثيرة رجحت اختياره : كان أخا حسان من الرضاع – أو أخاً غير شقيق – وله عصبية يمنية ، ومن أسرة تولت الملك في بلادها الأولى ، واستقرت في الشهال منذ أكثر من قرن فعرفت اتجاه العصبيات في المنطقة ، وفهمت العقلية الشهالية ومناحي تفكيرها .

انتظمت مملكة حُجْر بن عمرو معظم بلاد نجد مما يلى الحجاز شرقاً ، وبلغت شهالا أطراف الشام والعراق ، وانتزع جانباً من الأرض التى كانت تحت سيطرة المناذرة ، وفي فترة ازدهار المملكة كانت تمارس نفوذاً على قبائل عمان في الجنوب ، وسار حجر بقبائل ربيعة في محاولة لغزو البحرين ، فلما علم زياد بن عمرو بن الهبالى القضاعي القائم عليها خالف حجرا في طريقه وسار بدوره إلى غمر كندة ، وأفسد في البلاد ثم

حمل معه أسرى كثيرين فيهم زوجة حجر ، فيما قيل ، فأسرع إليه حجر وأدركه عند الحفير قرب عين أباغ (١)، وقتله واستعاد زوجته ، ولما علم أنها كانت راضية عن عمل زياد انتقم منها وقتلها .

وكان حجر يسمى «آكل المرار »(۱)، لأنه إذا غضب تزبد شفتاه كأنه بعير أكل مراراً.

وتوفى حجر بن عمرو آكل المرار عام ٤٨٠م ، بعد أن حكم نحواً من ثلاث وعشرين سنة ، وبعد أن طعن فى السن ، ودفن فى بطن عاقل .

بعد حجر جاء ابنه عمرو ، وعرف بالمقصور لأنه اقتصر على ملك أبيه ، فلم يضف إلى المملكة أو الحلف قبائل جديدة ، وكان ميالا إلى السلم راغباً فى الهدوء ، فنزل عن لقب ملك ، وآثر أن يدعى «سيد كندة» ، ووثق صلاته باليمن ، فنزوج بنتا لحسان بن تُبع ، وحسن صلاته بالغساسنة فنزوج هند الهنود بنت ظالم بن وهب ، وكانت أختها مارية زوجة للحارث الثانى بن أبى شمر الغسانى ، ويلقبه المؤرخون العرب بالأعرج ، وكان أعظم شخصية فى تاريخ الجفنيين ، وحكم من ٢٩٥ إلى ٢٥٥ م . وكانت تربطه بمناذرة الحيرة صلة نسب ، فقد تزوج الأسود بن المنذر ملك الحيرة بنتاً له جاء منها بولد هو النعمان بن الأسود . ثم تقرب إلى القبائل التي كان يحكمها فى بحد فنزوج أم إياس بنت عوف بن محلم الشيبانى من بكر بن وائل ، وعين أخاه معاوية الجون ، أى الأسود ، على اليمامة

وفى أيام عمروظهر فى قبيلة تغلب وائل بن ربيعة المعروف بكليب وائل ، فوحد قبائل ربيعة وقوى أمرها ، وحررها من سيطرة الكنديين ، وقد استنجد عمر و المقصور بمرثد بن عبد ينكف الحميرى فأنجده مرثد بجيش كبير . والتقى عمر و بكليب فى ديار بنى أسد ، على مقربة من جبل القنان ، فقتل عمر و فى المعركة ، وتحررت قبائل ربيعة من سيطرة آل كندة إلى حين .

خلف عمرا المقصور ابنه الحارث ، وهو أشهر ملوك كندة وأعظمهم ، وكان يلقب « أبا الملوك » . وقد أتاح له خروج بكر وتغلب منهكين تماماً من حرب البسوس

<sup>(</sup>١) مكان بين الفرات والشام.

<sup>(</sup> ٢ ) المرارشجرمر ، من أفضل العشب وأضخمه . إذا أكلته الإبل قلصت مشافرها فبدت أسنانها .

أن يعيد سلطان كندة على قبائل ربيعة فى نجد ، وعلى بنى أسد وبنى كنانة وبنى بكر خاصة ، وكانت مطامع الحارث واسعة وآماله كبيرة ، فأرسل ابنه حُجرًا فى جيش لفتح فلسطين لكن رومانوس الحاكم البيزنطى عليها هزمه ، وقد آثر أنستاسيوس إمبراطور بيزنطة أن يتخفف من مشاكله ويقلل من أعدائه ، وبخاصة بعد حربه مع الفرس ، فعقد مع الحارث بن عمر و الكندى معاهدة يترك بمقتضاها آل كندة مهاجمة الشام ، ويتعاونون على قتال الفرس والمناذرة ، وفعلا قام الروم بمساندة من آل كندة بهجوم على الحيرة واستولوا على قافلة .

وفى أيام الحارث فتح الأحباش اليمن وأذهبوا دولة التبابعة ، وظلوا فيه مستعمرين من عام ٢٥ إلى ٢٥٥٩ ، فضعف شأن كندة لأنهم كانوا يستمدون نفوذهم من قوة اليمن ، فآثر الحارث أن يحسن علاقاته مع الفرس ، وأن يتقرب إلى الأكاسرة وكان معاصره منهم قباذ ، وفى عهده ظهر مزدك عام ٤٨٧ فى فارس ، ودعا إلى شيوعية فوضوية ، وكان يرى أن الناس ولدوا سواء فليعيشوا سواء ، وأن الذي يمنع الناس من سلوك طريق السداد منحصر فى خمسة أشياء : الغيرة والحقد والغضب والحرص والفقر ، وإذا قمعت هذه الأخلاق الشيطانية استقام طريق الحق . ومنشؤها كلها من شيئين : المال والنساء ، فينبغى أن يجعلا على الإباحة بين الخلق أجمعين حتى تأمن الآفات الخمس . وقد افترص العامة هذا المبدأ ، وتبعه خلق كثير ، وكاتفوا مزدك وأصحابه الخمس . وقد افترص العامة هذا المبدأ ، وتبعه خلق كثير ، وكاتفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم ، فابتلى بهم الناس ، وقوى أمرهم حتى إنهم كانوا يدخلون على الرجل فى داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله ، وتبعهم قباذ الملك ، وتعصب لهم فجعل المزدكية الدين فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله ، وتبعهم قباذ الملك ، وتعصب لهم فجعل المزدكية الدين الرسمى لفارس ، فعظم أمرهم ، واعتنق مذههم آلاف من الناس .

إبان حركة مزدك كان يتولى أمر الحيرة المنذر الثالث (٥٠٦ – ٥٥٤ م) وهو الذي تسميه العرب: ابن ماء السماء ، لقب كان لأمه مارية أو ماوية ، فدعاه قباذ ملك الفرس إلى الدخول معه في الدعوة الجديدة فأبي ، فبلغ التوتر بينهما غايته ، ومن جانب آخر كان الحارث بن عمر و الكندى طامعاً في الحيرة وليس لديه ما يحول دون اعتناقه المزدكية ، فآمن بها ، وأدرك قباذ أن الحارث قوى الشخصية واسع الدهاء فعقد معه معاهدة على أن يكون للحارث وقومه مادون جنوب الصراة (١) يسيمون في تلك المنطقة

<sup>(</sup>١) الصراة : قناة تصل بين دجلة والفرات قرب بغداد اليوم .

أنعامهم ، وما فوقها فهو لقباذ ، ثم ولاه مُلك الحيرة بعد أن طرد المنذر منها عام ٢٩٥م .

ليس لدينا من الإشارات التاريخية ما يعين على توضيح موقف الحارث ؛ هل آمن بالمزدكية عقيدة أم اتخذها وسيلة لتحقيق مطامعه السياسية دون أن تمتد مبادؤها إلى الواقع العملى في حياته ، لكن من الواضح أن في أخلاقه ما يود أن يسنده بهذا المعتقد ، و بما لا يخاف منه لو شهر به بين الناس ، وهو اتجاه سيكون لنا هادياً في تفسير اتجاهات امرئ القيس الغزلية فها بعد .

على أن مقام الحارث فى الحيرة لم يطل ، ذلك أن كسرى أنوشروان لم يكن على رأى أبيه فى المزدكية ، فتتبع ، وهو ولى العهد ، مزدك وأصحابه ، ودبر لهم مذبحة عظيمة عام ٢٣٥م قُتلَ فيها منهم خلق كثير ، ثم تعقبهم فى كل مكان ، فلما آل إليه الملك بعد وفاة قباذ عام ٣١٥ م ، ألغى اتخاذ المزدكية ديناً رسميًا للدولة ، ثم أعاد المنذر الثالث إلى الحيرة ، فلما عاد المنذر عزم على الانتقام من الحارث بن عمر و فطلبه ، وكان مقياً بالأنبار ففر بماله وولده وهجائنه ، فتتبعته خيل المنذر من تغلب وبهراء وإياد ولحقته بأرض كلب فهرب الحارث تاركاً إبله وهجائنه فانتهبوها ، وقتلوا ولديه عمرا ومالكا ، وأسر بنو تغلب ممانية وأربعين من بنى آكل المرار ، قدموا بهم على المنذر فضرب رقابهم بحفر الأملاك فى ديار بنى مَرِين العباديين (١). وصار الحارث إلى مسحلان فقتله كلب عام ٤٠٥م ، ويقول الكنديون إنه لم يُقتل ولكنه مات مجهداً وهويلاحق ظبياً فى رحلة صيد ، والرواية الأولى أقرب إلى منطق الأحداث .

وقد ترك موت الحارث صدى أيماً لدى قومه وأسرته ، وعدد من القبائل اليمنية التى كانت تقطن وسط الجزيرة وشهالها الشرق ، وتعلق عليه الأمل فى وحدتها وبقائها وأمنها . وحفظ لنا أبوتمام فى حماسته الصغرى (أو الوحشيات) بيتين لحميرى مجهول ينعاه فيهما :

يا خليــــلىَّ بَكِيًا وانعَيــا لى أَبَا حُجُرْ أَبْلغـــا لى بكاءه حيث لا يبلغ الخبَرْ كما سجل امرؤ القيس مأساة قومه فى أبيات تضمنها ديوانه: ألا يا عـــينُ بكِّى لى شَنِينَا وبكِّى لى المــلوكَ الذاهبينَا (٢)

<sup>(</sup>١) مكان بين دير هند والكوفة . (٢) شنين : فعيل من الشن وهو الصب .

ملوكاً من بنى حُجْر بنِ عمرٍ و يساقون العشية يُقْتسلونَا فلو فى يوم معركة أصيبوا ولكنْ فى ديار بنى مَرِينَا فلم تُغْسل جماجمُهم بِغَسْلِ ولكنْ بالدماء مُرَمَّلينا تَظُلُ الطيرُ عاكفةً عليهم وتنتزع الحواجِبَ والعيونَا

وربما كان عمرو بن كلثوم ، وهو تغلبي ، يشير فى البيت التالى من معلقته إلى نفس الأحداث :

فآبوا بالنّه الله وبالسبايا وأبنا بالملوك مُصَفَّدينا خلال عزل المنذر الثالث عن ملك الحيرة ، وتولية الحارث بن عمر و الكندى عليها ، تنفست قبائل وسط الجزيرة الصعداء ، كراهية في المنذر وهرباً من قسوته ، ورحبّت بالحارث ورغبت إليه أن يولًى عليهم من أبنائه من يحكمهم ليبطل ما بينهم من الغزوات والحروب ، ففرق أولاده فيهم :

حجر بن الحارث على أسد وغطفان .

وشرحبيل على بكر بن وائل بأسرها وبني حنظلة والرباب .

ومعد يكرب على قيس عيلان بأسرها .

وسلمة على تغلب والنمر بن قاسط.

ورواية حماد فى الأغانى تجعل له ابنا خامساً اسمه عبد الله ولأه على قبيلة عبد القيس ، كما يجعل معد يكرب مكان سلمة ، وسلمة مكان معديكرب فى توزيع القبائل .

وبقى أبناء الحارث على ما خلفهم أبوهم عليه ، لكن المنذر الثالث أخذ يسعى بينهم بالوقيعة انتقاماً لنفسه منهم ومن أبيهم ، يهادى سلمة ويرسل إلى شرحبيل من يوغر صدره على إيثار أخيه بالهدايا دونه حتى تحاربوا ، فقاتل سلمة بن الحارث ، ومعه بنو تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة والصنائع (۱) أخاه شرحبيل بن الحارث ، ومعه قبائل بكر بن وائل وطوائف من بنى عمر و بن تميم والرباب وبنو حنظلة . والتقى الاثنان فى الكلاب (۲) واشتدت الحرب بينهما فتخلى عن شرحبيل بنو حنظلة وبنو عمرو

<sup>( 1 )</sup> الصنائع : قوم من شذاذ العرب كانوا يحار بون مع الملوك بأجر أوبجزء من الغنائم.

<sup>(</sup> Y ) الكلاب : ماء بين الكوفة والبصرة ، أوبين جبلة وشهام .

والرباب وثبت معه بنو بكر ، وتخلى بنو سعد عن سلمة وثبت معه بنو تغلب والصنائع ، فكانت الدائرة على شرحبيل وصحبه ، وقتل شرحبيل نفسه (١) وعرفت هذه المعركة عند العرب بيوم الكُلاب الأول (٢). وقد أشار إليها امرؤ القيس فى قصيدته التى مطلعها :

أَرانَا مُوضِعين لأمسر غيب ونُسحر بالطعام وبالشراب (٣) إلى أن يقول:

وأعلم أننى عمّا قليل سأنشب في شبا ظُفر وناب (۱) كما لاقى أبى حجرٌ وجدي ولا أنسى قتيلا بالكلاب

وفى آخر الأمر أدرك سلمة نوايا المنذر السيئة ، فخرج من تغلب والتجأ إلى بكر بن وائل خصومهم التقليديين فأذعنوا له ، وملكوه عليهم ، فبعث فيهم المنذر يدعوهم إلى طاعته فأبوا ، فسار إليهم ومعه تغلب والنمر بن قاسط وكانت بينهم وقعة على جبل أوارة ، دارت فيها الدائرة على سلمة وأنصاره ، قتلهم المنذر وأحرق نساءهم ، وذلك بنجد قريباً من عام ٤٨٥م ، وتعرف هذه المعركة عند العرب بيوم أوارة الأول (٥)

وبتى حجر بن الحارث ملكاً على بنى أسد ، لكنه أساء سيرته فيهم ، وشق فى جمع الضرائب منهم ، فلما قُتل أخواه تضعضع نفوذ كندة ، فخرج بنو أسد عليه ، وحجر يومئذ بنهامة ، ونبذوا طاعته ، ورفضوا دفع الإتاوات وضربوا رسله ، فبلغ ذلك حجراً فسار إليهم بجند من ربيعة ، ومن جند أخيه من قيس وكنانة ، فأتاهم وأخذ

<sup>(</sup>١) فى رواية ابن قتيبة أن قاتل شرحبيل يوم الكلاب الأول هو أخوه معد يكرب . وليس سلمة ، وهو غير صحيح لأن معد يكرب كان حاكما على قيس عيلان ، بعيداً عن مسرح الأحداث ولم يشارك فيها .

<sup>(</sup> ٢ ) للعرب يومان مشهوران باسم الكلاب ، الأول كان بين شرحبيل وسلمة على ما أشرنا إليه . والثانى كان بين بنى سعد والرباب وبين الحارث بن كعب وقبائل من اليمن ، وفيه قتل عبد يغوث بن وقاص الحارثى بعد أن أسر ، وقال وهو فى الأسر قصيدته المشهورة :

أيا راكباً إمّا عرضت فبلغن نداماى من نجسوان أن لا تلاقيا

<sup>(</sup> ٣ ) موضعين : مسرعين – لأمرغيب : للموت المغيب ، يريد أننا نسرع في آجالنا نحوالموت دون أن ندري ، وتخادع أنفسنا عنه بالجميل من الطعام والشراب .

<sup>(</sup>٤) يريد أنه سيموت كما مات أبوه وأجداده من قبل.

<sup>( • )</sup> رواية ابن رشيق القيروانى فى كتابه و العمدة ، تجعل سلمة ومعد يكرب اسمين لشخص واحسد . وأوارة اسم الجبل الذى تمت عليه المعركة . وهناك يوم يعرف بيوم أوارة الأخير ، وكان بين عمر و بن هند ملك الحيرة وبين بنى دارم ، وكانت الغلبة فيه لعمر و.

سراتهم وجعل يقتلهم بالعصا ، فسمّوا «عبيد العصا» وأباح أموالهم ، وطردهم من منازلهم في جنوبي وادى الرمة إلى تهامة ، وحبس جماعة من أشرافهم فيهم عمر و ابن مسعود بن كندة بن فزارة سيّد بني أسد ، وشاعرهم عبيد بن الأبرص ، الذي استعطف حجراً في قصيدة مؤثرة :

يا عينِ ما فابكى بنى أسدٍ مُمُ أهلُ النّدامة أهل القبابِ الحُمْرِ ، والنّعَم المُوّبِل ، والمُدامه (۱) وذوى الجياد الجُرد ، والأسل المَثقّفةِ المُقامه (۲) مهلا أبيت اللعن ! مهلا ، إنّ فيا قلت آمه (۳) في كل واد بين يثرب والقصور إلى اليمامة تطريب عان ، أو صياح مُحرَّق ، أو صوت هامه (۱) ومنعتهم نجدا فقد حلوا على وَجَسل تهامه ومنعتهم نبوش أسد ، كما برمت ببيضها الحمامه برمت ببيضها الحمامه جعلت لها عودين من نَشَم وآخر من ثُمامه (۱) إمّا تركت عفوا ، أو قتلت فلا ملامه إمّا تركت عفوا ، أو قتلت فلا ملامه أنت المليك عليهم ، وهم العبيد إلى القيامه أنت المليك عليهم ، وهم العبيد إلى القيامه ذكّوا لسوطك منسل ما ذلّ الأشيقر ذو الخُزامه (۱)

فعفا حجر عنهم رحمة بهم ، وتأثّرا برائعة شاعرهم ، وبعث فى إثرهم فأقبلوا وهم يضمر ون الانتقام ، وقد ثأروا لأنفسهم فعلا وقتلوه .

<sup>(</sup>١) النعم : المال الراعية ، وأكثر ما يقع على الإبل – المؤبل : المقتنى – المدامة : الخمر

<sup>(</sup> ٢ ) الجياد الجرد : الخيل القصيرة الشعر ، وهو مما يستحب في الخيل – الأسل المثقفة : الرماح المحددة المقومة .

<sup>(</sup>٣) الآمه: العيب.

<sup>(</sup> ٤ ) الطرب : غناء الإنسان فرحاً أو حزيناً ، وتطريب عان : تأوهات أسير – الهامة : رئيس القوم ، والهامة من طير الليل الصدى . وكانت العرب تزعم أن القتيل الذى لا يدرك بثأره تصير روحه هامة فتزقو عند قبره تقول : اسقونى اسقونى . فإذا أدرك بثأره طارت ، وكلا المعنيين قد يكون مرادا هنا .

<sup>(</sup> ٥ ) النشم : شجر جبلي تتخذ منه القسى - الثمامة : نبت بالبادية .

<sup>(</sup>٣) الأشيقر تصغير الأشقر ، وهو الأحمر من الدواب – الخزامة : حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير يشد بها الزمام .

أورد صاحب الأغانى أربع روايات عن مقتل حجر: الأولى لابن هشام المتوفى سنة ٢٠٤ هـ ٨١٩ م، وموجزها أن بنى أسد، وهم على مسيرة يوم من تهامة، استشاروا كاهنهم عوف بن ربيعة فأذن لهم، فركبوا كل صعب وذلول، فما أشرف النهار حتى أتوا على عسكر حجر فهجموا على قبّته، وحاول حجّّابه أن يدفعوا عنه المغيرين، لكن علباء بن الحارث الكاهلى، وكان حجر قد قتل أباه، تمكن من الإفلات منهم، ثم طعنه فقضى عليه. فانصرف عن حجر حُرَّاسه لقسوته عليهم، وانتهبوا هجائنه، ولفوه فى ربطة بيضاء وطرحوه على ظهر الطريق، وضم عمر و بن مسعود عياله وقال: أنا جار لهم.

وأسند أبو الفرج الرواية الثانية إلى أبى عمروالشيبانى المتوفى سنة ٢١٣ه = ٨٢٨م، وكان عالماً بالشعر وغريب اللغة والرواية، وجمع شعر أكثر من ثمانين قبيلة، ومؤدى روايته أن حجرا خاف على نفسه من بنى أسد، فاستجار بِعُويْر بن شِخْنة التميمى لبنته هند وأهله، ثم مال على بعض بنى سعد بن ثعلبة فأدركه علباء بن الحارث الأسدى وغافله فقتله.

صاحب الرواية الثالثة هو الهيثم بن عدى المتوفى سنة ٢٠٦ ه = ٨٢١ م ، ويذكر فيها أن حجرا لما استجار عُويْر بن شِجْنة لبنيه وخدمه تحوّل عنهم فأقام فى قومه كندة مدة ، وجمع لبنى أسد حشداً عظياً من قومه ، وأقبل مُدِلاً بمن معه فتآمرت بنو أسد بينها ، وقالوا : والله لئن قهركم هذا ليحكمن عليكم حكم الصبى ! وما خير عيش يكون بعد قهر ، وأنتم بحمد الله أشد العرب فموتوا كراماً . فقر رأيها على مواجهته ، فساروا إليه وقد ارتحل نحوهم ، فلقوه فاقتتلوا قتالا شديداً ، وكان صاحب أمرهم علباء بن الحارث ، فحمل على حجر وطعنه ، فقتله ، وانهزمت كندة ، وفيهم يومئذ امرؤ القيس ، فهرب على فرس شقراء له وأعجزهم ، وأسروا من أهل بيته رجالا وقتلوا آخرين ، وملأوا أيديهم من الغنائم ، وأخذوا ما كان من جوارى حجر ونسائه وأمواله فاقتسموها بينهم .

ونسب الرواية الرابعة إلى أبى يوسف يعقوب بن السكيت ، العالم اللغوى المتوفى عام ٢٤٥هـ – ٢٥٩م وموجزها أن حجراً كان قد وفد على أبيه الحارث بن عمرو فى مرضه الذى مات فيه ، وأقام عنده حتى هلك ، ثم أقبل راجعاً إلى بنى أسد ، وكان

قد أغار عليهم فى النساء وأساء ولايتهم ، وكان يقدم بعض ثقله أمامه ، ويُهيًّا له نزله ، فلما دنا من بلاد بنى أسد ، وقد بلغهم موت أبيه طمعوا فيه ، فلما أظلهم وضُرِ بت قبابه تشاورت بنو أسد وقر رأيهم على الفتك به . فخرج نوفل بن ربيعة بن خدان فى خيل له ، حتى أغار على الثقل فقتل من فيه ، وساق الثقل وأصاب قينتين لحجر ، ثم أقبل إلى قومه ، فلما عرفوا ما حدث أدركوا أن حجراً سوف يقاتلهم وأن لا مفر من مواجهته ، وبلغ حجراً أمرهم فأقبل نحوهم ، غير أنهم هزموا أصحابه ثم أسروه وحبسوه ، وتشاوروا فى قتله فعارض كاهنهم ، فلما رأى ذلك علبًاء بن الحارث خشى أن يتواكلوا ، فدعا غلاماً من بنى كاهل – هو ابن أخته وكان حجر قد قتل أباه – فقال يتواكلوا ، فدعا غلاماً من بنى كاهل – هو ابن أخته وكان حجر قد قتل أباه – فقال له : خُذْ بثأر أبيك ، فدخل الغلام عليه فقتله .

تلك هي الروايات الأربع ، لا أستثنى منها رواية ابن الكلبي ، رغم ميل العلماء المحدثين إلى تجريحه ، فلا يستقيم مع المنطق أن نقبل روايته عندما تخدم رأيا يتفق مع هوانا ، ثم نرفضها عندما تأتى على غير ما نريد لمجرد أن قائلها ابن الكلبي ، ودون أن يكون وراء الرواية نفسها ما يزيدها قرباً من الواقع أو بعداً عنه غير اسم الراوي . وفي كلِّ زيادة ، وإذا تدارسناها كلها في ضوء شعر امرئ القيس ، وشعر عبيد بن الأبرص شاعر بني أسد ، وكان معاصراً للأحداث وطرفاً فيها ومسه هجيرها ، وجدنا :

أن امرأ القيس يأسى لإفلات علباء بن الحارث من غارة قام بها على بنى أسد ، وتخصيصه من بين قومه أمر يوحى بأهميته ، ويؤكد الدور الذى لعله فى مقتل حجر : وأفلتهن عِلْبُاءٌ جريضاً ولو أدركْنَهُ صَفِرَ الوطَابُ

وفى مقطوعة أخرى ينحى باللائمة على البراجم ويربوع ودارم وآل مجاشع ، وكلها قبائل من تميم ، لأنهم خذلوا عمه شرحبيل بن عمرو ، وقعدوا عن نصرته وغدروا به ، فلم يعلموه بخذلانهم له فيرحل عنهم سالماً قبل حلول العدو به . ويفخر بما فعل عُويرْ بن ُ شِحْنة من إجازته لقومه بعامة ، ولهند أَخته بخاصة ، ويذكر اسمها صربحاً :

ألا قبَّح الله البَراجَم كلَّها وجدّع يَرْ بوعا وعفّر دارما وآثر باللَّحاة آلَ مُجَاشِع رقابَ إماء يقتنين المفارمَا

ف قاتلوا عن ربّهم وربيبهم ولا آذنوا جاراً فيظعن سالما وما فعلوا فِعْلَ العُويْر بجسسارِهِ لدى بابِ هند ٍ إذ تجرّد قائما وفي مكان آخر يمدح بني عوف قوم العوير ، وأنهم ابتنوا لهم حسباً بالوفاء ، وأضاعه غيرهم بالغدر ، يمنعون جارهم ولا يُسلمون من يلوذ بهم ، ولا يصنعون ما صنع بنو حنظلة ابن مالك بن زيد مناة ، من قبيلة تميم ، حين شاركوا في الغدر بِشُرَحْبيل ، ثم يمدح العُوير بأنه كان وفيًا لم يفرط فيمن استجاروا به :

إِنَّ بنى عوْف ابتنوا حسباً ضيّعة الدُّخْلُلُون إِذَ غدر وا (١) أَدُّوا إِلَى جارهم خُفَ الرَّنَهُ ولم يَضِع بالْمَغيب مَن نصر وا لم يُضِع بالْمَغيب مَن نصر وا لم يفعلوا فعل آلِ حنظلةٍ إنهم جَيْر بشسَ ما ائتمر وا (١) لكنْ عُويرٌ وفي بذمّت لم لا عَلَورٌ شانه ولا قِصَرُ لكنْ عُويرٌ وفي بذمّت لم الله على الله عَلَا عَلَورٌ شانه ولا قِصَرُ

وأن عويرا كان فى عمله هذا مثالا عالياً فى الوفاء ، فلم يكتف بإجارتهم وإنما حمل هنداً ورفقتها من نجد حيث مسرح الأحداث إلى نجران مهبط قومها الأول لتستقر آمنة :

عُوَيْرٌ ومَن مثل العوير ورِهطهِ وأسعدَ في لَيل البلابلِ صفوان (٣)
هُمُ أَبلغوا الحيَّ المُضَللُ أَهلهمْ وساروا بهم بين العراقِ ونجران
أما الأحداث كما يصوّرها شعر عبيد بن الأبرص فؤداها أن حجراً قُتِل في
معترك ولتي حتفه بين اشتجار الأعنّة ، ورنين القسيّ ، وقراع الرماح ، وتنازل الفرسان :

يا ذا المخوفنا بمقتسل شيخه حجر ، تمنَّى صاحب الأحلام لا تبكنا سَفَها ولا ساداتِنا واجعل بكاءك لابن أم قطام حجر غسداة تعاورته رماحنا بالقاع بين صفاصف وأكام حتى خطرن به وهنَّ شوارعٌ من بين مقتصد وآخر دام والخيل عاكفة عليه كأنَّها سُحُقُ النخيل نأت عن الجرَّام ويفهم من شعره أيضاً أن امرأ القيس حضر المعركة ، وفر عند الهزيمة :

<sup>(</sup>١) الدخلل: خاصة الرجل ومداخله في أمره.

<sup>(</sup> ٢ ) جبر : في معنى حسب ، وقيل معناه حقا ، وهي في معنى القسم .

<sup>(</sup>٣) البلابل: الأحزان والفكر.

وركضك لولاه لقيت الذى لقوا فذلك أنجى لك ممّا هنالِكا ثم يُعيّر عبيدً امرأ القيس بأنه فر وترك أباه مقتولا ، طريح الأرض ، للغربان تريغ سواد عينيه ، وأن قومه أسداً لا يدينون للملوك ، لقاح لم يصبهم فى الجاهلية سباء لا يجفلون من الحرب ، ولا يقعدون عنها إذا دعوا إليها ، وأن امرأ القيس كان مجدوداً فلم يدرك علباء بن قيس ، ولو أدركه لدارت عليه الدائرة :

أتوعدُ أُسرتى وتَركتَ حجــراً يُريغ سوادَ عينيه الغرابُ أبوا دينَ المـلوك فهم لقـاح إذا ندبوا لحرب ما ؛ أجابوا فـلو أدركتَ علباء بن قيس قنعت من الغنيمة بالإياب

شعر امرئ القيس إذن ، وشعر عبيد بن الأبرص يلتقيان في تصويرهما للحادث ، ويتفقان مع الرواية الثانية ، رواية الهيثم بن عدى ، ومن ثم فهى الرواية التي نرتضها من بين الروايات الأربع التي أوردها صاحب الأغانى ، ونقلها عنه أو شاركه في روايتها آخرون ، ولا نرى بأساً أن نستهدى الروايات الأخرى في تقويم رواية الهيثم وتفصيل موجزها إذا احتاج الأمر إلى بيان .

لم تكن دولة كندة على غرار دولتى المناذرة أو الغساسنة ، وإنما مجرد اتحاد أو تحالف يجمع بين عدد من القبائل ، ولم تكن تعتمد على سند قوى من فارس أو بيزنطة ، بل إنها بعد أن توطد سلطانها أصبحت منافساً خطراً لكل من الحيرة وبنى غسان الواقعتين تحت نفوذ هاتين الدولتين ، وبخاصة المناذرة ملوك الحيرة ، فقد طردوا مككها وضموها إلى حلفهم كما أشرنا إليه من قبل .

ولم تكن للكنديين حضارة متميزة ، ولا مدن ضخمة ، لأنهم كانوا أقرب إلى البداوة ، والشيء الواضح في قيام دولتهم القصيرة العمر أنها كانت أول محاولة في قلب الجزيرة العربية لتوطيد مجموعة من القبائل حول سلطة مركزية لها زعيم ، وهي محاولة لم تنجح على أيديهم ، ثم قُدِّر لها أن تنجح فيا بعد على يد القرشيين بظهور الإسلام . وأحوالهم الاجتماعية ، رغم أنهم جنوبيون ، لاتختلف عن أحوال عرب الشمال .

ولقد ذهب سقوط أسرة حجر بنفوذهم السياسي كدولة ، لكنهم كقبيلة ما يزالون حتى الآن ، ولعبوا دواً كبيراً في الصدر الأول للإسلام ، واشتهر بينهم عدد من القواد ،

وكان لبعضهم دور ملحوظ فى فتح فارس والعراق . ومنهم حجر بن عدى ، وكان من عظماء أصحاب الخليفة الرابع ، على بن أبى طالب ، فأراد أن يوليه رئاسة كندة ، ويعزل عنها الأشعث بن قيس فأبى أن يقبل ذلك والأشعث حى ، وقد قُتِلَ حجر فى المعارك التى دارت بين على ومعاوية ، وكلاهما ، حجر والأشعث ، من أحفاد الحارث ابن عمرو آكل المرار ، جد امرئ القيس .

## سيرة شاعر

كأى شاعر جاهلى آخر لا نعرف عن طفولته كثيراً ، أمر طبيعى فى مجتمع متبدً ، يحسب للسن حسابه ، ويجعل لتقدم العمر وزنه ، ويسقط من حساب الرعاية والعناية فى مجال الحكاية أو الرواية ، ما يتصل بالمرء فى سن طرية لا يدفع معها غازيا ، ولا يهجم مقاتلا ، ولا يقول شعراً تقوم فيه الكلمة مقام السيف ، والإشادة بالأمجاد والمفاخر مقام الطعن والنزال .

هو فى رواية الأصمعى : امرؤ القيس بن حُجْر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المُرار بن معاوية بن ثور .

وقد ارتضى ابن قتيبة في كتابه « الشعر والشعراء » رواية الأصمعى فنقلها عنه دون أن يشير إليه .

ويتفق محمد بن حبيب مع الأصعمى فى روايته حتى حجر آكل المرار ثم يضطرب به الأمر ، فيزيد أسماء هى خلط ذاكرة وتكرار متذكّر ، فهو عنده : امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الملك بن عمرو بن حجر آكل المرار بن عمرو ابن معاوية بن الحارث بن يعرب بن ثور بن مُرْتع بن معاوية بن كندة .

وتأتى رواية ابن الأعرابى متهالكة ظاهرة القصور ، تسقط الملك الحارث جد امرئ القيس وكان أعظم ملوك كندة وأذيعهم صيتاً ، وأكثرهم جرياناً فى شعر حفيده ، وتسقط معه حجراً آكل المرار وهو مؤسس المملكة وبانيها فيما تذكر كتب التاريخ ، فهر يرى أنه : امرؤ القيس بن حجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن ثور .

وقد ارتضينا أن نقف بنسب امرئ القيس عند ثور ، وهو أول من حمل لقب كندة ، ولم نتجاوزه إلى ما بعدها ، لأن الروايات التي ترتفع به إلى كهلان ألى الشعب الجنوبي الثاني ، المقابل لحمير ، تدخل في دائرة الشك وتخضع في مجال النقد والدراسة لما تخضع له بقية الأنساب العربية .

واسمه حندج ، وعدى ، ومُلَيْكَة ، ويروى الفيروزابادى في معجمه أن اسمه :

<sup>(</sup> ١ ) انظر جدول الأنساب العربية في آخر الكتاب .

سليمان ، وهو رأى لم ينسبه إلى أحد ، ولم يدعمه بخبر ، ولم أقف له على مصدر ، وليس في طبيعة الأسماء الجاهلية ما يدعمه .

وكان يكنى أبا الحارث ، أو أبا وهب ، أو أبا زيد ويلقب بالملك الضليل ، والمرىء القيس . والقيس الذى يضاف إليه صنم كان يعبد في الجاهلية ، وتعدل الكلمة في اللغة الشهالية عبد القيس ، وبه سُمِّى كثيرون ، وأصاب ثعلب شاكلة الصواب حين رأى أنها بمنزلة عبد الله وعبد الرحمن ويقال له : ذو القروح ، وإيّاه عنى الفرزدق في قوله :

وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوًا وأبو يزيد وذو القروح وجَرُول (١) وأمه تغلبية ، فاطمة بنت ربيعة بن الحارث بن زهير ، وأخواها كليب ومهلهل . وكانت تغلب القبيلة تقطن في الجاهلية الشهال الشرق من الجزيرة العربية (٢) ، ذات بطش وصولة ، وكان يقال : « لو أبطأ الإسلام لأكلت تغلب الناس » . وكليب (٣) هو الذي تضرب به العرب المثل في العزّة فيقال : « أعز من كليب وائل » ، ولما قتله جسّاس ابن مرة في ناقة لامرأة يقال لها البسوس كانت في جواره ، اندلعت الحرب بسببها بين قبيلة بكر التي ينتمي إليها جسّاس ، وتغلب التي ينتسب فيها كليب ، واستمرت أربعين عاماً ، وعرفت بحرب البسوس ، وكانت بدايتها قرب نهاية القرن الخامس الميلادي ، وانتهت بتدخل المنذر الثالث ملك الحيرة حين أصلح بين الفريقين ، وهما أولاد عمومة ، قريباً من عام ٥٠هم ، فاستجابوا له لأن الحرب أنهكتهما فلم تعد بهما قدرة على مواصلة القتال .

وإذا كانت أخبارنا عن كليب نادرة لا تتجاوز في مضمونها حديثاً قصيراً عن

<sup>(</sup>١) النوابغ هم : النابغة الذبيانى ، والنابغة الجعدى ، والنابغة الشيبانى . وأبو يزيد شاعر مخضرم فحل ، عمر طويلا ، ويقال إنه مات فى خلافة عثمان ، واسمه ربيعة بن مالك ، ولقبه المخبل ، وكنيته أبو يزيد ، وإليه يشير الفرزدق . وذو القروح : امرؤ القيس . وجرول يعنى به الحطيئة ، شاعر مخضرم ، نشأ معلول النسب ، متبرماً بالناس يهجوهم جميعاً ، جيد الشعر ، مستوى الأسلوب ، ينسب إلى مدرسة زهير ، توفى عام ٥٩ ه = ٦٧٨ م . (٢) انظر مصور توزيع القبائل فى آخر الكتاب .

<sup>(</sup>٣) اسم كليب الحقيقى واثل بن ربيعة ، فلما أصبح سيد تغلب اختار شاهداً على سلطانه جروكلب ، ثم حمى أرضاً من العالية (ما فوق نجد إلى أرض تهامة إلى ما وراء مكة ) وكان يلتى ذلك الكليب في أية بقعة مها شاء فلا يستطيع أحد أن يرعى أويستتى من مكان يسمع فيه عواؤه إلا بإذن من واثل ، فعرف واثل من ذلك الحين بلقب كليب واثل ، أوبكليب فحسب

عِزَّته ودوره في الحرب ، فأخبار مهلهل وجيزة في مادتها ، وافرة في دلالتها ومع غيرها تصلح تفسيراً لفلسفة امرئ القيس في الحياة إذا ارتضينا الرواية القائلة أن أمه أخت

آلت سيادة تغلب إلى عَدِيّ بن ربيعة ، أو مهلهل كما شهر في كتب الأدب ، بعد مقتل أخيه كليب ، وكان على النقيض منه ، جادةً وأخلاقاً وسيرة في الحياة .

كان صبوح الوجه ، فصيح اللسان ، محبًّا للحياة ، يعيش عيشة الفراغ ، عكوفاً على الشراب ، مولعاً بالنساء ، فلما قُتِلَ أخوه رثاه بالشعر ، وتهدّد بني مُرَّة قوم جساس وتوعدهم بالثأر ، وغبر على ذلك زمناً ، يتكلم كثيراً ولا يفعل شيئاً ، فضاق به قومه ، وقالوا : « إنما هو زير نساء لا يصلح لحرب ولا يقوى على الأخذ بالثأر » ، وانتهى إليه ما قالوا ، فثارت حميته ، وجزّ شَعره ، وقصر ثوبه ، وهجر اللهو ، وحرّ م على نفسه الشراب ، وأنشأ:

أقــولُ لتغلب والعـزُّ فيهـــا خذوا العهدَ الأكيدَ عليَّ عمري وهجرى الغانياتِ وشربَ كأس ولُبسى جُبَّــةً لا تستعارُ ولست بخالع درعى وسيَّنى إلى أن يخلع الليلَ النهارُ ولست بخالع درعى وسيَّنى إلى أن يخلع الليلَ النهارُ والا أن تبيد سراة بكر فلا يبتى لها أبداً أثارُ

أثيروهما لذلكم انتصار بتركى كلّ ما حوت الديارُ

وتزعم قومه في الحرب ، فلما كان يوم قِضَة ، وهو آخر أيامهم ، وكان على تغلب ، أسره الحارث بن عُباد ، وهو لا يعرفه ، فقال له الحارث : تدلني على عدّى ابن ربيعة المهلهل وأنت آمن ؟ فقال المهلهل : إن دللتك على عدى فأنا آمن ولى دمى ؟ فقال الحارث : نعم ، قال : فأنا عدى : فجز ناصيته وخلاه ثم خرج مهلهل فلحق باليمن ، فنزل في جَنْب ، حي من مَذْحِيج ، وكان صاحب لواثها معاوية الخير بن عمر و ابن معاوية ، فأجار مهلهلا ، ثم خطب إليه ابنته ، فتوقف مهلهل قائلا : إنى طريد غريب فيكم ، ومتى أنكحتكم قال الناس اعتسروه ، فأكرهوه حتى زوَّجها ، وكان مهرها أدما ، وفي ذلك يقول:

أُختُ بني الأكرمين من جُشَم (١)

هانَ على تغلب بمــــا لَقيتْ

<sup>(</sup>۱) جشم فرع من تغلب كان مهلهل سيده .

أنكحَها فقددُها الأراقم في جَنْبٍ، وكان الحِباء من أدم (١) لو بأبانيْنَ جـــاء يخطبُها رُمِّلَ ما أنفُ خاطبٍ بدَم (١)

ثم انحدر فلقيه عوف بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ، عم المرقش وأبو صاحبته أسماء ، فأسره ومات المهلهل في إساره قريباً من عام ٣١٥ م .

كان مهلهل شاعراً ولم يكن محارباً ، ويعده علماء القرنين الثالث والرابع الهجرى في العراق أقدم ممثل للشعر العربي ، وهي فكرة سنناقشها فيا بعد ، وربما كان مصدرها بيتاً من الشعر ورد في لامية الفرزدق ، والتي ضمّنها حديثاً عن عدد من شعراء الجاهلية ، ولحاً من أخبارهم ، ونقدات سريعة لشعرهم ، وأشرنا لبيت منها قبلا ، والبيت الذي اتكاً عليه علماء العراق منها في اعتبار المهلهل أقدم شاعر هو :

وأخو بني قيسٍ وهُنَّ قَتْلنه ومهلهلُ الشعراء ذاك الأوَّلُ (٣)

وطبقاً لرواية ابن النديم في كتابه «الفهرست» كان للمهلهل ديوان برواية الأصمعى وابن السِّكِّيت ، ولكنه ضاع ولم يصلنا ، ولو وصلنا لأفاد كثيراً في إلقاء بعض الضوء على فجر القصيدة العربية .

وكان لامرىء القيس خالان آخران ، هما عدى وسلمة ، لم يبق لهما من خبر غير اسميهما ، ولم يَتَتَبَّعُ أحد آثار أحفادهم ، غير ليلى بنت مهلهل ، لأنها ستصبح أم الشاعر عمرو بن كلثوم .

تكاد الروايات تجمع على هذه الخئولة ، إلاّ رواية واحدة تقول إن أمّ امرئ القيس هى : تَمْلِك بنت عمرو بن زبيد من مَذْحِج ، فهى يمنية وليست عدنانية . واستشهد رواتها ببيت شارد ينسب لامرئ القيس أورده صاحب الأغانى :

أَلاَ هل أتاها ، والحوادثُ جمّةٌ بأنَّ امرأ القيسِ بن تَمْلِك بَيْقَرَا

<sup>(</sup>١) الأراقم تطلق على أحياء من تغلب هم : جشم ومالك والحارث ومعاوية وثعلبة وعمر ، بنو بكر بن حبيب ابن غنم بن تغلب .

<sup>.</sup> الحباء: المهر – الأدم: الجلد، يريد أنهم لم يكونوا أرباب نعم فيمهروها الأبل، وإنما دباغون للأدم ومنه كان مهرهم.

<sup>(</sup>٢) أَبَانَان : جبلان ، يقال لأحدهما أبان الأبيض ، والآخر أبان الأسود ، وكانت في سفحهما منازل تغلب - رمل بالدم : لطخ به ، وما زائدة .

<sup>(</sup>٣) أخوبني قيس : طرفة بن العبد .

ولم يرد البيت في أى من مخطوطات ديوان امرئ القيس أو مطبوعه ، ويخيل إلى أنه صُنع ليدعم الخبر الذي تضمنته الرواية .

ترددت طويلا أمام خئولة كليب ومهلهل لامرئ القيس ، لأنه لم يعرض لهما ولا مرة في شعره ، ولهما من الصفات ما يفتح أمامه مجال الفخر والادّعاء واسعاً وعريضاً ، ولتغلب من الأمجاد ما يحمل الانتساب فيها شرفاً وعزة . كما أن أحداث حرب البسوس وكانت قاسية ومريرة وقاسية وعمرت طويلا ، لا تترك صدى من أى لون في شعر امرئ القيس ، ولا يعرض لها من قريب أو بعيد . وإلى جانب ذلك يصرّح هو نفسه في قصيدة له ثابتة ، يلتقي في روايتها الأصمعي والمفضل الضبي وآخرون ، بأن خاله هو ابن كبشة (۱):

خالى ابن كبشة قد علمت مكانه وأبو يزيد ورهط ماعمامى وقد أماطت النقوش التي اكتشفت حديثاً في اليمن اللثام عن هذه الشخصية وعرفنا منها أن اسمه يزيز ، وأن أبرهة ولاه على كندة عام ٥٣٥م ، وامرؤ القيس لما يزل صبياً ، فتزعم ثورة وطنية ضد الاحتلال الحبشى كما أشرنا إلى ذلك من قبل .

يمكن أن يقال تأييداً للرواية الأولى أن التزاوج بين كندة والعدنانيين كان شائعاً ، فأصهر عمرو المقصور في بكر كي يكسب ودهم ، وربما أصهر حجر في تغلب ، وكانت على أيامه تتزعم القبائل العربية كلها في الشمال الشرق من الجزيرة بقيادة كليب وائل ، ليبلغ نفس الغاية . وأن امراً القيس لم يعرض لحرب البسوس في شعره لأن أحداثها انتهت مع مولده ، فلم يكتو بنارها ، ثم شُغِلَ عنها في شبيبته بمباذله ، كما شغل في هذه الفترة عن أحداث قبيلته نفسها ، ثم توزعته أحداث الثأر وطلب الملك رجلا ، ولأن أخواله – إذا ارتضينا الرواية – تخلوا عنه فلم يسايروه في حروبه حتى النهاية في البدء ، والتزموا من أسرته موقف العلماء في خاتمة المطاف .

والرواية التي تقول إن كليباً قتل عمراً المقصور جد امرئ القيس ، قبل أن يولد هذا ، حين تزعم قبائل ربيعة في مجاولة لتحريرها من التسلط اليمني . تدعم رواية المصاهرة ولاتضعفها ، فن الشائع بين القبائل العربية في القديم ، وحتى أيامنا

<sup>(</sup>١) لا نعرف شيئا عن ابن كبشة غير إشارة امرئ القيس ، وما ورد في نقش أبرهة المشار إليه ، ومن تتبعى للأسماء الجنوبية يغلب على ظنى أن « كبشة » اسم سيدة ، وإذن يكون يزيد منسوبا إلى أمه لا إلى أبيه .

هذه ، أن تكون المصاهرة بين كبار رجال القبائل سبيلا إلى دعم الصلات ، وإزالة الإحن ، وتقريب أواصر الود . فلعل حجراً رأى في إصهاره إلى سيدى تغلب شيئاً يمكن أن يخدمه في مجال السياسة والسيادة كما أصهر أبوه من قبل في بكر مصلحة لا عاطفة .

وتأتى رواية إصهار حجر في تغلب مقترنة في الأعم الأغلب ، بإصهار المنذر الثالث ملك الحيرة في كندة (حكم من ٥٠٦م إلى ٥٥٤) ، وزواجه من هند بنت الحارث بن عمرو ، أخت حجر وعمة امرئ القيس ، فكان له منها عمرو ابن هند طاغية الحيرة ، وحكم من ٥٥٤ إلى ٥٦٨م ، وإلى أمه ينسب ، وزواج المنذر من هند ثابت تاريخياً ، وانتسابها في كندة قريب من اليقين . ولدينا شعر لعمرو ابن لأى بن مَوْأَلة بن عائلة بن ثعلبة ، من أشراف قبيلة بكر ، يخاطب فيه عمرو ابن هند ، ويفخر عليه بأن قومه من بكر عاونوا في الأخذ بثأر خاله حجر ، وانتقموا له مع كندة من أعداثهم بني أسد ، وأمدّوا ابنه امرأ القيس بجيش هدم به الآمن من مساكنهم ، وقتل رجالهم وهزمهم في الحرب :

عَمرُ و بنَ هند إِنَّ مَهْلَكَةً قولُ السفاهِ وشدَّةُ الغَشْمِ وبنا تُدُوركَ في بني أسد ٍ وَغَمُّ لخالك أكبرُ الــوغم قتلوا ابنَ أمَّ قطام سيّدَهم حجــراً وما برثوا من الإثم لَمَمُ فَهُدُّمَ مِن مساكنهم ما كان أَرْعنَ آمنَ الهُدُّم

لم يلقَ حيُّ مثلَ صَبْحتِهِمْ في الناسِ من قَتْلٍ ومن هزُّم

وقد اعتنقت هند المسيحية ، بينما ظلّ زوجها المنذر على وثنّيته ، وبنت ديراً في الحيرة أقامت له شاهداً أوردت فيه نسبها كاملا ، وحفظ لنا ياقوت في « معجم البلدان » فقرات منه : « بَنَتْ هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو ، وأمَّة المسيح ، وأم عبده ، وبنت عبيده » ومن اعتساف الرأى أن نقبل أحد الخبرين ، وهو زواج المنذر من كندة ، ونرفض الآخر ، وهو إصهار حجر في تغلب ، دون مرجح صريح ثابت من شواهد التاريخ .

لكنّ إشارة بيت الشعر على تفرّدها وإيجازها وقصورها لا مجال لإنكارها أو تجريحها، وفيها أرى تعدل الروايات الأخرى . وانطلاقاً مع دلالتها يغلب على ظنى أن القول بخثولة كليب ومهلهل لامرئ القيس مجرّد خبر نتلقاه ، لا نطمئن إليه يقينا ، ونتردد طويلا قبل أن نقول إنه مختلق من صنع الرواة ، ولر بما نحتاج إلى التوفيق بين الروايتين ، ودون أن نكذّب الرواية الأولى ، أو نتجاهل إشارة الديوان ، نرّجع أن حجراً تزوّج فاطمة بنت ربيعة ، وليس من الضرورى أن تكون أمّ امرئ القيس ، فمن الثابت أن حجراً تزوج بأكثر من امرأة ، ويخيّل إلى أن النفور الذي كان قائماً بين امرئ القيس وزوجات أبيه كان مع فاطمة هذه ، لأنها ؛ تيهاً منها بشرف أسرتها ، وإحساساً بعراقة حسبها ، كانت تسرف في الغطرسة على أميرات وأمراء البيت المالك الكندى ، مما بغضها إليهم ، وأوغر صدورهم عليها . فأغفل امرؤ القيس الحديث عن قومها في شعره متعمداً ، وانتظرت عمته هند ، زوج المنذر وأم عمرو ملك الحيرة ، الفرصة المواتية ، لكي تثأر لنفسها وقومها ، فتعمّدت أن تذل فاطمة بنت ربيعة في شخص ابنة أخيها ليلي بنت المهلهل ، وأم الشاعر عمرو بن كلثوم ، فأهانتها في حفل عام ، وطلبت ليلي بنت المهلهل ، وأم الشاعر عمرو بن كلثوم ، فأهانتها في حفل عام ، وطلبت منها أن تخدمها حين دُعي القوم إلى تناول الطعام ، ولم تسكت ليلي على الإهانة ، وأدرك ابنها ما أصاب أمه ، فانتقم لها بقتل عمرو بن هند نفسه .

وُلد امرؤ القيس في ديار بني أسد ، وهي وما حولها كانت مسرح تنقلاته ، ومعظم الأمكنة التي تتردّد في شعره من منازلهم ، عبر المنطقة التي تعرف بنجد ، وإليها نسبه أبن قتيبة على أي حال . ويبدو أن دائرة نشاطه كانت أوسع من ذلك ، فكان يرحل إلى اليمامة وإلى البحرين وإلى اليمن .

ولا نعرف له تاريخ ميلاد أكيداً ، وحتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى كان جلة المستشرقين يدرسون امرأ القيس على أنه معاصر للرسول عليه السلام ، مُضَلّلين برواية فارسية جاءت فى كتاب « تذكرة الشعراء » لدولة شاه السمرقندى ، ولم يشر دولة شاه إلى المصدر الذى اعتمد عليه أو نقل عنه ، ومن بين هؤلاء المستشرقين سيل Sale الإنجليزى ، فى الفصل الثالث من مقدمته للترجمة الإنجليزية للقرآن ، وهنجشتنيرج Hengstenberg الألمانى فى مقدمته لمعلقة امرئ القيس عندما نشرها لأول مرة فى بونا عام ١٨٢٧ م ، وريسك Reiske فى مقدمته لمعلقة طرفة ، وهر بلوه المحتبة الشرقية . وكان رسموسن المحتبة الشرقية . وكان رسموسن الوحيد فى عصره الذى أوضح فى كتابه « تاريخ العرب قبل الإسلام » Rasmussen

أن امرأ القيس كان معاصراً لعمر و بن هند ملك الحيرة (حكم من ٥٥٤م إلى ٥٦٨م) ، والحق أنه كان أقربهم جميعاً إلى الصواب .

بمقارنة الأحداث يمكن القول أن امرأ القيس طرق باب الحياة في مشارف الربع الثاني من القرن السادس الميلادي ، قريباً من عام ٢٦ هم ، جاء إلى الدنيا وجده الحارث ملك على كندة ، وسلطانها يمتد فيشمل الحيرة ، وأبوه وأعمامه يتقاسمون قبائل وسط الجزيرة وشهالها الشرق ، يحكمونها بالسياسة طوراً وبالقهر أطواراً ، وكان هو أصغر أخوته ، فلم يكن بدعاً أن يصبح الولد المدلل ملء نهاره صيد ولعب ، ومحتوى ليله شرب وطرب ، يسير مع جمع من صحبه ممن هم على شاكلته ، من أبناء أسرته المالكة ، أو من أبناء سادة الأسر العربية من طبئ وكلب وبكر وغيرهم ، فإذا صادف غديراً وروضة أو موضع صيد أقام فذبح لمن معه ، وخرج للصيد فتصيد ، ثم عاد فأكل وأكلوا معه ، وشرب الخمر وسقاهم ، وغنته قيانه ، ولا يزال كذلك حتى ينفد ماء الغدير ، أو يمل هو طول المقام ، فينتقل منه إلى غيره وفي مثل هذا الفراغ فإن المرأة تكون الاهمام الأول للرجل ، وبخاصة إذا كان جميلا وسيا قسيا ، يأمل أن يكون فارس ميدانه . ولقد كان امرؤ القيس كذلك ! .

لكن الترف وحده لا يفسر إدمان امرئ القيس على الرحلة ، وابتعاده الدائم عن مواطن الأسرة ، وفيا يبدو لى لم تكن صلته بوالده حجر ، وكان متزوجاً من أخرى غير أمه ، صلة وثيقة ، عمادها العطف والبر ، وأنه كان يفتقد عند أهله الحنان الذى يشد الأطفال إلى البيت ، ويجمع الصبيان إلى الأسرة ، ويجعل من الاحترام المتبادل بينهم عرفاً سائداً ، ولقد كان الأب ضائقاً بسيرة الابن ، فحاول أن يقومها ، وأن يحمّله المسئولية صغيراً ، فوكل إليه رعاية أملاك الأسرة من الإبل ، لكن امرأ القيس فشل فى ذلك ، وترك تنميتها إلى مباهجه . وتكاد الروايات تتفق على أنه كان دائم الخلاف مع والده ، وتعطى لذلك أسباباً مختلفة .

رواية ترجع السبب إلى أن امرأ القيس عشق عُنيزة ابنة عمه شُرَحبيل ، وطلبها زماناً فلم يصل إليها ، فكان محتالا يطلب الغرة من أهله . فلم يمكنه ذلك حتى كان منها يوم الغدير بدارة جلجل ، حين ارتحل الحيّ ، فتقدم الرجال وخلفوه النساء والعبيد والعسفاء والثَّقَل ، فلما رأى ذلك امرؤ القيس تخلف بعد قومه غلوة ، فكمن في غيابة من

الأرض حتى مرّ به النساء ، فإذا فتيات فيهن عنيزة ، فلما رأين الغدير قلن : لو نزلنا في هذا الغدير واغتسلنا ليذهب عنا بعض الكلال ، فقالت إحداهن : فافعلن ، فعدلن إلى الغدير فنزلن ونحيّن العبيد عنهن ودخلن الغدير ، فأتاهن امرؤ القيس محتالا وهن غوافل ، فأخذ ثيابهن وهن في الغدير ، ثم جمعها وقعد عليها وقال : والله لا أعطى جارية منكن ثوبها ، ولو ظلّت في الغدير إلى الليل ، حتى تخرج كما هي مجردة فتكون هي التي تأخذ ثوبها ! فأبَيْن ذلك عليه حتى ارتفع النهار ، فخشين أن يقصرن دون المنزل الذي يردنه ، فخرجت إحداهن فوضع لها ثوبها ناحية فمشت إليه فأخذته ولبسته . ثم تتابعن على ذلك حتى بقيت عنيزة ، فناشدته أن يضع لها ثوبها ، فقال : لاتمسيه حتى تخرجي عريانة كما خرجن! فخرجت ونظر إليها مقبلة ومدبرة ، فوضع لها ثوبها فأخذته ولبسته ، فأقبل النسوة عليه فقلن له : غدّنا فقد حبستنا وجوّعتنا ! فقال : إن نحرت لكن ناقتي تأكلن منها ؟ فقلن : نعم ، فاخترط سيفه فعرقبها ثم كشطها ، وجمع الخدم خطباً كثيراً فأجِّج ناراً عظيمة ، فجعل يقطع لهن من كبدها وسنامها وأطايبها فيرميه على الجمر ، وهن يأكلن منه ، ويشربن من فضلة كانت معه في زقّ له ، ويغنّيهن ، وينبذ إلى العبيد من الكباب حتى شبعن وشبعوا ، وطربن وطربوا ، فلما ارتحلوا قالت إحداهن : أنا أحمل حشيته وأنساعه : وقالت الأخرى : أنا أحمل طنفسته ، فتقسّمن متاع راحلته وزاده بينهن ، وبقيت عنيزة لم يحمِّلها شيئاً ، فقال لها امرؤ القيس : يا بنت الكرام ، ليس لك بدّ من أن تحمليني معك فأنا لا أطيق المشي ولم أتعوده . فحملته على بعيرها فكان يميل إليها ويدخل رأسه في خدرها ويقبلها ، فإذا مال هودجها قالت: يا امرأ القيس، قد عقرت بعيرى! حتى إذا كان قريباً من الحي نزل فأقام ، حتى إذا أجنّه الليل أتى أهله فقال في ذلك :

قِفًا نَبْكِ مِن ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللَّوى بين الدَّخُول فحومل

ولا سما يومٌ بدارة جُلْجُـــل فيا عجباً لرحلها المتَحَمَّل وشحم كهدّاب الدِّمقس المفَتَلَ فقالت: لك الويلاتُ إنك مُرْجلي

ألا ربُّ يوم ٍ لك منهنّ صــالح ٍ ويومَ عقرتُ للعــذارى مطيّتي فظل العذاري يرتمين بلحمها ويوم دخلتُ الخدر خدرَ عُنيْزة تقول ، وقد مال الغبيطُ بنا معاً : عقرتَ بعيرى يا امراً القيس فانزلِ فقلت لها : سيرى وأرخى زمامَــه ولا تُبعديني عن جناكِ المعلَّلِ

وأن ذلك أغضب والده منه وأثاره عليه فطرده ، وَهي رواية نقبلها جملة ، ونتحفّظ إزاء تفاصيلها .

ورواية البغدادى فى «خزانة الأدب» أنه كان يشبّب بزوجة أبيه ، هرّ بنت سلامة بن عبد ، وأم الحارث بن حصين بن ضمضم بن جناب الكلبى ، وأن أباه غضب لذلك فأقصاه عنه ، وشغر امرى القيس يعرض لهرّ هذه ثلاث مرات . يكنى لها مرة ، ويذكر أسمها صريحاً مرتين . فقد أشار إليها كناية فى البيت السابع من المعلقة ، متأسّياً عن حاضره بماضيها ، ومؤملا أن يكون له مع صواحبه اليوم ما كان له معها بالأمس :

كدأبك من أمَّ الحويرث قبلها وجارتها أمِّ الرباب بمأســـلِ والثانية في المقدمة الطللية للقصيدة الرابعة عشرة من الديوان في طبعته الجديدة وهي من رواية الأصمعي ، ومطلعها :

لَعَمْرُكَ مَا قَلَى إِلَى أَهَـله بحِرِ وَلا مقصر يوماً فيـأتنى بِقرّ وفيها يرسم صورة أخّاذة لامرأة جميلة ، إن شبّهها بالنعاج لجمال عينيها فأنت مصيب ، وإن شبهها بالدمى لتناسق قوامها فأنت مصيب ، وتعوّد امرؤ القيس أن يراها ، وأن يشرب عندها ، مذ كان وليداً ، حتى ذهبت بشبابه ، وتعوّد أن يقبّلها فيجد لفهما طعم خمر معتقة مستوردة من أكرم مكان تصنع فيه :

أغادى الصبوح عند هر وفَرْتنى وليداً ، وهل أفنى شبابى غير هر (١) إذا ذقت فاها قلت : طعم مُدامة معتقة مسا يجىء به التُجُسر (٢) هما نعجتسان من نعاج تبالة لدى جُؤذرين ، أوكبعض دُمى هكر (٣) وفي المرة الأخيرة عرض لها في مقدمة طللية أيضاً ، وتساءل عنها : أظعنت أم

<sup>(1)</sup> الصبوح: شرب الغداة.

<sup>(</sup>٢) المدامة : الخمر- المعتقة : القديمة - التجر : تجار الخمر.

<sup>(</sup>٣) النعجة : أنثى بقر الوحش - الجؤذر : ولدها - تبالة وهكر : اسما مكانين .

مقيمة ؟ وتجاوز السؤال ليقرر أن جمالها مصيدة رجال ، لا يكاد أحد يراها حتى تطوّق قلبه ، فيصبح أسير هواها ، وافلت منها حجر أبوه فلم يقع فى حبائلها ثم رمته هو فأصابت قلبه ، فوقع صريع هواها ، لكنه لم يستطع أن يصنع معها ما صنعت معه فيوقعها فى شباك غرامه :

وفيمن أقام مِن الحيّ هـــر أم الظاعنون بها في الشَّطر (١) وهـر تصيد قلـوب الرجال وأفلت منها ابن عَمْرو حُجُر رمتني بسهم أصـاب الفؤاد غـداة الرحيل فلم أنتصر المنتان الفؤاد المراب المؤاد المراب المؤاد المراب المؤاد المراب المؤاد المراب المؤاد المراب المراب

واتفق شرّاح الديوان على أن أم الحويرث فى المرة الأولى هى : هر أخت الحارث ابن حصين بن ضمضم . وقسروها فى المرة الثانية بأنها كانت جارية لامرئ القيس . وفى المرة الأخيرة قالوا إنها ابنة سلامة بن عبد ، أو عبد الله بن عُليم من كلب ، وابنها الحارث بن حصين بن ضمضم بن جناب الكلبى ؛ وهى الرواية التى اعتمدها البغدادى قبل .

لكن تصويرها فى الأبيات يُبعد أنهاكانت زوجة لحجر، أوحتى زوجة لأى رجل، كذلك يَبعد أنها كانت جارية كذلك يَبعد أنها كانت جارية لامرى القيس نفسه ، وفيا يلوح لى كانت جارية لحجر، وكانت تعشقه ، وكان هو موزع القلب مشغولا عنها ، فحاول الابن وليدا مراهقاً أن يجد عندها منفذاً لطاقاته المكبوتة فى مجال الغريزة أو الشعور. ولا نستبعد مع هذا التفسير أن يكون الابن قد شبّب بامرأة أخرى لأبيه ، وأن أباه غضب لذلك وطرده ، فمن ينصب الشباك لابنة عمه عاشقاً ، ويلاحق جارية أبيه متغزلا ، يمكن أن تقع عينه على زوج أبيه مشتهياً ، وليس فى أخلاق امرى القيس كما يصورها شعره ما بأنى أيًا منها ، وليست تأباه على النحو العنيف مثاليات أسرة يقبل الجد الأقرب فيها مبادئ مذهب يدعو إلى أن يكون المال والنساء على المشاع ، ثم يورثه ابنه من بعده سلوكاً ، فنحن نعلم أن مما أثار قبيلة أسد على حجر ملكها ، أنه كان يغير على نسائها . كما أن امرأ القيس خلف أباه حجراً على زوجته هند بنت ربيعة بن وهب بن الحارث ، بعد وفاته ، ولم تكن أعقبت منه نسلا ، وكان ذلك من الجائز المقبول فى شريعة الجاهليين ، ولا أراه كان مستحبًا أو مرغوباً فى شرعة الذوق السلم .

<sup>(</sup>١) الشطر: جمع شطير، وهوالبعيد.

كذلك كان أبوه غير راض عنه شاعراً ، روى الأصمعى قال : بينا امرؤ القيس قاعد ذات يوم وهو يشرب مع أبيه ، وهو غلام حين احتلم ، وأبوه يشرب مع ندمائه وفتية من أهل بيته ، إذْ مرّ عليهم الساقى بالكأس ، فقال امرؤ القيس :

اسْقِيا حجـراً على عـلاته من كميْت لونُها لونُ العلَقُ فسمعه أبوه ، فقال للساقى : الطُمْ وجهه ، وأخرجه عنى ، وقال له : إياك أن أسمعك تقول شعراً فأقتلك ! وكان حجر يرفع نفسه عن الشعر وولده ، فغبر امرؤالقيس بذلك زماناً ، فكان لا يقول الشعر إلا سرّا مخافة من أبيه . فبينا أبوه ذات يوم نائم فى قبّته وقد شرب حتى طابت نفسه إذ انتبه وامرؤ القيس يشرب من فضل آنية أبيه وهو يقول :

وهـر تصيد قلـوب الرجال وأفلت منها ابن عمرو حُجُر تصيد قلـوب الرجال وأفلت منها ابن عمرو حُجُر فوثب إليه أبوه ، فجعل يجا في عنقه حتى أدمى منخريه ، ثم طفق يلطمه ويقول ألم أنهك عن أن تقول شعراً ، وعن أن تذكرني في شعرك ! ثم دعا مولى له يقال له ربيعة – وكان حاجبه – فقال له : انطلق بهذا إلى موضع فاقتله ، فإني لا أظنه إلا سيشتمنا ، وجئني بعينيه . فانطلق ربيعة ، فاستودعه رأس جبل مُنيف . وعرف أن أباه سيندم على قتله إذا هو صحا من سكره ؛ فعمد إلى جؤذر كان عنده فذبحه وانتزع عينيه ، فاحتملهما إلى حجر ، فقال له حجر : أقتلته ؟ قال : نعم ، قال : فأين عيناه ؟ قال هاهما ؛ فوقعت الندامة على حجر وهم بقتل ربيعة . فلما رأى ذلك ربيعة قال : أبيت اللعن ! إني استودعته ولم أقتله ، قال : فأين هو ؟ قال : في موضع على رأس الجبل ، قال : فائتني به ، فانطلق ربيعة إلى امرئ القيس فوجده حيث خلفه ، وسمعه وهو يقول ، وظن أنه قاتله :

ه وكنتُ أرانى قبلها بك واثقاً ق نوى عربيات يَشِمْن البوارة (١) فقد أغتدى أقودُ أجردَ تائقا(١)

<sup>( 1 )</sup> النوى : النية ، أي الوجه الذي يقصدونه – يشمن : أي ينظرن أين وقع السحاب وفيه البرق .

<sup>(</sup>٢) الشاهق : الجبل المرتفع – الأجرد : الفرس القصير الشعر – التاثق : الممتلئ من كل شيء ، أرادها ها هنا اجتماع السلاح عليه وكماله .

وقد أذّعرُ الوحشَ الرِّتاعَ بقفرة وقد أجتلى ببعض الخدود الرواثقا (۱) نواعمُ تجلو عن متون نقيّة عبيراً وريطاً جاسدا وشقائقا (۲) كان والده يأنف أن يقول ابنه الشعر لأنه ملك ، وكان امرؤ القيس حريصاً على قوله ، وهي رواية تدعمها الإشارات التاريخية في مضمونها ، ولا بأس بعد ذلك أن يكون القصّاص قد أضافوا إليها شيئاً من أفاويه الأساطير ، فقد كان الأب يمانيًّا ، ولم يحفظ لنا التاريخ أن ملوك اليمن كانوا بالشعر محتفين ، أي شعر حتى ولو كُتب في العصر الذي خلف العديد من النقوش والآثار . وهو شيء كان يشاركهم فيه سادة القبائل في الشمال ، فقد كان للقبيلة سيدها وشاعرها ، وقلما كان السيد شاعراً . ولا بأس أن يكون بين اليمنين من عاش في الشمال ورأى احتفاء الناس بالشعر ، فأعجب به وكافأ عليه وهادي قائليه ، ففرق بين الإعجاب بشيء سياسة أو عاطفة ثم احترافا ، وفي عليه وهادي قائليه ، ففرق بين الإعجاب بشيء سياسة أو عاطفة ثم احترافا ، وفي

مطلع هذا القرن كان علية القوم في مصر - وفي غير مصر من العالم العربي - يستجدون

الصحافة أخبارها وثناءها ، وليس بينهم من يرضي لابنه أن يكون محرراً في صحيفة

أوحتى رئيس تحرير . وحتى أيامنا هذه فإن كثرة لا بأس بها في مجال الكم والعدد ،

تعجب بالتمثيل وتُصَفِّق لأهله ، لكنها لا ترتضي لأحد من بنيها أن يعتلي خشبة المسرح

ينثر المرح والبهجة ، أو يصنع الحزن والتفكير .

وإلى جانب ذلك لم يكن امرؤ القيس محبوباً من النساء ولا مطلوباً ، غير موقق في حياته العاطفية ، كثير الزواج كثير الطلاق ، مئناثاً مفرّكا يفتقد أهم ما يطلب في الزواج وما من أجله تتزوج المرأة . وعندما هرب من المنذر بن ماء السهاء وجاور في طبيّء تزوج أم جندب ، وبدا له أن يسألها يوماً : « ما يكره النساء منى ؟ قالت : يكرهن منك أنك ثقيل الصدر ، خفيف العجز ، سريع الإراقة ، بطيء الإفاقة . وسأل أخرى عن مثل ذلك فقالت : يكرهن منك أنك إذا عرقت فحت بريح كلب ! فقال : أنت صدقتني ، إن أهلي أرضعوني بلبن كلبة » !

<sup>( 1 )</sup> أذعر : أفزع – الرتاع : اللواتى يرتعن ، وأصله من الرعى ، وكثر ذلك فى كلامهم حتى سيروه إلى اللهو واللعب – القفرة : الأرض الخالية – أجتلى : أنظر – الروائق : المعجبات ، بين النساء .

<sup>(</sup>٢) المتون: الظهور - الربط: الأبيض من الثياب - الجاسد: الثوب المشبع من الزعفران؛ شبه حمرة الثياب بشقائق النعمان.

ولقد صدقته الأولى ، وسخرت منه الثانية فلم يفطن لها أو فطن وآثر التسليم ، يوهم نفسه ، أو يوهم المرأة ، صدق ما قالت ، وكان فى الحالين هو المخدوع الوحيد ؛ لأنه يعرف أكيداً كما تعرف هى ألا صلة بين نتن العرق ورضاع لبن أشد الحيوانات ضعة فى الصحراء ، ولم يكن من عادة أجلاف البدووغلاظهم أن يرضعوا لبن الكلاب ، فكيف بمن كان أبوه ملكاً يتقاسم مع أبنائه الشراب ، ومن كانت أمه بعض أمجادها أنها أخت سيدى تغلب مهلهل وكليب فى رواية ، أو أخت يزيد بن كبشة أول حاكم على كندة فى اليمن من قبل أبرهة فى رواية أخرى .

وكما افتقد فى أسرته العطف والهدوء النفسى ، افتقد بين زوجاته الحب والتقدير ، فلم يكن حريصات على رضاه أو مناغاته ، وكان هو من جانب آخر سيئ الظن بهن ، سريعاً إلى التخلص منهن .

عندما كان مجاوراً فى طبئ نزل به علقمة بن عبدة التميمى ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : أنا أشعر منك ، فقال علقمة : قد حكمتُ امرأتك أمّ جُندُب بينى وبينك ، فقال قد رضيت . فقالت أم جندب : قُولاً شعراً تصفان فيه الخيل على روى واحد وقافية واحدة . فقال امرؤ القيس قصيدته التى أولها :

خليليَّ مرَّا بِي على أُمِّ جندبِ نُقَضِّ لُبَانَاتِ الفؤادِ المُعذَّبِ وقال علقمة قصيدته التي أولها:

ذهبت من الهجران في كلّ مذهب ولم يك حقّا كل هذا التجنّب فقالت لامرئ القيس : علقمة أشعر منك ، قال : وكيف ، قالت : لأنك زجرت فرسك ، وحرّكته بساقك ، وضربته بسوطك ، في قولك :

فللساقِ ألهوبُ ، وللسوط دِرَّةً وللزَجْرِ منه وقْع أهوجَ منْعَب (١) أما علقمة فأدرك الصيد ثانياً من عنان فرسه ، لم يضربه بسوطه ، ولم يَمِرُه بساقه ، ولم يزجره ، حين قال :

فأقبل يهوى ثانياً من عِنانِهِ يَمر كمر الرائح المتحلّبِ فقال لها : ما هو بأشعر منى ، ولكنّك له عاشق ! ثم طلّقها ، وخلفه عليها علقمة ، فسمى الفحل لذلك . وقد أنكر كليان هوار Clement Huart القصة ،

<sup>(</sup> ١ ) المنعب : الذي يستعين بعنقه في الجرى ويمده .

ورآها ضرباً من الخرافة ، بزعم أنّ الشاعرين لم يلتقيا ، وأن علقمة وُلِد بعد وفاة امرئ القيس تُوفى القيس ، وتبعه في إنكاره بعض الباحثين العرب المحدثين والواقع أنَّ امرأ القيس تُوفى قريباً من عام ٥٦٥م ولدينا شعر لعلقمة يرجع أكيداً إلى نحو عام ٥٥٤م ، على نحو ما سنفصّله بعد قليل (١).

من وجهة النظر النقدية الخالصة لم يكن الحق في جانب أم جندب وكان مع امرئ القيس ، وإشارته إلى أن تحريك الساق يلهب الفرس في الجرى ، وضربه بالسوط يجعله يدر في العدو ، وزجره يجعله كالأهوج لا عقل له ، تصوير لما يجرى في الصيد والسباق ، ولِما يحدث لفرسه ولغير فرسه أحياناً ولا يفهم منه – في غير مجال التحامل أن فرس امرئ القيس كان كليلا لا يسبح في عدوه إلا إذا غُمز بالساق وألهب بالسوط . وفي البيت الذي اتخذته أم جندب أساساً لتفضيل علقمة على امرئ القيس ، حقق امرؤ القيس الشرائط التي رجّحت كفة علقمة ، فأبان أن فرسه أدرك الوحش دون تعب أو مشقة ، في طكق واحد لشدة جريه ، وكان في سرعة عدوه كلعبة الخذروف يديرها غلام ماهر :

فأدرك لم يجْهد ، ولم يَثنِ شَاوه يمر كخذروف الوليدِ المَثَقَّبِ لقد تغلّب هوى الأنثى في أمّ جندب على حيدة الناقد ، وعبَّرت - ربما من حيث لا تدرى - عن نفور داخلى تحسُّه في أعماقها نحو زوجها ، فكان نقدها انعكاساً لنفس كارهة أكثر منه حكماً لامرأة متذوّقة أو ناقدة .

ومن جانب آخر لو لم تقم حياة امرئ القيس على ضيق من رأى زوجاته فيه رجلا ، لتقبل نقدها راضياً ، أو لتعزَّى عنه متسلّياً ، لكنه مضى سريعاً يلمس الجانب الذي يحس بعجزه عن توفيره لها فطلقها .

ولا يننى ذلك أن أم جندب نفسها لم تكن حريصة على استرضائه ، أو فى الأقل على تجنب إثارته ، إن لم تكن فى ذلك راغبة ، حتى ولو كانت على صواب ، وإلا لاستطاعت أن تعبر عما تريد دون أن تفجع زوجها فى مباراة على هذا النحو . وكانت المرأة العربية فى عصر امرئ القيس ، وما بعد عصره قادرة دائماً على تجنب هذه المزالق ، وتجاوزها بما يعلى قدرها فى مجال العاطفة ، ولا يحط من حصافتها فى مجال التقويم

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الخاص بالرحلة إلى قيصر.

والتقدير. ولقد عرض الأمر للخنساء الشاعرة حين نازل أخوها معاوية أباه عمروبن الشريد في سباق خيل ، وسبق الأب ابنه ، فتوزعتها العاطفة ، وحار قلبها بين إجلال الأب وحب الأخ ، فكانت لها هذه الأبيات التي تتسم بالذكاء اللمّاح والتخلّص اللبق ، فلم تجعل سبّق أبيها ناجماً عن عجز أخيها ، ولكن ما خالط قلب معاوية من هيبة أبيه وجلال قدره وكبر سنه ، قلّل من جرأته على أن يسبق أباه :

جارَى أباهُ ، فأقب لا وهُما يتعاورانِ مُلاءة الحضرِ حتى إذا نَزَتِ القلوب وقد لزّت هناك العُذر بالعُذر وعلا هُتافُ الناسِ : أيَّهما ؟ قال المجيبُ هناك : لا أدرى برزت صحيفة وجه والده ومضى على غُلوائه يجرى أولى فأولى أن يساوية لولا جلالُ السِّنِ والكِبْرِ وهما ، وقد برزا ، كأنهما صقران قد حطًا على وكُرِ

ومن بعدها سُئلت فاطمة بنت الخُرْشُب الأنمارية عن أولادها الأربعة ، عمارة والربيع وأنس وقيس ، وكان يقال لهم الكملة لفضلهم : أيُّ بنيك خير ؟ قالت يُكلُتُهم إن كنتُ أعلم أيهم أفضل ، هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها » .

وهو تخلص جميل ، لأن الطبيعي أن يتقارب الناس في الكمال ، يرجع أحدهم في جانب وتشيل كفته في جانب آخر ، وليس من الطبيعي في شيء أن يكون الأبناء نسخاً مكرورة حتى في المواهب والفضائل . لكنها أمّ لا تريد أن تأخذ من بنيها موقف المفاضلة ، ولو كانت تصنع ذلك في الواقع ، أو تشعر به في خفايا النفس وبين طيات الضمير .

أى أديان العرب كان يملأ وجدان امرئ القيس ؟ لم يعن أحد من القدامى بإلقاء بعض الضوء على عقيدة امرئ القيس الدينية ، والسبب واضح ، فما دام قد عاش قبل الإسلام فهو جاهلى ، وما دام جاهليًا فهو وثنى ، شأن الكثرة الغالبة من قومه ، فلا ضرورة أن يشار إلى دينه ، ولا ضرر فى أن يترك ذلك لفهم الدارس وفطنته

وطوال ثلاثة عشر قرناً خلت ، كان الناس يرون في امرئ القيس وثنيًّا ابن وثنيًّ ، حتى جاء الأب لويس شيخو (١)في مطلع هذا القرن ، فألف كتابه « شعراء النصرانية » ،

<sup>(</sup>١) كان الأب لويس شيخو راهباً ومبشراً ومتخصصاً في الآداب العربية ، وأستاذاً في الجامعة اليسوعية =

وحاول فيه أن يجعل من معظم الشعراء الجاهليين ، وامرؤ القيس فى طليعهم ، مسيحيين . ومسيحية امرئ القيس لم يشر إليها ، فيا أعلم ، أى مصدر عربى أصيل صراحة أو ضمناً ، وليس فى شعر امرئ القيس ما يبرر افتراضها . ولكن ذلك لا يننى أن امرأ القيس كشاعر كان يرسم بعض صوره الشعرية بمادة ملتقطة من جو مسيحى ، فوجه حبيبته يشرق فى الظلام إشراق مصباح راهب متعبد فى جوف الليل :

يُضيءُ الطَّــلامَ بالعشاءِ كأنَّه منــارةً ممسىَ راهبٍ متبتّـلِ والبرق يتألق وميضه فجاءة ، في سرعة خاطفة ، تألق مصباح الراهب أميلت فتيلته بصب الزيت عليها :

أصاح ترى برقاً أريك وميضه كلمع اليدين في حَبي مكلل يضيء سناه ، أو مصابيح راهب أمال السليط بالذّبال المفتّل ويتخيل حبيبته من بعيد ، فيمد إليها بصره عبر المسافات الشاسعة ، يصنع ذلك ليلا ، والنجوم تلمع في السهاء لمعان مصابيح الرهبان توقد مساء ليهتدى بها السائرون : تنوّرتُها من أذرعات ، وأهلها بيثرب ، أدنى دارها نظر عال نظرت إليها ، والنجوم كأنها مصابيح رهبان ، تُشب لقفاً لوق واحدة من رحلات صيده ، يصوّر لنا الثور تطارده الكلاب ، فإذا أدركته التف به ، وأخذت بساقه ، ومزقت بدنه ، كما يلتف الصبيان حول حاج مسيحى قادم من بيت المقدس ، يخرقون ثيابه تمسحاً ، ويمزقونها تبركاً :

فأدركْنَهُ يأخذُن بالساقِ والنسا كما شَبرق الولدانُ ثوب المقدِّس (١) وناقته صلبة قوية ، تطوى الطريق سراعاً ، وتتحمل العنت صابرة ، ثابتة أمام تقلب الطبيعة كألواح تابوت موتى النصارى :

وعنس كألواح الإران نسأتُها على لاحب كالبُرْد ذي الحبرات (٢)

<sup>=</sup> فى بيروت . ولد فى ماردين بالجزيرة عام ١٧٧٥ هـ = ١٨٥٩م، وانتقل إلى لبنان فتر بى فى مدرسة الآباء اليسوعية فى غزير ، وانتظم فى سلك الرهبنة الكاثوليكية ، وأنشأ فى عام ١٨٩٨م م مجلة « المشرق » . ومن مؤلفاته أيضاً : « الآداب العربية فى القرن انتاسع عشر » ، وتوفى ١٣٤٦ هـ = ١٩٢٧م .

 <sup>(</sup>١) النسا : عرق – شبرق : مزق .

<sup>(</sup>٢) عنس: ناقة - الإران: سرير الموتى للنصاري - لا حب: طريق بين.

ويصف قدم الدار ، بَعُدَ بها الأنيس حتى تغيرت رسومها ، ودرست آثارها فأصبحت كخط الكتب فها تقادم من مصاحف الرهبان :

أتت حجج بعدى عليها فأصبحت كخط زبور في مصاحف رهبان وربما أوهم القائلين بمسيحيته أن أمه من تغلب في رواية ، وكانت عامة تغلب تعتنق المسيحية فيما يقال ، وعمته هند أم عمرو بن هند تمسّحت وبنت لها ديراً ، كما أشرنا إلى ذلك من قبل .

لكن ذلك كله وأكثر منه لا يكني دليلا على أن امرأ القيس اتخذ المسيحية ديناً . وغاية ما في الأمر أن شمال الجزيرة الشرقي أصبح منذ القرن الخامس الميلادي هدفاً لحركات تبشيرية متوالية ، فكان المبشرون يتجولون في مضارب البدو لدعوتهم إلى المسيحية ، وبعض الأجانب يتناثرون في الحواضر وأطراف نجد يتجرون في الخمور ويدعون إلى المسيحية في نفس الوقت ، وأن صوامع عديدة تناثرت على حافة الصحراء ، ولو أن جانباً كبيراً من نجد ظل بعيداً عن نشاط المبشرين . وكان موقف العرب من المسيحية متحفظاً في الحواضر ، بينما كان البدوي يزدري المسيحيين واليهود على السواء . وبعض القبائل التي اعتنقت المسيحية كجذام وتغلب وعاملة كان إيمانها رقيقاً للغاية ، لا يتجاوز بعض المظاهر الشكلية التي لا تصطدم مع العرف الجاهلي الوثني ، ولم يمثّل في طريقها أية عقبة فها بعد ، لكي تُقبل كغيرها من القبائل الوثنية على اعتناق الإسلام . ومع هذا يمكن القول أن زهد الرهبان ونسكهم ، وحياتهم الخاشعة المتقشَّفة ، في أديرة نائية منعزلة ، يوقدون نيرانها ليلا ليهتدى بها الضالون في حلكة الليل ، والحائر ون عند مفارق الطرق ، وما يقدمونه من نماذج خيّرة حين يجعلون من صوامعهم مراكز للأسعاف والإيواء في أيام القحط والأوبئة ، كان يثير كوامن الشعور عند البدو، ويلهب خيال حُداة القوافل، ويثير أحاسيس الشعراء، ويقدم لهم مادة جديدة وطريفة للتمثيل والتصوير كالمقارنة بين مصابيح الرهبان ونجوم الليل والوجوه المشرقة ، وما تثيره نواقيس الصوامع ، في جرسها الرتيب ، عبر الفيافي الموحشة ، لدى القوافل الراحلة يقول المتلمس(١):

<sup>(</sup>١) شاعر جاهلي ، كان شابا حين كان امرؤ القيس يطرق أبواب الشيخوخة ، وسنأتى على خبره فى الفصل الخاص بامرئ القيس وأولية الشعر العربي .

حنّت قلوصى بها والليل مطرق بعد الهدو ، وشاقتها النواقيس الا أن إعجاب الشعراء ، وهم فنانون أصحاب حسّ رقيق ، بهذه النماذج شيء ، واعتناقهم المسيحية شيء آخر ، وإلى مثل هذا الإعجاب يمكن أن نرد الإشارات المسيحية القليلة الواردة في شعر امرئ القيس ونلحظ أنه حين يعجب بهذه النماذج ، ويتخذ منها المثل ، لا يقف عندها وحدها ، ولا يُغفل غيرها من كل جديد مثير لأنه ليس بمسيحى . وإذا كانت مصابيح الرهبان أداته لتوضيح ضوء النجوم ، وإشراق وجه الحبيبة ، فأبنية اليهود الآمنة المتينة العالية المحصّنة وسيلته لتصوير نياق صاحباته في طولها وأمنها وقوتها وامتلائها :

فعزّ يت نفسى حين بانوا بجَسرة أمون كبنيان اليهودى خيّفق المحرئ أما الأب أنستاس الكرملي فسلك بالأمر طريقاً أخرى ، حاول أن يلتمس لامرئ القيس ديناً في ضوء أخلاقه وما يصوّر شعره ، فوجده تميز من بين شعراء عصره بالفكرة الجريئة ، والتعبير الفاضح ، والخروج على ما هو متعارف عليه من حدود القول ، وفي حياته الشخصية عُرف بالعكوف على الملذات ، والإسراف في اللهو ، وكثرة الزواج وسهولة الطلاق ، والتطلع إلى زوجات أبيه ، وتعشّق بنات عمه ، فحاول أن يرد ذلك إلى ما كان سائداً من المذاهب الاجتماعية في عصره ، ووجد المزدكية أقرب ما تكون منه فنسبه إليها .

وأعتقد أن خلق امرئ القيس كان استجابة لغرائز منطلقة ، أكثر منه اتباعاً لفلسفة معينة ، ولقد اعتنق جده الحارث المزدكية مصلحة لادينا ، ثم عدل عنها حين لم تعد مصلحة ملكه تقتضيها ، كما عدلت عنها فارس نفسها ، وتتبعت معتنقيها قتلا وإفناء ، وليس فى تاريخ جده وأسرته ما يشير إلى أنها بقيت فيهم ديناً ، وإن كنت أميل إلى أن جانباً من عهد امرئ القيس مرده إباحية فاشية فى أسرته ، وأن إقبال جده على اعتناق المزدكية حين اقتضت مصلحته ، كان نتيجة لهذه الإباحية و لم يكن سببا فيها . وفيا خلا هذا الجانب من حياة امرئ القيس ، ليس فى سيرته ، محارباً وطالب فيها . وفيا خلا هذا الجانب من حياة امرئ القيس ، ليس فى سيرته ، محارباً وطالب بين العقائد والأم ، وينهاهم عن المباغضة والقتال .

<sup>(</sup>١) بانوا: انقطعوا - الجسرة: الناقة - الخيفق: الطويلة.

انتفي إذن أن يكون امرؤ القيس مسيحيًّا أو يهوديًّا أو مزدكيًّا ، وبني له ما يفترض أن يكون عليه من العقيدة ، وما يفهم من كتب التاريخ التي تحدثت عنه تفصيلا ، أو عرضت له في مقام الإشارة والإجمال ، وثنيًّا على دين آبائه وأجداده ، ولا يقدح في عقيدته أن يأتي من الأفعال مالا يستقم معها ، أو ما هو من خصائص غيرها ، فالوثنية لا تستوعب المؤمن بها فتمنعه أن يأخذ بعض الصفات من هنا ، وأن يتقبل بعض الآراء من هناك . والشاهد الوحيد على وثنيته أورده الأغاني ، حين أشار إلى حجّه إلى ذي الخُلصة ، واستقسامه بالقداح عنده ، حين خرج لغزو بني أسد ثأراً لأبيه ؛ فلما خرج له « الناهي » ثلاث مرات جمع القداح وحطّمها ، وقذف بها في وجه الصنم . وهي رواية تحمل من مرجّحات الصدق ما يجعل منها يقيناً ، على غير ما يبدو للوهلة الأولى . فاختيار ذي الْخُلَصة لم يجئ عفواً ، ولم يكن مجرد صنم عادي صادفه امرؤ القيس في الطريق ، أو كان قريباً من منازل قومه في نجد ، وإنما كان أحد أصنام خمسة تقصد في الجزيرة العربية من مكان بعيد ، وكان له بيت في « تَبالة » من منازل خثعم ، في الطريق بين مكة واليمن ، وكان يدعى بالكعبة الىمانية ، على حين يطلقون اسم الكعبة الشامية على كعبة مكة تمييزاً بين الكعبتين. فامرؤ القيس ذهب في أخطر أمر اعترضه ، في أدق مرحلة من حياته ، إلى أكبر صنم يعظمه قومه ، يطلب منه المشورة والتوجيه ، فلمَّا جاءه النصح على غير ما يهوى أعرض عن ربه منكراً . أمر قد يعرض لأشد الناس إيماناً حين تفجؤه الأقدار بما لا يتوقع أو يحب ، فيفقد معها الصواب الذي ينتبي به إلى العناد والكفران . وكانت هذه المرّة الوحيدة التي سجلها التاريخ لوثنية امرئ القيس ، ولا حاجة به بعد ذلك لكي يتتبعه في مزاولته لطقوس عبادته ، حين يجرى فيها على -المألوف والمعتاد عند كل الناس .

ليس فيا بين أيدينا من شعر امرئ القيس صور أدبية اتخذ مادتها من التقاليد الوثنية غير اثنتين ، حين شبّه قطيعاً متراصًا من بقر الوحش ، سود القوائم والرءوس ، بيض الظهور والبطون ، بفتيات يمنيّات يرتدين أثواباً بيضا ، حُلِّيت أسافلها بسواد ، وشعورهن فاحمة ، وانتظمن صفوفاً يطفن بصنم « دوار » :

فعن لنا سِربُ كأنَ نعـاجَه عذارى « دُوارِ » فى مُلاءِ مُذَيَلِ فإذا أراد أن يصور ألم الفراق ساعة الرحيل ، حين تغيب الطرق بأحبّائه ، اتخذ من فراق الحجاج مثلا ، يقدمون من كل فج على «منى » ، فيرمون الجمرات « بالمحصّب » ، ثم يتفرقون إلى منازلهم ، وقد لا يلتقون مرة أخرى :

فللهِ عَينا مَن رأى مِن تفسسرُّق أشتَّ وأناًى من فِسراقِ المحسَّبِ ذلك ما عثرت عليه في شعره ، وأتخيل أن الإشارات المسيحية واليهودية والوثنية كانت أكثر مما لدينا ، فلعلَّ جانباً كبيراً منها ضاع فيا لم يصلنا من شعره ، ولعلها كانت بعض أسباب ضياعه .

ويتصل بدين امرئ القيس ما أثير من جدل حول ورود لفظ «الله» في شعره . فن الباحثين مَن أراح نفسه من المشكلة وأنكر الشعر الواردة فيه ، بزعم أن «الله» أثر إسلامي ، فلا مجال لأن ترد الكلمة في شعر جاهلي .

وفريق ارتضى أنّ الرواة المسلمين هروباً من كل ما هو وثنى استبدلوا كلمة «اللات » بكلمة «الله » وهى تساويها فى الوزن العروضى ، فلا تضطرب معها موسيقى الشعر ، وآخرون اتخذوا منها دليلا على أنّ امرأ القيس كان يدين بالمسيحية ، أو على علم بها ومنها جاءته ، والاتجاهات الثلاثة فيا أرى جانبت الصواب ؛ لأن لفظ «الله » لم يكن مجهولا عند العرب فى عصر البعثة المحمدية ، أو ما قبلها ، والقرآن ، وإلى «الله » يدعو ، كان يتحدّث إلى العرب بلغتهم ، وفى ألفاظ يفهمونها ، وكل ما هناك أن مفهوم الجاهلي من كلمة «الله » يغاير ما أراده الإسلام منها ولها .

أحصيتُ المرّات التي وردت فيها كلمة «الله» في شعر امرئ القيس فوجدتها إحدى عشرة ، أربعاً منها في مجال القسم ، إحداها على لسان صاحبته واثنتان منها في مقام لا يليق فيه الحلف بإله . في الأولى تقسم صاحبته أنها استنفدت حيالها في صدّه عنها ، وفي دعوته إلى الاستقامة ، ولكنها تراه على استهتاره مقماً:

فقالت : يمين الله مالك حياة وما إن أرى عنك العماية تنجلي ويرد عليها – أو على الأخرى – في قصيدة ثانية ، إنه سيبقى عندها ، ولو دفع حياته ثمناً لبقائه معها ، ويقسم لها يمين فاجر أن الناس ناموا ، فما أدرك أحد مجيئه ولا أحسوا به :

فقلتُ : يمين اللهِ أبرحُ قاعِـــداً حلفتُ فاجرٍ حلفتُ فاجرٍ

ولو قطعوا رأسى لديكِ وأوصالى لناموا، فما إنْ مِن حديثٍ ولا صال

ثم يقسم بالله مهدداً بطونا من بنى أسد ، بأن دم أبيه لن يذهب هدراً ، ولن يهدأ له بال حتى يقضى عليهم جميعاً :

واللهِ لا يذهبُ شيخي باطلا حتى أُبِيرَ مالكاً وكاهـــلا

وجاءت ثلاث مرات فی مقام الدعاء . فی أولاها يحمد الله على أنه أصبح آمناً فی حوار قيس وشَمِر ابنی زهير ، من بنی سلامان بن ثعل ، و إبله ترعی مطمئنة حيث طاب لها ، فسمنت ، واكتنزت لحماً ، حتى ضاقت عنها جلودها :

أرى إبلى والحمدُ لله أصبحت ثِقالاً إذا ما استقبلتُهَا صعُودُها رعت بحيالِ ابنى زهيرٍ كليهما معاشيبَ حتى ضاقَ عنها جلودُها وفي الثانية يدعو بالقبح والمذلة وقطع الأنوف على البراجم ويربوع ودارم قبائل من تمم ، لأنهم تخلوًا عن عمه شُرَحَبيل فلم يدافعوا عنه :

ألا قَبَعَ الله البراجم كلَّها في وجَادَت أبي سهل ، وعَفَّر دارِما والثالثة في آخر قصيدة من ديوانه ، من زيادات أبي سهل ، وليست مما تطمئن إليها النفس ، وجاءت على لسان ذئب يتودد إليه امرؤ القيس كي لا يفترسه ، فيدعوه إلى أخوة مواسية ، فيرد عليه الذئب :

هداك الله ! إنك تدعوني لشيء لم يفعله سبع قبلي :

فقلت له: يا ذيبُ هل لك فى أخ يواسى بلا أُثْرَى عليك ولا بُخْلِ
فقال : هداك الله إنك إنما دعوت لما لم يأتِه سَبُعٌ قبلى
وجاءت ثلاث مرات أخرى فى مجال الإخبار . أجار عُوير بن شِخْنة بعضا من
أهل امرئ القيس خلال حروبه ، فدحه شاكراً ، ومدح قومه بأن الله اختارهم وفضلهم
بالعُويْر ، فكانوا أوفى الناس ميثاقاً لمن يجاورهم أو يعاهدهم أو يلوذ بهم .

فقد أصبحوا والله أصفاهُم به أبرَّ بميثاق وأوقى بجسيرانِ ثم نذر ألاّ يشرب الخمر حتى يدرك ثأر أبيه ، فإذا طن أنه ناله عاد يحلّها لنفسه ، ويشربها غير آثم عند الله ، ولا واغل في مجالس القوم :

فاليسوم أُسْقَى غسير مُسْتَحقب إثماً من الله ولا واغل واعلوسى ، ومع والأخيرة جاءت في القصيدة الخمسين ، وهي من زيادات نسخة الطوسي ، ومع

أنها لم تنسب لأحد غير امرئ القيس ، أشك فى أنها له ، لأن طابع الوعظ المباشر يغلب عليها ، وهو غير معتاد فى شعره ، وفيها جاء ذكر «الله» فى بيت أعجب به الثعالبي وأثنى عليه ، وقال إنه من جوا مع الكلم ، لأن فيه الاستنجاح بالله ، ومدح البر ، والحث عليه :

والله أنجع ما طلبت بع والبر خسير حقيبة الرجل وجاءت مرة واحدة في مقام التعجب ، تكون جانباً من صورة وثنية ، أو هكذا كانت في عصر امرئ القيس ، العجب الحزين لفراق يكون كتفرق الحجاج غداة رمى الجمار :

فلله عيناً مَنْ رأى مِنْ تفسرُق أشت وأناًى مِن فراقِ المحصّب وجاءت كلمة «الرحمن » في حوار زُعِمَ لامرئ القيس مع عبيد بن الأبرص ، أورده كاملا على بن ظافر الأزدى المتوفى عام ٦١٣ – ١٢١٦ م في كتابه «بدائع البدائه » ، وعنه نقله ابن منظور المتوفى ١٢١٨ م ، في كتابه «لسان العرب » ، ولم أعثر له على أثر فها بين يدى من المصادر الأولى .

قال عبيد يسأل:

ما السودُ والبيضُ والأسماءُ واحدةٌ لا يستطيعُ لهن الناسُ تمِساساً فأجاب امرؤ القيس:

تلك السحابُ إذا الرحمنُ أرسلَها روَّى بها من محولِ الأرضِ أيْباسَا فقال عبيد:

ما الحاكمون بلا سمع ولا بصر ولا لسانٍ فصيح يُعجب الناسا فرد امرؤ القيس:

تلك الموازينُ والرحمنُ أنزله الرحمن » ، دون معاصريه من الشعراء ، يقوى وذكر امرئ القيس لكلمة «الرحمن » ، دون معاصريه من الشعراء ، يقوى الرأى فيه شاعراً يمنياً وثنياً ، لأن «الرحمن » اسم لإله جنوبى قديم ، أو وصف له فى أضعف الحالات ، ثم تنوسي اسم الإله وحلت بعض صفاته فى الدلالة عليه .

كان امرؤ القيس وثنيًّا كبقية قومه ، وكشاعر يمثل الذروة في مجال الثقافة والشعور والتفاعل مع ما حوله ، ويحترم شعائر أمته وتقاليدها ، ولكنه لا يجرى معها

إلى النهاية فى الإيمان بما تباشر من طقوس وعبادات . وكفنان لا يدع الوثنية تعتقله داخل دائرة ضيقة محددة من الخيال ، فهو يلتقط مادة صوره الشعرية من الحياة العريضة حوله ، بكل جوانبها ، مسيحية أو يهودية أو وثنية على حد سواء .

لكن الفتى الشاعر العابث ، الخلى من تبعات الحياة ، يعبّ من مباهجها ، سرعان ما ألتى على كاهله أثقل عبء يلتى على كتنى عربى أمير . . . أن يأخذ لأبيه ثأراً ، وأن يسترد لقبيلته ملكا ! .

# طالب ثأر

رواية واحدة من بين روايات أربع أوردها « الأغانى » تقرر أن امرأ القيس شهد لقاء كندة مع أسد ويتزعمها عِلْباء بن الحارث ، وأنه هرب على فرس شقراء له ، وأسرع فلم يمكنهم اللحاق به . وهي الرواية التي ارتضيناها قبلا .

والروايات الأخرى تصمت عنه تماماً ، ومفهومها أنه لم يحضر ، ودون تكلف نستنتج منها أنه لم يكن حفيًا بالصراع السياسي والقبلي الذي كان دائراً بين أبيه وقومه وبين القبائل التي تدين لهم بالطاعة والولاء ، ولا يناقض ذلك في شيء أنه حضر معركة واحدة من معارك عديدة ، ويرجح استنتاجنا أنه لم يثبت عند اللقاء فلاذ بالفرار .

وثمة روايات أخرى تجعل بدء رحلة امرئ القيس لطلب الثار عهداً أوصى به حجر قبل وفاته إلى واحد من أصحابه ، أودعه تركته من سلاح وخيل وطلب إليه أن يدفع بها إلى أى واحد من أبنائه الكثيرين لم يجزع لموته ، ونقذ الصديق الوصية ، فرّ على أبناء حجر الواحد تلو الآخر ، وروى لهم حكاية مقتل أبيهم ، فكلُّ جزع . حتى إذا أتى امرأ القيس ، وكان فى قرية من قرى حضرموت يقال لها « دمون » يجلس مع نديم له ، يشربان الخمر ويلعبان النرّد ، فأعلمه الخبر فلم يلتفت إلى قوله ، واستمر فى اللعب حتى لا يفسد على صاحبه الدست (١). فلما انتهى من اللعب التفت إلى الناعى وقال : وضيعنى صغيراً ، وحمّلنى دمه كبيراً ، لا صحو اليوم ولا سكر غداً ، اليوم خمر وغدا أمر » . وأخذ على نفسه العهد ألا يأكل لحماً ، ولا يشرب خمراً ، ولا يدهن رأسه بطيب ، ولا يلهو ، حتى يدرك ثار أبيه من بنى أسد ، فيقتل منهم مائة ، ويجز نواصى مائة .

وهذا الخبر لا نطمئن إليه ، لأنه يناقض ما هو أوثق ، من مشاركته في المعركة ، إلا إذا أسرفنا في التأويل وارتضينا أنه فر من المعركة بعد أن هُـزم قومه وقبل أن يُقتل أبوه ، وأن الخبر جاءه هارباً في دمون .

والسؤال الذي يطرح نفسه للوهلة الأولى ، لماذا كان امرؤ القيس من دون إخوته

<sup>(</sup> ١ ) الدست : المجلس ، وهي كلمة فارسية .

جميعاً هو الذى صمد للكارثة ، وحمل عبء الثأر واستعادة الملك ، وأَنفق فى سبيل ذلك أعواماً من حياته ثم حياته نفسها أخيراً ، وليس ثمة إشارة إلى أن وأحداً من إخوته أعانه فى شيء أو توكّى عنه أمراً طوال أعوام الصراع .

يمكن للمرء أن يعطى أكثر من جواب لهذا السؤال: لعل إخوته ، وكانوا أكثر التصاقاً بالواقع منه ، رأو أن في إعادة بسط سلطان كندة على ما كانت تحكم من قبائل يتطلب تضحيات جساماً لا قبل لهم بها ، وقد يعودون ملوكاً ولكن لأمد قصير ، لأنهم يعتمدون على أصدقاء في الجنوب تلاشي سلطانهم ، ولأن أعداءهم في الحيرة كانوا ضعافاً فأصبحوا أقوياء ، وأخيراً فلأن عصبيتهم انتثرت ، وخصومهم تضاعفوا . وكان امرؤ القيس على النقيض من إخوته ، أمضى شبابه لاهياً فوجدها فرصة سانحة ليدرك هدفين في ضربة واحدة : ملكا جاءه على غفلة منه ، وفرصة يدخل بها ومعها التاريخ بطلا مقاتلاً كما دخله من قبل شاعراً غزلاً .

دُفِعتْ أسد إلى الثورة على حجر بفعل طغيانه ، ولعلها كانت تؤثر أن تجد لمشكلتها مع مليكها حلاً آخر غير الحرب وغير الثورة ، وأرادت بعد مقتله أن تتجنب حرباً شبيهة بحرب البسوس يذهب ضحيتها شباب القبيلتين ، فأرسلت إلى امرئ القيس وفداً منها يمثل كهولها وشبانها ، فيهم المهاجر بن خداش ، ابن عم عبيد بن الأبرص الشاعر ، وقبيصة بن نُعَيْم وكان فى بنى أسد مقيا . وقد أكرمهم امرؤ القيس ، واحتجب عنهم ثلاثاً ، وخرج إليهم فى قباء وخف وعمامة سوداء ، وكانت العرب لا تعتم بالسواد إلا فى الغارات ، فلما رأوه تقدم إليه من الوفد قبيصة بن نُعَيم ، وكان رجلا حكياً بصيراً بمواقع الكلام فقال :

«إنك في المحل والقدر ، والمعرفة بتصرف الدهر ، وما تحدثه أيامه وتنتقل به أحواله ، فلا تحتاج إلى تبصير واعظ ، ولا تذكرة مجرّب . ولك من سؤدد منصبك ، وشرف أعراقك ، وكرم أصلك ، مَحْتد يحتمل ما حُمِل عليه من إقالة العثرة ، ورجوع عن الحفوة ، ولا تتجاوز الهمم إلى غاية إلا رجعت إليك ، فوجدت عندك من فضيلة الرأى ، وبصيرة الفهم ، وكرم الصفح ، في الذي كان من الخطب الجليل ، الذي عمّت رزيته نزاراً واليمن ، ولم تختص به كندة دوننا للشرف البارع » .

« كان لحجر التاج والعمة فوق الجبين الكريم ، وإخاء الحمد وطيب الشم ،

ولو كان يُفدَى هالك بالأنفس الباقية بعده لما بخلت كرائمنا على مثله ببذل ذلك ، ولفديناه منه ، ولكن مضى به سبيل لا يرجع أخراه ، ولا يلحق أقصاه أدناه ، فأحمد الحالات فى ذلك أن تعرف الواجب عليك فى إحدى خلال : إمّا أن اخترت من بنى أسد أشرفها بيتاً وأعلاها فى المكرمات صوتاً ، فقدناه إليك بنسعه (۱) يذهب مع شفرات حسامك ، أو فداء بما يروح من بنى أسد من نَعمها ، فَهى ألوف تجاوز الحسبة ، فكان ذلك فداء رجعت به القضب إلى أجفانها ، لم يردده تسليط الإحن على البرآء ، وإما أن توادعنا حتى تضع الحوامل ، فنسدل الأزر ، ونعقد الخُمُر فوق الرايات » . واختار امرؤ القيس الثائثة : « لقد علمت العرب أن لا كفء لحجر فى دم ، وأنى لا أعتاض به جملا أو ناقة ، وأما النظرة فقد أوجبتها الأجنة فى بطون أمهاتها ، ولن أكون لعطبها سبباً ، وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك تحمل فى القلوب حنقاً ولون أكون لعطبها سبباً ، وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك تحمل فى القلوب حنقاً وفوق الأسنة علقاً » .

انصرف بنو أسد ، وارتحل امرؤ القيس حتى نزل بكراً وتغلب فسألهم النصر على قاتلى أبيه ، فأمدوه العون ، فأقبل بمن معه ، لكن أسداً كانت قد رحلت عن منازلها بعد أن أنذرها عِلباء بن الحارث ، فأصاب بنى كنانة ، وهو يحسبهم بنى أسد ، فوضع السيف فيهم وهو يصيح : يالثارات الملك ! . . . يالثارات الهمام ! فخرجت إليه عجوز من بنى كنانة فقالت : أبيت اللعن ! لسنا لك بثأر ، نحن من كنانة ، فدونك ثأرك فاطلبهم ، فإن القوم قد ساروا بالأمس ، فقال فيهم :

ألا يالهفَ نفسي إثْرَ قسوم هم كانوا الشفاء فلم يُصابوا وقاهم جَدُهُم ببني أبيهم وبالأشْقَيْن ما كان العِقاب (١) وأفَلْتُهُنَّ عِلبِ اللهِ جريضًا ولو أدركنه صَفِرَ الوطابُ (١)

ثم تبع بنى أسد فأدركهم ظهراً ، وقد تقطعت خيله ، وهلكوا عطشاً ، وبنو أسد جامّون على الماء ، فنهد إليهم فقاتلهم حتى كثرت الجرحى والقتلى فيهم ، وحجز

<sup>(</sup>١) النسع: سيريضفر على هيئة أعنة النعال تشد به الرحال .

<sup>(</sup>٢) يعني ببني أبيهم بني كنانة ، لأن أسدًا وكنانة أخوان ، ابنا خزيمة .

<sup>(</sup>٣) أفلتهن : يعني الخيل – الجريض : الذي يغص بريفه عند الموت .

صفر الوطاب : أي هلك فخلا جسمه من روحه كما يخلو الوطاب من اللبن

الليل بينهم ، وهربت بنو أسد . فلما جاء الصباح أبت تغلب وبكر أن يتبعوهم وقالوا له : قد أصبت ثأرك ! قال : ما فعلت ولا أصبت من بنى كاهل ، ولا من غيرهم من بنى أسد أحدا ، قالوا : بلى ولكنك رجل مشئوم ، وكرهوا قتال بنى أسد ثانية ، فانصرفوا عنه وتركوه .

لم يقنع امرؤ القيس بما أصاب ، ومضى يهدد بنى أسد ويتوعدهم ، ويزهو بما قتل منهم وما أفنى ، فيرد عليه عبيد بن الأبرص ، شاعر بنى أسد :

ياذا المخوفنا، بقتل أبيه، إذلالا وحينا (١) أزعمت أنك قد قتلت سراتنا كذباً ومينا (١) هلاً على حُجْر بن أم قطام تبكى لا علينا إنّا إذا عض النّقاف برأس صَعادَتِنا لوينا (١) نحمي حقيقتنا، وبَعض القوم يسقط بَيْن بَيْنا فينا أيّام منظر سألت جموع كندة يوم ولوا أين أينا أيام نضرب هامهم ببواتٍ حتى انحنينا (١) وجموع غسّان الملولي أتينهم وقد انطوينا أحقا، أياطلهن قد عالجن أسفاراً وأينا (١) ولقد صَلَقْن هوازناً بنواهل حتى ارتوينا (١) ولقد صَلَقْن هوازناً بنواهل حتى ارتوينا (١) ولقد الضباب المشرف إذا اعترينا (١)

<sup>(</sup>١) الحين: الهلاك.

<sup>(</sup>۲) سراتنا : جمع سری ، أشرافنا .

<sup>(</sup>٣) الثقاف : ما يسوى به الرمح -- الصعدة : القناة المستوية ، أى إذا ماسويت رماحنا ، وثقفت وأعدت للقتال . ملنا بها على العدو لنعملها فيه .

<sup>(</sup> ٤ ) الهام : جمع هامة ، رءوسهم ، وهامة القوم رئيسهم - بواتر : سيوف قواطع .

<sup>( • )</sup> لحقا : جمع لاحق ، خيل ضامرة – أياطل : جمع أيطل ، خواصر – الأين : التعب ، أى تحملن كثيراً من مشاق السفر .

<sup>(</sup>٦) صلق : أوقع بهم وقعة منكرة – نواهل : عطاش .

 <sup>(</sup>٧) علاه بالسيف: ضربه – المشرق: السيف، نسبة إلى « مشارف » الشام ، قرى من أرض العرب تدنومن الريف ، شهرت بصنع السيوف – عراه: غشيه.

نحن الألى ، فاجمع جموعك ، ثم وجهم إلينا وأعلم بأن جيادنا آلين لا يقضين دينيا ولقد أبحنا ما حَميْت ، ولا مبيح لما حمينا هيذا ، ولو قدرت عليك رماح قومي ما انتهينا حتى تنوشك نوشة عاداتهن إذا انتوينا نغلى السباء بكل عاتقة شمول ما صحونا (١) ونهين في لذاتها عظم التلاد إذا انتشينا لا يبلغ البانى ، ولو رفع الدعائم ، ما بنينا كم مِنْ رئيس قد قتلناه ، وضيم قد أبينا ولرب سيّد معشر ضخم الدسيعة قد رمينا(١) عقبانه ، بظلال عِقبانِ تيمم ما نوينا (١) عقبانه ، بظلال عِقبانِ تيمم ما نوينا (١) عقب وأوانس مثل الدمي حسور العيون قد استبينا(١) وأوانس مثل الدمي حسور العيون قد استبينا(١) وأوانس مثل الدمي حسور العيون قد استبينا(١)

فلما امتنعت بكر وتغلب من أتباع بنى أسد خرج من فوره إلى اليمن . فاستنصر قبيلة أزدشنوءة ، فأبوا أن ينصروه وقالوا : إخواننا وجيراننا .

فنزل بقيّل يدعى مرثد الخير بن ذى جدان الحميرى ، وكانت بينهما قرابة ، فاسنتصره واستمده على بنى أسد ، فأمده بخمسمائة رجل من حمير ، ومات مرثد قبل رحيل امرى القيس بهم ، فقام بالمملكة بعده رجل من حمير يقال له قرمل بن الحميم ، فسوّف امرأ القيس وطوّل عليه حتى هم بالانصراف وقال فيه :

<sup>(</sup>١) عاتقة : خمر معتقة - الشمول : الخمر أيضاً .

<sup>(</sup>٢) الدسيعة: العطية.

<sup>(</sup>٣) العقبان : جمع عقاب . وهوطائرضخم سريع .

<sup>(</sup> ٤ ) شلوه : بقيته – جزر : جمع جزرة ، وهي الشاة والناقة تذبح وتنحر ، أي أصبح للسباع طعاماً .

<sup>( ° )</sup> الدمى : جمع دمية ، وهى الصور والتماثيل – حور العيون : جمع حوراء ، وهى الشديدة بياض العين مع شدة سوادها – استبينا : أسرناهن فى الحروب .

وإذ نحن ندعو مرثد الخير ربّنا وإذ نحن لا ندعى عبيداً لقرمل فلما سمع ذلك منه أنفذ له الجيش ، وضم إليه جمعاً من شذاذ العرب ، واستأجر من قبائل العرب رجالا ، ثم سار بهم إلى بنى أسد ، ومر بتبالة (۱) ، وبها صنم للعرب تعظمه ، يقال له ذو الخلصة ، فاستقسم عنده بقداحه ، وهى الآمر والناهى والمتربص ، فأجالها فخرج الناهى ، ثم أجالها فخرج الناهى للمرة الأخيرة ، فجمعها وكسرها وضرب بها وجه الصنم ، وقال له : « . . . . لو كان أبوك الذي قُتل ما عقتنى ! » . ثم خرج فظفر ببنى أسد .

وكان المنذر يخشى أن ينجح امرؤ القيس فيا يريد ، وأن يعيد لكندة سطوتها ، فوجه إليه الجيوش ، وأمده كسرى أنوشروان بجيش من الأساورة فسرحهم فى طلبه ، وتفرقت عن امرئ القيس حمير ومن كان معه ، فلم تعدله بهم طاقة ، فنجا فى جماعة من أهله ونزل بالحارث بن شهاب من بنى يربوع بن حنظلة ، ومعه الدروع التى كان بنو المرار يتوارثونها ، فأرسل المنذر إلى الحارث يتوعده بالحرب إن لم يسلم إليه الكنديين اللائذين به ، فأسلمهم إليه ، وأمر المنذر باثنى عشر فتى من أمرائهم فقُتلوا فى جفر الأملاك (٢)

لم ينس امرؤ القيس لبني حنظلة موقفهم منه ، وتخليهم عنه وقومه ، فاتخذهم مثلا للغدر والخذلان والخبث والشر ، وتهددهم بالفضيحة والذل :

لأثنيتُ خيراً صادقاً ولأرضاني وخبَّنتُمُ من سعيكم كلَّ إحسان على غيركم ، فكنتُمُ شِرِّ خُلْصَانِ له فيكمُ فاش ، وكم فك من عان ولا عقَّة ، إذ نصرُكمْ خاذلٌ وان

أحنظل لو حاميتُم وكَــرُمتُمُ ولكن أبى خذلانكم فافتضَحْتُمُ وقد كان أصفاكم بأخلص وُدّهِ وكم مطرت كفّاه من كفّ نائلٍ أحنظلُ لاشكرٌ بصالح فعـــله

<sup>(</sup>١) موضع إلى الجنوب من مكة ، على طريق القوافل ، وقد بقيت قائمة حتى عصر الدولة الأموية . وكانت أول عمل وليه الحجاج الثقنى ، فلما قرب منها قال للدليل : أين هي ، وعلى أى سمت ؟ قال : تسترها عنك هذه الأكمة . قال : لا أرانى أميراً إلا على موضع تستر منه أكمة ! أهون بها ولاية ، وكرراجعا ، فقيل في المثل : « أهون من تبالة على الحجاج » !

<sup>(</sup> ٢ ) مكان بين الحيرة والكوفة ، سمى بذلك لقتل هؤلاء الفتيان عنده .

أَدَّوْا إِلَى جَارِهِم خَفَارَتَ لَهُ وَلَمْ يَضِع بِالمَغِيبِ مِن نَصرُوا لَمْ يَفعلوا فِعْلَ آلِ حَنْظَ لَهِ إِنَّهُمُ جَيْرِ بنس ما اثتمر والاً اللهِ

نجا امرؤ القيس من المنذر ومعه يزيد بن معاوية بن الحارث وابنته هند وأدرعه وسلاحه ، ونزل على سعد بن الضباب الإيادى سيد قبيلة إياد فأجاره ، فشكر له امرؤ القيس نصره :

منعت الليث من أكل ابن حُجْرٍ وكاد الليث يودى بابن حجرِ منعت ، وأنت ذو مَن ونُعْمَى عَلَى ، ابن الضّباب بحيث تدرى ساشكرُك الندى دافعت عنى وما يجزيك عنى غير شكرى فلل جارٌ بأوثق منك عَهْداً فنصرُك للطريدِ أعرزُ نَصْرِ والقصيدة الرابعة عشرة في الديوان (۱)، وهي كاملة ذات مقدمة ونسيب وصناعة ،

<sup>(</sup>١) جير في معنى حسب ، وقيل معناها : حقاً ، وهي في معنى القسم .

شراح ديوان امرئ القيس يرون أن البيت إشارة إلى تخلى بنى حنظلة عن عمه شرحبيل فى معركة يوم الكلاب الأول ، وهو وهم منهم ، لأن شرحبيل لم يكن مستجيراً فى بنى حنظلة حينئذ ، وإنما كان هؤلاء جنداً مساعداً له فى الحرب ، وكانت قبيلة بكر عماده فى المقام الأول ، وقد تخلى عنه بنو حنظلة فعلا ، ومعهم بنو عمر والرباب ، وفرارهم عن المعركة جبن يعيرون به ، وليس خذلانا للجار يؤاخذون عليه . ولو كان البيت ، والأبيات التي قبله هنا ، تتصل بهذا اليوم ، لما توجه إلى بنى حنظلة باللائمة وحدهم . ولضم إليهم بنى عمرو والرباب . وأخيراً فإن النصر فى هذا اليوم وقاتل شرحبيل كان عمه سلمة ، فهو – أى امرئ القيس – قاتل ومقتول فى نفس الوقت ، إن صح التعبير .

<sup>(</sup>٢) ديوان امرىء القيس ، تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ، ص ١٠٩ وما بعدها ، الطبعة الأولى ، دار المعارف ، ذخائر العرب رقم ٢٤ ، القاهرة ١٩٥٨ .

نظمها خلال إقامته بديار سعد بن الضباب مستجيراً ، يشكره ويعدّد مآثره وصفاته ، فهو ليس بضعيف يوم الحفاظ ، ولا ضيّق الصدر عند الشدائد ذي خيل ومال ، عزيز منيع ، ليس كقوم أرضهم مسبعة ، وأموالهم غَنَمَ ، أذلاء يفرّون من السهل إلى الجبل يتحصنون فيه خوفاً ، وطعامه لحم جزر ، وشرابه خمر معتقة :

لَعَمْرُكَ مِا سَعَدُ بِخُـلَةِ آثم، ولا نَأْنا يومَ الحفاظِ ولا حَصِرُ (١) لَعَمْرِى لَقُومٌ قد نرى أمسِ فيهم مرابط للأمهارِ والعَكَرِ الدَّيْرُ(١) أحبُّ إلينا من أناسِ بقنَّــة يروحُ على آثار شــائهمُ البمر بمثنى الزِّقاقِ المُتْرعاتِ وَبالْجُزُرْ لعمرى لَسَعَدُ حيث حُلَّتْ دِيارُه أحبُّ إلينا مِنْك ، فَافرسِ حَمِر ٢٠) ونعسرفُ فيه من أبيسه شمائلاً ومن خالهِ ، ومن يزيد ، ومن حُجُرْ

يفاكهُنــا سعدٌ ويغـــــدو لجمعنا سماحة ذا ، وبرَّ ذا ، ووفاء ذا ﴿ وَنَائِلَ ذَا ، إذَا صِحَا وَإِذَا سَكِرْ

ولكن المنذر ظل يطلب امرأ القيس ، فتحول عن سعد الإيادي إلى المعَلَّى بن تَيْم ، من جديلة طبّى ؛ وقد استشعر في جواره الأمن والطمأنينة وتباهى بأن المُعلَّى فوق قدرة المنذر ملك الحيرة ، والحارث بن أبي شَمِر ملك الغساسنة ، ولم يصف امرؤ القيس أحداً من الذين نزل بهم مستجيراً بمثل هذه القوّة كما وصف المعلَّى ، ربما لأنه يمنيّ مثله يلتقي معه في النسب على المدى البعيد .

كَأْنِّي إِذْ نَزَلْتُ على المُعلِي نَزَلْتُ على البواذخ مِنْ شَمامِ (١٠) ف مَلِكُ العراقِ على المعسلَّى بِمقتدرٍ ، ولا مَلِكُ الشآمِ أصدَّ نَشَاصَ ذي القرنين حتى تولَّى عارضٌ الملكِ الهمام (٥)

<sup>(</sup>١) الخلة: الخليل - النأنأ: الضعيف المقصر = الحفاظ: الأنفة - الحصر: الضيق الصدر عند الشدة.

<sup>(</sup>٢) الأمهار: جمع مهر ، ولد الفرس – العكر : جمع عكرة ، ما بين الستين إلى السبعين من الإبل –

<sup>(</sup>٣) الضمير في 1 منك 1 يعود على شخص يقارن امرؤ القيس بينه وبين سعد ، ويقول عنه إنه كان بخر الفم ، لأن الفرس إذا حمر أنتن فوه ، فعيره بذلك .

<sup>(</sup> ٤ ) البواذخ : جمع باذخ ، الشامخ العالى – شمام : اسم جبل .

<sup>(</sup>٥) النشاص : ما ارتفع من السحاب ، شبه الجيش به – العارض : أصله السحاب المعترض في السهاء ، ويريد به هنا الجيش .

أقرّ حشا امرئ القيس بن حُجْرِ بنو تَيْم مصابيحُ الظـلام (١) وعند المعليّ فكرّ امرؤ القيس أن يُستقرّ زمناً ، لكنُّ بقية قوم المعلَّى ضاقوا به ، وطردوا رواحله ، فخرج حينئذ من عندهم ، ونزل على خالد بن أصمع النبهاني ، ونبهان بطن من طتى ، فأغار بنو جديلة عليه وذهبوا بإبله ، فبنى بلا رواحل يتأسىُّ : إلاّ يكن غني وفير ومال كثير فبلغة من العيش تغني ، وإلا تكن أبل عتاق فقطيع من المعزى يكفى :

ألاً إلاَّ تكن إبـل فمغـزى كأنَّ قـرونَ جلَّها العِصيُّ (١) فآرام ، وَجادَ لها الولُّ (٣) وجـــاد لها الربيــعُ بواقصـــاتِ إذا مُشَّتْ حَسَوَالْهِا أَرْنَّتُ كَأَنَّ الحيَّ صبَّحهم نعِيًّ فتوسِعُ أَهْلَهَا أَقِطاً وسمناً وحَسَبُك من غنى شِبعٌ ورَىُّ (٥)

بتى امرؤ القيس فى بنى نبهان وقتاً ، ثم فارقهم ونزل بعامر بن جُوَيْن ، وكان خليعاً فاتكا ، تبرّاً منه قومه لجرائره ، فراودته نفسه في أموال امرئ القيس ، وأحسَّ هذا بما كان يراوده ، من شعر كان ينطق به :

فكم بالصعيد من هِجانِ مُؤبَّله تسير صحاحاً ، ذات قَيْد ومرسله (١)

<sup>(</sup>١) أقرحشا : اطمأنت نفسه ولم تضطرب أحشاؤه فزعا .

<sup>(</sup>٢) الجلة : جمع جليل ، المسن من الغنم وغيرها .

<sup>(</sup>٣) واقصات : اسم موضع - الآرام : جمع إرم ، علامات في الطريق ، يريد مواضع الأعلام فيها -الولى: مطريلي الوسمى .

<sup>(</sup>٤) مشت: مسحت بالكف لتنزل درة اللبن - الحوالب: جمع حالب، عرق في السرة يدر اللبن في الضرع – أرنت : صاحت .

<sup>(</sup> ٥ ) الأقط: شيء يصنع من اللبن المخيض على هيئة الجبن.

ه شك الأصمعي في هذه الأبيات ، وكان يقول : ﴿ امر و القيس ملك ولا أراه يقول هذا ، والذي دعا العالم الجليل إلى الشك أن الأبيات وردت في الديوان مجردة من مناسبتها التاريخية . والواقع أنّ أمرأ القيس حين قالها لم يكن ملكا ، وإنما هارب مستجير ، منهوب الرواحل ، معرى من القوة ، يلفه حزن ويأس ، ومشاعر الألم والخيبة ، والرضا بالقليل والقناعة ، تعتور الملوك والعامة على السواء .

<sup>(</sup>٦) الصعيد : وجه الأرض - الهجان : البيض الكرام من الإبل - المؤبلة : الإبل الكثيرة المجتمعة التي جعلت للقنمة لا يمسها أحد .

أردت بها فتكا فلم أرتمض له ونهنهت نفسى بعدما كدت أفعله (۱) وكان يعرض بهند ابنة امرئ القيس (۱):

ألا حيِّ هنداً وأطللها وتظعلن هندٍ وتحلالها ألا حيِّ هنداً وتحلالها همت بنفسي كل الهمدوم فأولى لنفسي ، أولى لها سأحمل نفسي على آلة فإمَّا عليها ، وإمّا لها ""

فلما عرف امر و القيس ذلك منه ، وخافه على أهله وماله ، تغفّله وانتقل إلى جارية ابن مر بن حنبل ، من بنى ثُعَل ، فاستجار به ، ووقعت الحرب بين عامر بن جُوين وبين جارية الثعلى من أجله . فدافع بنو ثعل عنه ، وقدّر لهم امر و القيس موقفهم ، فشكرهم فى قصيدة بدأها بالسخرية من خالد النبهانى لأنه توانى عن استرداد رواحله التى أغار عليها بنو جديلة وكان فى جواره . لقد أخِدَت الرواحل كأن عُقابا من عِقبان التنوفى » ذهبت بها ، وعبث المغيرون بذمة خالد ، دون أن يحرّك ساكناً . وامر و القيس يتأمل خالداً ، قصيراً يمشى الهوينى ، حائراً بطىء الحركة ، كأتان مُنِعت عن الماء يتأمل خالداً ، قصيراً يمشى الهوينى ، حائراً بطىء الحركة ، كأتان مُنِعت عن الماء أما جارية وقومه فلا يسلمون جارهم ، ولهم من العزّة ما يجعل إبلى فى حماهم ترعى مطمئنة وتبيت آمنة ، فلا يستطيع الذين أغاروا عليها فى بنى نبهان أن يمسوها هنا ، رغم أنها تسرح فى رءوس الجبال ، وتلاعب صغارها أولاد الوعول ، على جبال عالية يلفها تسرح فى رءوس الجبال ، وتلاعب صغارها أولاد الوعول ، على جبال عالية يلفها السحاب ، وتتناثر على بطنها الطرق كما لو كانت برداً مخططاً :

دعْ عنكَ نَهْباً صِيحَ فى حَجَراتِهِ كَأَنَّ دِثَاراً حَلَّقتْ بلبونِهِ تلعَّبَ باعثٌ بذمّــة خـــالدٍ

ولكن حديثاً ما حديثُ الرواحل (١) عُقابُ تَنُوفَى لا عُقابُ القَواعِلِ (٥) وأودَى عصامٌ في الخطوب الأوائل

<sup>(</sup>١) ارتمض : حزن ، أى فلم أحزن ولم آسف له .

<sup>(</sup>٢) بعض الرواة ينسبون هذه الأبيات للخنساء ، وهي بعامر أشبه .

<sup>(</sup>٣) آلة : حالة .

<sup>(</sup> ٤ ) الحجرات : النواحي .

 <sup>(</sup>٥) دثار: راعى إبل امرىء القيس – اللبون: ذات اللبن من الإبل والشاه – العقاب: طائر ضخم – تنوفى: جبل من جبال طيئ مرتفع – القواعل: جبال منخفضة.

وأعجبني مَشَى الحُرْقَةِ خالد أبت أجاً أن تُسِلم العام جارها تبيت لَبُوني بالقرريَّةِ أَمُّنا بنو ثعل جيرانهُ وحماتها تلاعب أولادَ الوعول رِباعها مكلَّلةً حمراء ذات أَسِرَّة

كمشّى أتانِ حُلِّنتُ بالمناهِلِ (١) فَن شَاء فلْينْهِضْ لها من مُقاتِلِ (١) فَن شَاء فلْينْهِضْ لها من مُقاتِلِ (١) وأَسْرِحُها غِبًّا بأكنافِ حائل (١) وتُمنَع مِنْ رُماةِ سعْدٍ ونائل (١) دُويْنَ السهاءِ في رءوسِ المجادلِ (١) لها حُبُك كأنّها من وصَائل (١)

فلما وقعت الحرب بين طيئ من أجله ، خرج من عندهم ، ونزل على عمر و ابن جابر بن مازن من بنى فزارة ، وكان عمر و صاحب رحلة وتجربة وخبرة ، فطلب منه امرؤ القيس الجوار حتى ينظر فى أمره ويصلح من شأنه . وخلال إقامته فى بنى فزارة فكّر أن يطلب العون من الإمبراطور جوستنيان Justinien إمبراطور بيزنطة ، ولعله سمع عنه كثيراً من مجيره ، فقد كان « كثير التردّد على قيصر إمبراطور بيزنطة والنعمان ملك الحيرة » . ويوحى تطور الأحداث ومفهومها أن امراً القيس طلب النصحية من الحارث الغسّانى ، وأن الحارث شجعه على الرحلة ، وقبل أن يقدّمه لقيصر ، فئمة هدف مشترك يجمع بينهم . كان الغساسنة ، ومن ورائهم بيزنطة ، أعداء ألداء لمناذرة الحيرة ، وقد لعب هؤلاء دوراً واضحاً ، بمساعدة فارس فى تحطيم مُلك كندة ، وملاحقة امرئ القيس ، ونجاحهم فى إقصائه وأسرته عن السيادة جعل كلمتهم هى النافذة امرئ القيائل الضاربة فى شرق الجزيرة الشمالى ونجد ، وكان للغساسنة ولبيزنطة مصلحة بين القبائل الفاربة فى شرق الجزيرة الشمالى ونجد ، وكان للغساسنة ولبيزنطة مصلحة

<sup>(</sup> ١ ) الحزقة : الرجل القصير – حلثت : طردت – المناهل : موارد الماء .

<sup>(</sup>٢) أجأ : أحد جبلي طبي ، والآخر سلمي .

 <sup>(</sup>٣) الغب : أن ترسل فى المرعى يوماً وتترك فيه يوماً ، ثم تراح فى اليوم الثانى – أكناف : جوانب – حائل :
 اسم موضع .

<sup>(</sup> ٤ ) سعد ونائل : من بني نبهان .

<sup>(</sup> ٥ ) الوعول : جمع وعل ، وهو تيس الجبل - الرباع : الفصلان المنتوجة في الربيع المجادل : الحصون ، يريد الجبال المرتفعة .

<sup>(</sup>٦) الأسرة : الطرائق في الأرض المنبتة – حبك : جمع حباك ، الطرائق في الرمل ونحوه – الوصائل : ضرب من البرود المخططة .

ملحة فى دعم امرئ القيس لاستعادة سلطانه ، كى يصبح شوكة فى ظهر المناذرة خصومهم التقليديين .

بدأ امرؤ القيس المحاولة فأرسل إلى قيصر وفدا يطلب النجدة على بنى أسد وعلى ملك الحيرة ، وكان مع الوفد ابنه معاوية ، فكتب قيصر إلى النجاشي يدعوه لمعاونة امرئ القيس ، لكن الحبشة كانت موتورة من الكنديين ، فقد تزعم يزيد بن كبشة خال امرئ القيس ثورة ضدها ، حين عينه أبرهة حاكماً على اليمن عام ٥٣٥م ، كما أن أبرهة ممثل الاستعمار الحبشي في اليمن كان مشغولا بالدفاع عن اليمن ضد احتمالات الغزو الفارسي ، وبتأمين طرق القوافل الشهالية لصالح قومه ، وذلك بوضع الحجاز تحت السيطرة الحبشية . وإزاء ذلك كله رأى امرؤ القيس أن يذهب بنفسه ، ولما كانت نفقات رحلته – كأمير – باهظة ، فقد اتجه أولا إلى تياء ، وكانت قريبة من ديار بني فزارة ، ومركزاً كبيراً للإقراض بالربا ، وفيها رهن سلاحه ودروعه عند مراب يهودي اسمه صموئيل (السموءل بن عاديا في المصادر العربية) .

## الرحلة إلى قيصر

كانت الظروف مهيّاة لتجعل من الذهاب إلى القسطنطينية محاولة يمكن أن تنجع ، فالعلاقات متوترة بين بيزنطة وفارس ، والمناوشات لا تنقطع بين ممثلي الدولتين الحيرة والغساسنة – على أطراف الجزيرة الشهالية ، وكندة عدو لدود للحيرة منذ لاحق المنذر الثالث امرأ القيس في كل مكان ، ومنذ أن طرد ، بمعاونة الفرس ، جده من الحيرة ، وقتل أهله ، وكندة وتوابعها في وسط الجزيرة يمكن أن تكون شوكة في ظهر الحيرة . واستجابة لهذه الدواعي رأى امرؤ القيس أن يذهب بنفسه إلى قيصر ، مؤملا أن يعينه في استرداد مُلك آبائه ، ولسنا نعرف على التأكيد هل الاتجاه إلى بيزنطة كان وليد تفكير امرئ القيس أو اقتراحاً ساقه إليه مجيره عمر و بن جابر بن مازن الفزاري ، وقوّاه الحارث الغساني ؟

رحل امرؤ القيس إلى القسطنطينية ، رفقة عمرو بن قميئة الشاعر ، من بنى قيس ابن ثعلبة ، وأحد حجّاب أبيه – أو خدمه – في تقول بعض الروايات وإليه يشير امرؤ القيس صراحة في أطول قصائده عن الرحلة :

أرى أمَّ عمرٍ و دمعُها قد تحــدرا بكاءً على عمرٍ و وما كان أصبرا وكان معه جابر بن حتى التغلبي وإليه أشار في قصيدة أخرى له تتصل بالرحلة : فإمــا تريني في رحالة جــابر على حَرج ، كالقرّ تخفِق أكفاني وخرج معه الحارث بن حبيب السلمي ، ولكنه لم يكمل الرحلة ، فمات في الطريق قريباً من بصرى في ديار الشام ، وبكاه امرؤ القيس بشعر حفظ لنا منه الرواة بستن .

توى عند الوديَّة جـوف بُصرَى أبو الأيتـام والكلِّ العجافِ فن يحمي المضاف إذا دعـاهُ ويحملُ خطة الأنسِ الضَّعافِ وكان معه على التأكيد آخرون من أهله ومعاونيه ورفاقه وخدمه ، فقد كان أميراً قادماً على إمبراطور ، ومما يسهّل مهمته أن يبدو في مظهر يضفي على موكبه مسحة من جلال وعظمة . يمكن أن نحدّد تاريخ رحلة امرئ القيس إلى القسطنطينية بشيء من المقارنة بين الأحداث البارزة التي سبقت الرحلة أو رافقتها ، على أرض الجزيرة العربية أو خارجها.

أول إشارة ذات أهمية نلتقي بها وتكوّن حجر الأساس في المحاولة ، لقاء امرئ القيس مع علقمة بن عبدة الملقب بالفحل ، في محاورة شعرية أشرنا إليها قبلا ، ولم يكن علقمة يومها شاعراً شيخاً ، وإنما كان شابًّا فتيًّا ، أخذ جماله بمجامع قلب أم جندب زوج امرئ القيس فهجرت زوجها رغبة فيه . وأول قصيدة نعرفها لعلقمة قالها بعد يوم حليمة(١)، وكان بين المنذر بن النعمان وبين الحارث بن أبى شَمر الغساني ، وبدأت الحرب بينهما سجالا ، والتقي الجيشان مرتين ، انهزم فيهما المنذر وقُتِل في الثانية ، وفي هذه الحرب أسر الحارثُ سبعين رجلا من تمم ، بينهم شأس ابن عبدة ، أخو علقمة – أو ابن أخيه في رواية – فأتى علقمة الحارث ومدحه بقصيدة طويلة أوردها المفضل الضبي في « مفضلياته » كاملة ، ومطلعها :

طحَابِكُ قلبٌ في الحسان طروبُ لَبُعَيدَ الشبابِ عَصْرَ حان مشيبُ

يكلِّفني ليلي ، وقد شطّ وليّهـــا وعادت عـوادرٍ بيننا وخطـوب مُنَعَّمةً ، ما يستطاع كلامُها على بابها من أن تُزار رقيب

وبعد مقدمة طللية طويلة ، اكتفينا منها بالأبيات السابقة ، بتوجه بالحديث إلى

#### الحارث:

لكلكلها والقصركين وجيب بمشتبات ِ هَـُولُهن مهيب له فوق أعــــلام المتان علوب فإنى امرؤٌ وسطَ القبابِ غريب

إلى الحارث الوَهَّابِ أعملتُ ناقتي إليك أبيتَ اللعنَ ! كان وجيبها هـداني إليكَ الفرقدان ولا حبُّ فـــلا تحرمنِّي نائلاً عن جنـــــاية ٍ فلما بلغ هذا البيت:

وفي كلِّ حيٌّ قد خبطتُ بنعمة ٍ

فحُقَّ لشأسِ من نداك ذَنُوب

<sup>(</sup>١) جرت معارك هذا اليوم في مقاطعة نسرين ، وعرف بيوم حليمة نسبة إلى جليمة ابنة الحارث الغساني وقد عطرت بيديها قبل المعركة مائة بطل من أبطال الغساسنة تهيأوا للموت وألبستهم الدروع وثيابا من التيل الأبيض ، وأعلن أبوها أنه سيز وجها ممن سيقتل النعمان بن المنذر ملك الحيرة .

# فقال الحارث: نعم وأذنبة. وإنما أراد علقمة بقوله: \* وفي كل حيّ قد خبطت بنعمة \*

أنّ النابغة كان قد شفع في أسارى بني أسد فأطلقهم الحارث ، وكانوا نيفاً وثمانين ، ثم سأله علقمة أن يطلق أسارى بني تميم(١) ، فاستجاب الحارث لرجائه وأطلق سراحهم . كانت معركة «يوم حليمة » عام ٤٥٥م ، فإذا أضفنا إلى ذلك أن وقعة «يوم أوارة الأول » التي قُتِلَ فيها سلمة عم امرئ القيس كانت عام ٤٥٨م ، أو قريباً منه ، وأن حجراً والد امرئ القيس قُتِلَ بعد هذا التاريخ ، وأن امرأ القيس حين التجأ إلى طيّ والتي بعلقمة كان قد طوّف في عديد من القبائل ، وجاب الجزيرة شرقاً وغرباً من الشهال إلى الجنوب ، طالباً العون مرة ولاجناً مرة أخرى ، وأن طيئاً كانت بين آخر من الشهال إلى الجنوب ، طالباً العون مرة ولاجناً مرة أخرى ، وأرسل وفداً إلى قيصر قبل أن امرأ القيس تنقّل في بطون طيّئ ، وأمضى وقتاً يدبّر أمره ، وأرسل وفداً إلى قيصر قبل أن يذهب إليه ، وأمضى في تماء فترة يدبر نفقات رحلته ، وأن الإمبراطور جوستنيان الذي يذهب إليه ، وأمضى في تماء فترة يدبر نفقات رحلته ، وأن الإمبراطور جوستنيان الذي الله القسطنطينية تقع في زمن قريب من عام ٣٥٥ م .

وصل امرؤ القيس إلى القسطنطينية ، تجمع الروايات كلها على ذلك ، وتختلف فها عداه .

تقول الرواية الأولى: إنه صار إلى ملك الروم فأكرمه ونادمه واستمدّه فوعده ، ثم بعث معه جيشاً فيهم أبناء ملوك الروم ، فلما فصل قيل لقيصر: إنك أمددت بأبناء ملوك أرضك رجلا من العرب ، وهم أهل غدر ، فإذا استمكن مما أراد وقهر بهم عدوك غزاك ، فبعث إليه قيصر مع رجل من العرب كان عنده يقال له: الطمّاح بن قيس الأسدى – وكان امرؤ القيس قد قتل أخاً له – بحلة منسوجة بالذهب مسمومة ، ولبسها فأسرع فيه السم ، وتنفّط جلده ، والعرب تدعوه ذا القروح لذلك ، ولما صار إلى مدينة أنقرة ثَقُل فأقام بها حتى مات ، وقبره هناك .

وتقول الرواية الثانية إن الطمَّاح قال لقيصر: إن امرأ القيس غوى عاهر ، وأنه لما

<sup>(</sup>۱) لمراجعة قصيدة النابغة في مدح الغساسنة والظروف التي قيلت فيها وشرحها ، انظر : عمر الدسوقي ، النابغة الذبياني . ص ١٣٦٨ وما بعدها ، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٣٦٨ هـ = ١٩٤٩ م .

انصرف عنك بالجيش ذكر أنه كان يراسل ابنتك ويواصلها وهو قائل فى ذلك أشعاراً يشهر بها فى العرب فيفضحها ويفضحك . فبعث إليه بحلة وشى مسمومة منسوجة بالذهب ، وقال له : إنى أرسلت إليك بحلتى تكرمة لك ، فإذا وصلت إليك فالبسها ، واكتب إلى بخبرك ، فلما وصلت إليه لبسها ، فأسرع فيه السم وسقط جلده ، فسمى لذلك ذا القروح .

ورواية أخرى تذكر أن ابنة قيصر نظرت إليه فعشقته ، فكان يأتيها وتأتيه ، وفطن الطماح بن قيس الأسدى لهما ، وكان حجر قد قتل أباه ، فوشى به إلى الملك ، فخرج امرؤ القيس متسرِّعاً فبعث قيصر رسولا فى طلبه ، فأدركه دون أنقرة بيوم ومعه حلَّة مسمومة ، فلبسها فى يوم صائف ، فتناثر لحمه ، وتفطر جسده .

وانفرد ابن سهل برواية أن قيصر زوّجه ابنته ، وأنها كرهته لأنّه كان مُفرَّكاً ، فلما دخلت عليه أبغضته ، فلما أراد المسير دخلت على أبيها فقالت له : إن امرأ القيس يقول لئن غلب على عدوه ليعطفن عليك فيقتلك ويضم ملكك إلى ملكه ، فلم يتهم ابنته على نفسه ، فدعا بسبيبة فأنقعها فى السمّ ، فلمّا تم صنعها ، بعث بها إلى امرئ القيس مع رجل يثق به ، فدخل الحمام فلما خرج لبسها فتقطع لحمه .

تتفق الروايات إذن على ذهابه إلى قيصر ، وعلى أنه لم يجن من رحلته شيئاً ، وأنه مات فى الطريق ، وتختلف فى التفاصيل ، ويستطيع الدارس أن يميِّز بين ما هو جوهرى أصيل منها ، وما كان من إضافة الرواة وتوليد القصّاص .

فاتجاه امرئ القيس إلى القسطنطينية ليس بغريب ولا الأول من نوعه فى تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام. كان أجداد امرئ القيس ملوكاً على وسط الجزيرة زمناً ، وامتد سلطانهم لفترة من الوقت على الحيرة نفسها ، وكانت جداراً أقامه الفرس ليحميهم من هجمات البدو يضربون ثم يضيعون فى الصحراء ، وكان بين الفرس وبيزنطة صراع طويل ومرير ، فمن الطبيعي أن يستغل امرؤ القيس هذا الخلاف ، وأن يحاول أن يكون هو لبيزنطة فى شهال شرقى الجزيرة ما لها مع الغساسنة فى الشهال الغربى ، وأن يؤدى لها نفس الدور الذى تؤديه الحيرة لفارس ، ومن العادى أن يقابل إمبراطور بيزنطة أميراً من الجزيرة العربية وأن يحاول استخدامه ضد أعداثه ، ولم تكن الأولى فى تاريخ بيزنطة دولة ، فقد سبق له أن قابل على مر الأيام ،

عدداً من كبار رجالات العرب يمثلون عدداً من القبائل العربية من كافة أنحاء الجزيرة .
ومن التعنّت القائم على غير دليل ملموس أن نرفض رواية القدامى القائلة إن أسداً تتبّعت رحلة امرئ القيس إلى بيزنطة تحاول إفسادها ، وهى تعرف سلفاً قوة جيرانهم على الحدود الشهالية ، وفي صراع مع امرئ القيس يتوقف عليه مستقبل القبيلة ومصيرها ، فأرسلت إلى الإمبراطور من يحمل وجهة نظرها ، ويشجب محاولة الشاعر الكندى ، وعبيد بن الأبرص شاعر بنى أسد ، يشير فيا وصلنا من شعره إلى رحلة المرئ القيس إلى قيصر ، ويسخر من وعيده ، ويتهدّده بأنه سيلتى مصيره وهو بأرض الشام :

أزعمت أنَّك سوف تأتى قيصراً فَلَتَهْلِكنَّ إذا وأنت شامى لكننا نشك أن اسمه الطّماح ، كما تقول الرواية اعتماداً على بيت من الشعر فحسب ، ورد فى قصيدة موّنقة لامرى القيس ، دون أن يكون إلى جانب الشعر خبر آخر يفسّر هذه الإشارة ويوضّح شخصية الرسول ، لأن ما فى بيت الشعر يحتمل أكثر من تفسير ، والتفسير الأقرب إلى المنطق ليس فى صالح الرواة ، والبيت هو :

لقد طمح الطمّاحُ من بُعدِ أرضه لِيُلْسِنى من دائه ما تلبّسنا فالطمّاح فى البيت ليست علماً على شخص ، فيما يبدو لى ، وإنما هى صيغة مبالغة من طمح ، كناية عن رجل عدّو لامرئ القيس فحسب .

تبدو الرحلة غريبة فى إطار وهم قديم ، سار على خطاه المحدثون ، هو أن امرأ القيس رحل إلى القسطنطينية ليطلب من الإمبراطور البيزنطى مساعدته فى الأخذ بثأر أبيه ، ذلك أن امرأ القيس ثأر لأبيه فعلا ، وقتل بسببه كثيراً ، واحتمال أن يرحل من أجل هدف كهذا يبدو ضرباً من الحقد المجنون ، والواقع أن امرأ القيس لم يكن مشغولا بالثأر بقدر ما كان يهدف إلى استعادة عرش يصبح به ملكاً مسموع الكلمة ، مهيب الجانب ، فى منطقة واسعة الأرجاء ، تضم العديد من القبائل ، ويحتاج حكمها إلى قوة ، وهو صريح فى تحديد هدفه هذا :

فقلتُ له : لا تبكِ عينُك إنما نحاولُ ملكاً ، أو نموت فَنُعْذَرَا كذلك نرفض أن يكون الإمبراطور قد غضب على امرئ القيس لأنه شبّب بابنته ، ولا نستبعد أن يكون شاعر كندة قد خفق قلبه عند مرآها ، لأن التعزُّل فى امرأة جميلة ليس بمستغرب من شاعر هوايته الحديث عن النساء ، ولم يكن مما يعاب

فى بيزنطة فى عصر امرئ القيس ولا بعد عصره ، ولدينا أخبار لا يتسرَّب إليها الشك عن شاعر عربى آخر ، هو يحيى الغزال ، جاء بلاط قيصر سفيراً لعبد الرحمن الناصر خليفة الأندلس ، فأعجبته زوجة الإمبراطور فتغزَّل فيها ، وسجَّل غزله فى شعر تحفظه كتب الأدب والتاريخ (۱). وكان الإمبراطور مسروراً بما قيل عن جمال زوجته وكانت زوجته أكثر منه سروراً.

وفيا يبدو يعود السبب في إخفاق رحلة امرئ القيس إلى الإمبراطور نفسه ، فقد كان شيخا هرما ، وتوفى في نفس العام الذي فارق فيه الشاعر العربي مدينة القسطنطينية عام ٥٦٥م ، فحالته لا تسمح له بأن يعد أو يغامر ، وكانت الدولة في أواخر أيامه مهددة بهجمات البرابرة ، على حين تضاءل الجيش من ٦٥٠ ألف مقاتل إلى معارف الفيا ، فأرضى امرأ القيس بلقاء حار ، وطيب خاطره بهدايا حسنة ، دون أن يتجاوز ذلك إلى إمداده بالمقاتلين .

ومن ثم ترفض خبر الحلّة المسمومة ، ونرى من تجميع الأخبار فى صورها المختلفة أن امراً القيس كان مصاباً بمرض كالجدرى ، وأن عرقه نتن له رائحة عرق كلب ، وأنه كان مصاباً بحلل جنسى فى بنيته ، وانعكس ذلك فى التهاب جلدى تذكر كل رواية واحدة من أعراضه المختلفة ، ولا تناقض بينها أو تباين ، لأن العلاقة بين أمراض الجنس وأمراض الجلد مقررة علميًّا ، وأن المرض هو الذى أودى به فى الحقيقة ، ولا نتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد منه ، لنقرر أن الرحلة كلها مكذوبة غير معتمدين على دليل ، فى حين أن أحداثها تتردد فى شعره ، ويرتبط بها أكثر من قصيدة ومقطوعة ، موثقة الرواية . على ما سنعرض له بعد قليل .

كانت وفاة امرئ القيس عائداً من القسطنطينية نحواً من عام ٥٦٥م ، قريباً من أنقرة ، ويذكر الأب شيخو في كتابه (شعراء النصرانية) أن الإمبراطور حين بلغته وفاة امرئ القيس أمر بأن ينحت له تمثال ينصب على ضريحه ففعلوا ، وكان التمثال قائماً حتى أيام الخليفة المأمون ، وأن الخليفة شاهده عند مروره من هناك لما دخل بلاد الروم غازياً في إحدى صوائفه .

و لما بلغ الحارث بن أبي شَمِر موت امرئ القيس ، وعرف ما ترك عند صموئيل (١) انظرمثلا: المقرى ، نفع الطيب ، ج٣ ص ٢١ طبعة محمد محيى الدين ، القاهرة ١٣٦٨ – ١٩٤٩.

(السموءل) من سلاح ودروع طمع فى أن يستولى عليها لنفسه ، دون أن يدفع ما عليها ، فأرسل الحارث بن مالك ليطلبها من صموئيل ، لكن هذا رفض ولاذ بحصنه ، وأغلقه دون رسول الحارث الغسانى وتقول الرواية إن الرسول أخذ ابناً لصموئيل كان خارج الحصن ، وجعل إطلاق سراحه مقابل دفع السلاح ، فرفض صموئيل ، وآثر أن يحتفظ بما خلّف امرؤ القيس حتى ولو فقد ابنه ، وقد قُتِل ابنه فعلا . تلك هى القصة فى جوهرها ، ثم صُنع منها فى أيام صموئيل أو بعدها ، وربما لهدف دعائى يهودى مقصود ، قصة تمثل الصراع بين الغدر والوفاء ، جعلت من صموئيل بطلا لأسطورة أصبحت مثلا ، سجلها الأعشى فى شعره وقد عاش قريباً من أحداثها ، والشك فى نسبة الشعر إليه والظن بأن صانعه هو أحد أبناء صموئيل يسقط اعتبار القصيدة من شعر الأعشى ، لكنه لا يسقط القصة نفسها من أحداث التاريخ ، وقد يكون الشعر مصنوعاً الأعشى ، لكنه لا يسقط القصة نفسها من أحداث التاريخ ، وقد يكون الشعر مصنوعاً قبل ليدعم موقفاً معيناً ، ولا يتأتى أن يُنْحل شعر فى مجال التفاخر والتباهى ، يعتمد على قصة موضوعة ، ليس لها سند من جوهر أحداثها ، وإن اختلفت التفاصيل واختلفت الناس إزاءها فى التفسير والتعليل .

تروى كتب الأدب والتاريخ أن رجلا من قبيلة كلب أسر الأعشى وحبسه ، ثم اجتمع عنده شرّب فيهم شُرَيحُ بن عمر و الكلبى ، فعرف الأعشى ، فقال للكلبى : من هذا ؟ فقال خشاش التقطته قال : ما ترجو به ولا فداء له ؟ خلّ عنه ، فخلّى عنه ، فأراد فأطعمه شريح وسقاه ، فلما أخذ منه الشراب سمعه يترنّم بهجاء الكلبى ، فأراد استرجاعه ، فقال الأعشى :

شُريحُ! لا تتركنَّى بعدما علقت كُنْ كالسموءلِ إذ طاف الهُمامُ به بالأبلق الفرد من تيماء منزلُهُ خَيَّرَهُ خُطَتَىْ خَسْفٍ فقال له: فقال: ثكلُّ وغددُّ أنت بينهما فشكَّ غيرَ طويلٍ ، ثم قال له:

حِبَالَكَ اليومَ بعد القِدِّ أَظْفَارِي (١) فَى جَحْفُلُ كَهْزِيعِ الليل جَرَّارِ حَصَنُّ وَجَارُ غَيْرُ غَدَّارِ عَصَنُّ وَجَارُ غَيْرُ غَدَّارِ اعرضهما ، هكذا أسمعهما حار (١) فاختر ، وما فيهما حظَّ لمختار اقتل أسيرك ، إنّى مانعٌ جارى

<sup>(</sup>١) نقد: سيريقد من جلد غير مدبوغ.

<sup>(</sup>۲) حار: ترخيم حارث .

ليس لنا أن نتوقع من إنسان رهيف الحسّ كامرئ القيس أن يصبح شاعراً نظاماً ، يجعل من قصيده أرجوزة يضمنها وقائع رحلته وأحداث قومه على نحو علمى يختنى معه الانفعال والعاطفة والخيال ، ويحل مكانها التروّى والعقل والحقيقة ، فى وقت وبيئة لم يكن التاريخ فيهما علماً يكتب فى النثر بله الشعر ، ولا أظن شاعراً فى القديم أوالحديث ، فى لغتنا أوغيرها من اللغات ، عُنِى بأن يجعل من شعره معرضاً لوقائع التاريخ كحقائق مجردة ، ومع ذلك أعطانا امرؤ القيس فى ديوانه من الإشارات التاريخية والجغرافية ما يكنى ليجعل من الرحلة واقعاً تاريخياً ، ومن الشعر المروى عنه حقيقة يصعب إنكارها .

من الشعر الذى يتصل بالرحلة إلى قيصر ثلاث قصائد يلتقى فى روايتها العالمان الجليلان ، عبد الملك الأصمعى والمفضل الضبي وآخرون ، ومقطوعة تفرد الضبي بروايتها ، وقصيدة أوردها الطوسى ، لم تثبت فى رواية المفضل ونسبها غيره إلى امرئ القيس ، ومقطوعتان مما زاده السكرى على غيره من الرواة .

الأولى من القصائد تتضمن إشارات وافرة إلى الرحلة وأحداثها(٢)، ويبدو أنه قالها في الطريق إلى القسطنطينية ، لأنها رغم وميض التشاؤم الذي يبرق بين سطورها ، تعكس روح شاعر لم يصرع اليأس طيب آماله بعد ، ومن الوجهة النقدية هي من خير شعره ، ولا تكاد تنقص عن أروعه ، وتبدو فيها شخصية امرئ القيس الشاعر واضحة . فقد بدأها بمقدمة طللية مصرّعة طويلة ، أطول مقدمة طللية في ديوانه ، وتلائم موضوع الرحلة ، وأتبعها بغزل وقور حبي على غير العادة ، انتقل منه إلى تذكّر أهله الصالحين وقد بعد به الطريق ، وتجاوز « خَمَلَى » و « أوْجَرَ » من بلاد الشام ، فلما أشرف على

<sup>(</sup> ١ ) ختار ؛ مبالغة من الختر ، وهو أسواً الغدروأقبحه .

<sup>(</sup> ٢ ) ترتيبها الرابعة من الديوان في طبعته الجديدة بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ، وهي الرابعة في مخطوطة الأعلم الشنتمري ، والخامسة في مخطوطة البطليوسي ، الأعلم الشنتمري ، والخامسة في مخطوطة البطليوسي ، والأربعون في مخطوطة أبي سهل ، ( انظر الفصل الخاص بديوان الشاعر).

« حَوْران » بدا له كل شيء جديداً وغريباً وحقيراً ، لا يصله به نسب ولا تشدّه إليه عاطفة ، فكأنه يرى شيئاً كثيراً ، ولا يرى شيئاً ، فلما عبر «حماة » « وشيزر » تقطعت به أسباب الذكرى يأساً ، وشغل بما فيه من شدة وعناء ، وقد أغذّت القافلة تجهد نفسها بسرعة فوق طاقتها ، حتى ضجّت الإبل ، ومن تخلُّف لشيء أصابه لم يتربّص عليه أحد حتى يدرك الركب ، ورغم أهواله لم ينس صويحباته هناك ، في ظغائن مرتفعة ، خضراء اللون كأثل الوادى ، خلَّفن « بيشة » و « الغُمَيْر » قاصدات « غَضْوَر »(١):

تذكُّرتُ أهلى الصالحين وقد أتت على خمل خوصُ الركابِ وأوْجَرا(٢) فلما بدت حَـوران في الآل دُوبَها فطرت فلم تَنْظُرْ بعينيك منظرا(٣) تَقطُّعَ أَسِبَابُ اللَّبَانَةِ والهُوى عشيَّةَ جاوزُنا حماةً وَشيزَرا(١) بِسَيْرِ يَضِجُ العَوْدُ منه ؛ يَمُنَّهُ أَخُو الجُهدِ، لا يُلوى على مَن تعذَّرا (٥) ولم يُنسني ما قد لقيتُ ظعائناً ﴿ وَحَمْلًا لَمَا كَالْقُرِّ يُوماً مُخدَّرا (١)

كَأَثْلُ مِنَ الأَعْرَاضِ مِنْ دُونَ بِيشَةً ﴿ وَدُونَ ٱلغُمْيَرِ عَامِدَاتَ لَغَضُورًا (٧)

ثم وصف ناقته ، وأنها تحمل على ظهرها فتى لم تجمل الأرض مثله ، وفاء بما عاهد عليه ، وصبرا على ما يلتى ، واستعرض بعض ما صنع من أجل الثأر لأبيه مباهياً ، فهو المُنزلُ الألوف من بوادي ناعط بأرض همدان على بني أسد ، فإذا أرادوا الأمن لأنفسهم فعليهم أن ينزلوا ما غلظ من الأرض وخشن أو يتحصنوا بالجبال. وفخر بقومه من اليمن فزعم أن بوسعه أن يسوق إلى بني أسد من يغزوهم من حمير ، لكنه عمد إلى طلب العون من قيصر نكاية بهم وتشنيعاً ، وإظهاراً لمكانته وشرفه :

<sup>(</sup>١) لم نعرض للمقدمة الطللية للقصيدة ، لأننا سندرسها في القصل الخاص بدراسة هذه المقدمات .

<sup>(</sup> ٢ ) خملي وأوجر : موضعان قبل الشام .

<sup>(</sup>٣) حوران : مدينة في الشام -- الآل : يريد به الأفق ، والضمير في دونها ، يعود على أسماء في بيت سابق .

<sup>(</sup>٤) اللبانة: الحاجة.

<sup>(</sup> ٥ ) العوذ : الجمل المسن وفيه بقية – يمنه : يجهده – لا يلوى : لا ينتظر ، لا يتربص .

<sup>(</sup>٦) الظعائن : جمع ظعينة ، وهي الهودج فيه سيدة – الخمل : ريش النعام – القر : الهودج – مخدراً :

<sup>(</sup>٧) الأثل : شجر - الأعراض : جمع عرض ، وهو الوادى - بيشة والغمير وغضور : مواضع فيها ماء يقام عليها .

فدعْ ذا ، وسلِّ الهمَّ عنكَ بجسْرَةٍ

ولو شاء كان الغُزو من أرض حميرً ولكنَّه عمداً إلى الرومِ أَنْفُرا

عليها فتى لم تحمل الأرضُ مثله أبرَّ بميثاق وأوفى وأصبرا هو المُنزل الآلاف من جوِّ ناعط بني أسدر حَزناً من الأرض أوْعرا(١)

ذَمولِ إذا صام النهارُ وهجّرا

وخلال الرحلة أحس عمرو بن قُميئة ، وكان شيخاً معُمَّرا ، بقسُوَة الغربة ، وعذاب الوحدة ، وضباب الغد ، فحن إلى قومه وأرضه وأمسه ، وشعر في العالم الجديد بوحشة مقبضة ، فبكي وهو يفارق آخر شبر من أرض الجزيرة ويضع أول قدم في أرض بيزنطة ، وأدرك أن بينه وبين نهاية الرحلة أمداً غير قصير ، فهدهد امرؤ القيس من آلامه ، وسلاّه عن أحزانه : إنما نحن طلاّب ملك تهون دونه الصعاب ، ولئن متنا دونه فسوف يلتمس لنا الناس عذراً ولئن عدت بجيش من قيصر أسترد به ملكى فسوف أطوى الأرض طيًّا فنبلغ أوطاننا في زمن وجيز:

بكي صاحبي لمَّا رأى الدّربَ دونَهُ وأيقنَ أنَّا لاحقان بقيصرًا فقلتُ له : لاتبكِ عينُك ، إنما نحاولُ مُلْكاً ، أو نموتَ فنُعذرا وإنِّي زعمٌ إِنْ رجعتُ مُمَلِّكًا بَسَيْرِ ترى منه الفُرانِقَ أَزُورا(٢)

ثم أخذ يصف الطريق التي سلكها ، طريقا واضحة مسلوكة ، لا يحتاج فيها إلى علم يُرشِد أو منار يهتدَى به ، إذا شمّته الإبل المسِنة رغت جزعاً لبعده وقلة مائه ، وما تلقى من مَشقّة ، وكانت دابته في الرحلة فرساً قويًّا استخدم من قبل في البريد ، خميص البطن كذئب الغضا ، منطلقاً يتصبَّب العرق من جوانبه لشدة السَّير ومشقَته ، فإذا حرَّكه بالركض والزجر من جانبيه تبختر في مِشيه وتمايل ، ثم حرَّك فمه

<sup>(</sup>١) ناعط : جبل في صنعاء وبه حصن يحمل نفس الاسم - الجو : المنخفض من الأرض تتجمع فيه مياه المطر ، أو تتسرب إليه فتبتى فيه مدة طويلة وتنبت فيه الأعشاب ، ويطلق على اليمامة وثلاثة عشر موضعاً غيرها ، وذكر شراح الديوان ان ﴿ جو ﴾ هنا يراد بِها ﴿ اليمامة ﴾ وهو خطأ ولا يُستقيم المعنى معه ، ومن ثم آثرت أن أفهمها على معناها الأصلى وهوالوادي – الحزن : ما غلظ من الأرض وماخشن

<sup>(</sup>٢) الفرانق : سبع يصيح بين يدى الأسد كأنه ينذر الناس به ، ويقال إنه شبيه بابن آوى – أزور : مائل العنق .

باللجام عبثاً ونشاطاً ، فإذا شقَّ عليناً السير طلبت من صاحبي أن يروِّح عنَّا ، فأرن « الفرانق » بالغناء ، وهو على فرس قوى شديد ؛ ليِّن العروق والمفاصل ، مقطوع الذُّنَب:

على لاحب لا يُهتدّى بمناره إذا سافَهُ العودُ النباطيُّ جرجرا(١) على كلِّ مقصوص الذُّنائي مُعَــاودٍ بريدَ السُّرَى بالليل من خيْل بَـوْ بَوا(١) أقبُّ كسرْحان الغضا مُتَمطُّـرِ إذا زُعْنَــه من جانبيه كِلَيْهمــاً إذا قلتُ روِّحْنا أَرَنَّ فُـــرانِقُ

ترى الماء من أعطافِهِ قد تحدّرا (٣) مشي الهَيْدَنَى في دَفِّه ثم فرفرا (١) على جَلْعَد واهِي الأباجِلِ أَبْتُرا (\*)

ومع الطريق لا ينتهي ، إلى بلاد هو فيها غريب اليد واللسان ، أنكرته بعلبك وأهلها ، وكان الروم في حمص أشد إنكاراً له ، ووجد نفسه مشدود القلب إلى وطنه يتابع المطر هاطلا ، مؤمِّلا أن يكون مصبَّه ديار أهله وأحبائه ، ولكن لا شيء يشفيه من الشوق إلى ابنة « عفزر » والحنين إليها ، هي وغيرها من جميلات قومه ، لاتطمع أعينهن إلى غير أزواجهن تعفُّها وحسن صحبة ، ناعمات رقيقات لو مرّت نملة صغيرة فوق ثوب واحدة منهن لأثرت في بشرتها ، وحسبه من الرحلة شقاء أنها تمضي به بعيداً عن أم هاشم والبسباسة بنت يشكر:

لقد أنكرتني بعلبك وأهـــلها نشمُ بروقَ المُزْن أين مَصــابُهُ من القاصراتِ الطرفِ لودبُّ مُحولُّ له الويلُ إنْ أمسى ولا أمَّ هاشم

ولابن جُرَيْج في قرى حمص أنْكرا ولا شيء يشني منك يا ابنةَ عفز را (٦) من الذرّ فوق الإثب منها الأثّراري، قريبٌ ، ولا البسباسةُ ابنةُ بَشْكُوا

<sup>(</sup>١) لا حب : طريق واضح – ساف : شم – العود : المسن من الإبل – النباطي : نسبة إلى النبط . وإليها تنسب النجائب.

<sup>(</sup>٢) الذنابي : جمع ذنب ، وهوالذيل .

<sup>(</sup>٣) أقب : خميص البطن – السرحان : الذئب – الغضا : شجر من نبات الرمل – أعطافه : جوانبه .

<sup>(</sup> ٤ ) زاع : حرك البعير بزمامه ليزيد في السير – الدف : الجنب – فرفر : حرك اللجام في فمه .

<sup>(</sup> ٥ ) أرن : رجع صوته بالغناء – الجلعد : الغليظ الشديد - الأباجل : جمع أبحل وهو عرق غليظ في الرجل .

<sup>(</sup>٦) شام: نظر - المزن: السحاب - مصابه: مصبه.

<sup>(</sup>٧) محول : أتى عليه الحول - الذر - جمع ذرة ، وهي أصغر النمل - الإتب : ثوب رقيق ، له جيب ، وليس له كمان .

فإذا أمضى خمس عشرة ليلة سيراً وراء «الحساء» من أرض بيزنطة ، ف بلاد قيصر، بدا له أنّ أم عمرو بن قميئة ترسل دمعها غزيراً حزناً على فراق ابنها، ولم يكن عمرو بأكثر منها صبراً ، فهو بدوره لا يكفّ عن البكاء . وبعيد عن صحبه في قنصه ولهوه ، وعن المهابط التي احتفت به فتي لاهياً ، ثم أميرا ثائراً ، راح يندب حظه من الدنيا : لا أرتضي صديقاً تأنس به روحي وتقرّعيني ، إلاّ أخلف ظني ، وخان سرى ، فأتخذ صاحباً غيره ، لكن الناس كلهم سواسية في هذا الخلق :

إذا نحن سِرنا خمسَ عشرةَ ليلة وراء الحساء من مدافع قيصرا(١) أرى أمَّ عمرٍ و دمْعُها قد تحدّرا بكاء على عمرٍ و وما كان أصبرا إذا قلتُ هذا صاحبٌ قد رضيتُه ﴿ وَقُرَّتُ بِهِ الْعَيْنَانِ بُدَّلْتُ آخَــرَا كذلك جَدِّي ، ما أصاحبُ صاحباً من النَّاس إلا خانني وتغيّرا

ويخلص لنفسه ، يفخر – على غير عادة منه – بقومه في أصلهم البعيد ، فلقد كانوا قبل غزوة « قرمل » ، ورغماً منها ، يتوارثون الغني والمجد كابرا عن كابر ، ولئن تراخت حيله عن اللقاء فليس ذلك جبناً منها ، وإنما حنيناً إلى مرابطها في « بربعيص » و « ميسر» . وما أكثر الأيام التي شهدها في « تاذف » و « ذات النعل » و « طرطر » فكانت له فيها الغلبة والظفر . وأمّا يوم « قذاران » فقمّة انتصاره وغاية مجده ، وكان فيه ، وأصحابه ، على حذر وقلة طمأنينة كأنهم على قرن ثور ، فأصابوا حاجتهم ، وأدركوا طلبتهم . ثم أبان عن شيء من عاداته ، يزهو بغناه وثرائه ، أنهم يسكرون حتى يحسبوا الخيل حولهم غنما ، والسُّود شُقُرا :

> وكُنَّــا أناساً قبــل غــزوةِ قَـرْمَل وما جَبُنَتْ خيــلى ولـــكنْ تذكّرتْ ألا ربَّ يوم صالح قد شهِدْتهُ

وَرَثْنَا الغني والمجدَ أَكْبَرَ أَكْبَرَاكَ مَرابطَها من بَـرْ بعيصَ ومَيْسَرَا(") بتاذِفَ ذاتِ التَّلِّ من فَوْق طَرْطرا ١٠٠

<sup>(</sup>١) هذا البيت يأتي في الديوان ومخطوطاته بعد البيت التالي له ، وقدمناه ليستقيم المعني . ويصبح لإذا الشرطية جواب هو ﴿ أَرَى ﴾ في البيت التالي .

 <sup>(</sup>۲) قرمل: ملك يمنى ليس بين يدى ذكر له إشارة امرىء القيس:

<sup>(</sup>۳) بر بعیص ومیسر: موضعان .

<sup>(</sup> ٤ ) تاذف وطرطر: موضعان.

ولا مِثْل يوم في قُدارانَ ظلْتُهُ كَأَنَّى وأَصْحَابِي على قرْنِ أَعْفَرِا ('') وَنَشْرَبُ حَيْ نَحسبَ الجَوْنَ أَشْقَرِا ('') وَنَشْرَبُ حَيْ نَحسبَ الجَوْنَ أَشْقَرِا ('')

القصيدة الثانية التى تتصل برحلة امرى القيس يأتى ترتيبها التاسعة من الديوان في طبعته الجديدة المحققة ٢٠٠٠ وهى أقصر من الأولى ، فتلك في أربعة وخمسين بيتاً ، وهذه لا تتجاوز السبعة عشر ، ومن جوّها يبدو أنها كانت تالية في الخلق لتلك . بدأها بمقدمة طللية قصيرة ما لبث أن تجاوزها إلى ذكر حاله مريضاً على سريره ، يرعاه جابر بن حى التغلي في رحالته ، ذوى جسمه ، واتسعت عليه ملابسه ، فهى مضطر بة تذهب مع الريح كما لو كانت هودجاً يتمايل . وفي مثل حاله ضعيفاً عاجزاً وحيداً بدأ يلتف داخل نفسه ، يسترجع ذكرياته وأيامه وصبواته ، فما أكثر ما فك محصوراً ، وافتدى أسيرا وأصدقاء لها معهم ، أيقظهم مُبكّرين فاستجابوا له بين عاث ونشوان ، ووديان رحيبة قطعها على ظهر ناقة قوية الخلق ، ليّنة المشى ، وسهول أصابها الغيث فأعطت نبتاً متعدد الألوان ، هبطها بفرس ضخم يعطيك ما عنده من العدو قبل أن تكلفه ذلك وتسأله اناه :

فإمّا ترینی فی رِحالة جـــابرِ فیارُبَّ مکروب کررت وراءه وفتیانِ صدق قد بعثتُ بسحرة وخرقِ بعید قد قطعتُ نیــاطَهُ

على حرج ، كالقر تَخْفِقُ أكفانى (١) وعان فككُّتُ الغُلَّ عنه ففدًانى (١) فقاموًا جميعًا بين عاث ونشوان (١) على ذات لوث ، سَهْوةَ المَشْيِمِذْعان (٧)

<sup>( 1 )</sup> قذاران : اسم مكان - الأعفر : الظبي الأبيض يخالط بياضه حمرة .

<sup>(</sup>٢) النقاد : غنم صغار - الجون : الفرس الأسود .

<sup>(</sup>٣) وهى التاسعة فى مخطوطة الأعلم الشنتمرى ، والثامنة فى مخطوطة الطوسى . والحادية عشرة فى مخطوطة السكرى . والعاشرة فى مخطوطة البطليوسى ، والثانية والخمسون فى مخطوطة ابن النحاس ، والثالثة والثلاثون فى مخطوطة أبى سهل .

<sup>(</sup> ٤ ) الرحالة : أراد بها الخشب الذي يحمل عليه في مرضه - الحرج : سرير يحمل عليه المريض أو الميت - القر : الهيدج .

<sup>( • )</sup> العانى : الأسير .

<sup>(</sup>٦) السحرة: قبيل الصبح - العانى: أراد به هنا كالسكران من النعاس.

 <sup>(</sup>٧) الخرق: الأرض الواسعة - النياط: أراد به هنا ما اتصل بهذه الأرض ذات لوث: ناقة ذات قوة - السهوة: اللينة المشي - المذعان: المطاوعة.

وغيث كألوان الفنا قد هبطته تعاور فيه كلُّ أُوطَفَ حنَّان (١) على هَيْكُل يُعطيك قبلَ سُؤالِهِ أَفانينَ جَرْي ، غير كَزِّ ولا وان وتنتهي به القصيدة ، أو ينتهي بها الرواة ، عند وصف الحصان بأبيات لا تعكس من واقع الرحلة شيئاً ، وخارج عن هدف هذا الفصل أن نعرض لها .

القصيدة الأخيرة التي تتصل برحلة امرئ القيس ترتيبها الثالثة عشرة من الطبعة الحديثة لديوانه(٢). وأبياتها أربعة عشر، فهي أقصر من الثانية، وفيها يبدو قالها أثناء عودته ، ومقدمتها الطللية لا تتجاوز ثلاثة أبيات ، ينتقل منها إلى الحديث عن داء يشده إلى السهر ، فلا ينام شيئاً إلا أن يكب فينعس ، ومع الظلمة يتذكر داءه القديم ، ويخشى أن يصاب بنكسة يعاوده فيها المرض ، ومع الإحساس بالعجز يفرِّج عن ضوائق نفسه ، يتذكر ما صنع وهو سليم معافى ، فما أكثر – في سوابق أيامه – ما أنجد مكروباً محاصراً ، طاعن عنه الخيل حتى أفلت من عدَّوه ، وما أكثر الأيام التي كان يخلص فيها لنفسه ، يُعني بهندامه ، فيبدو فتي وسها حبيبا إلى الصبايا ، يشدّهن صوته ، ميلا إليه وكلفا به ، كما ترجع الإبل إلى الفحل منها :

من الليل ، إلاَّ أنْ أكبَّ فأنعسا وطاعنتُ عنه الخيلَ حتى تنفسا( أ ) كما ترعوى عيطً إلى صوتِ أَعْيَسَا ١٦

تأوّبي دائى القديمُ فغلَّسَا أحاذرُ أن يرتدُّ دائى فأنكسالً فإما تَرَيني لا أغمُضُ ساعةً فيارُبُّ مكروبِ كررْتُ وراءَهُ ويارُبُّ يوم قد أرُوح مُــرجَّلا حبيباً إلى البيض الكواعب أملسا( \* ) يَرُعْنَ إلى صوتى إذا ما سمعنَهُ

ولكنه اليوم غيره بالأمس ، شاب منه الشعر ، وتقوّس الظهر ، وتصرّم من بين

<sup>(1)</sup> الفنا: عنب الثعلب أو نبت يشبه - الأوطف: سحاب دان من الأرض الحنان: الشديد الصوت.

<sup>(</sup> ٢ ) وهي الثالثة عشرة في مخطوطة الأعلم الشنتمري ، والرابعة عشرة في الطوسي ، والتاسعة عشرة في السكري ، والرابعة عشرة في البطليوسي ، والسادسة والثلاثون في ابن النحاس ، والثالثة والأربعون في أبي سهل .

<sup>(</sup> ٣ ) هذا البيت يأتى ترتيبه في الديوان بعد تاليه ، وكمال المعنى يقتضي تقديمه فقدمناه .

<sup>(</sup> ٤ ) طاعنت : قاتلت عليه أصحاب الخيل.

<sup>(</sup> ٥ ) المرجل : من يسرح شعره ويدهنه .

<sup>(</sup>٦) يرعن : يرجعن - عيط : اعتاطت الإبل لم تحمل سنتها - الأعيس : البعير الأبيض الذي يضرب بياضه إلى الحمرة والشقرة.

يديه المال ، وهي عوارض تنفر النساء منه ، ومن أي إنسان ، ومع ذلك فهو لا يضيق بالحياة حتى ولو قست ، ولو بلغ منه المرض مبلغاً يعجز معه عن ارتداء ثيابه بنفسه ، وأشتى ما في حياته أن الموت لا يأتيه معافى فيذهب بنفسه دفعة واحدة ، ولكنه يموت شيئًا بعد شيء ، وذلك أقسى الموت . لقد بُدِّل بصحته مرضاً ، وامتلأ جسمه قروحاً ، ٣ كأن منيته قد استحالت إلى بؤس ، ورغم أهوال المرض ، وعناء الغربة ، ومأساة العجز ، يتعلَّق بالأمل ، الأمل في أن يعقب الشِّدة رخاء ، والفقر غنى ، والشيب عمر ومُسْتَمتع :

أراهُنَّ لا يُحْبَبْنَ من قلَّ مالُـهُ ﴿ وَلا مَن رأينَ الشيبَ فيه وقوَّسا وما خفتُ تبريحَ الحياة كما أرى تضيق ذراعي أن أقوم فألبَسَا فلو أنَّهَا نفسٌ تموت جميعة ولكنَّها نفسٌ تساقطُ أنْفُسَا وبُدِّلتُ قُرْحاً دامياً بعد صِحّة ِ لعـــل منايانا تحوَّلْنَ أَبْنُوساً لقد طمحَ الطَّماحُ مِنْ بُعْدِ أَرضِه لِيُلْسِنِي مِن دائه ما تلبَّسا

أَلَا إِن بَعْدَ الْعُدُمِ للمرء قِنْوَةً وَبَعْدَ المَشِيبِ طولَ عُمْرِ ومَلبَسَا(١)

أما المقطوعة فني أبيات ثمانية ، وتفرّد بها الضبيّ فلم يشاركه الأصمعي في روايتها ، ويأتى ترتيبها السادس والأربعين في الطبعة الجديدة من الدبوان(١) ، ويغلب على الظنّ أنها بقايا قصيدة ، لأنها بلا مقدمة طللية ، وغير مصرّعة ، ويبدو أن ترتيبها في الخلّق يأتى بعد القصائد التي عرضنا لها من قبل ، لأنها تعكس نفس امرئ القيس يرى الموت في طريقه إليه ، فلا يملك له دفعاً ، ولا معه مقاومة ، ويتمنِّي أن يعرف قومُه حاله وما هو فيه . لقد قطع رحلة الحياة كما يقطعها أيّ إنسان ، ذاق حلو الحياة ومرّها ، ثم جاءته النهاية ، بُليَ جسده ، وأنهكت روحه ، وذوت آماله ، وتلك طبيعة البشر ، فما زعم لنفسه يوماً أنه قُدّ من حجر أو حديد ، وليست ثورته على الموت ، ولا نقمته على انتهاء حياته ، لأن الخلود محال ، لكنه ضائق لموته في أرض الروم بمنأى عن قومه وأهله ، ولو جاد بنفسه بينهم للتي المنيَّة مطمئنًا ، مؤمناً بأن الموت حقٌّ ، لقد شقى بآماله الكبَّار يطلب ملكاً كملك قيصر ، ومَنْ كانت له مثلها وعلى حاله مِن المرض فإنَّ الموت

<sup>(</sup> ١ ) قنوة : رخاء – الملبس : ما ينتفع به ويستمتع ,

<sup>(</sup>٢) هي الحادية والأربعون في مخطوطة الطوسي، والسادسة والخمسون في مخطوطة السكري ، والرابعة والثلاثون في ابن النحاس ، والسابعة في أبي مهل .

يترقبه بأرض الغربة في كل خطوة ، وليس له من يأسُو أو يَشْنِي أو يعود :

وأبلغ ذلك الحي الحريدا(١)
ولم أخلق سلاماً أو حديدا(١)
لقُلْتُ : الموتُ حقٌ ، لا خلودا
بعيد من دياركُمُ بعيدا
وأجدر بالمنية أن تعودا
ولا شاف فيُسْنِدَ أو يَعُودا
ضُحيًّا أو وَردْنَ بنا زَرُودا(١)
أزمَّهُنَّ ما يَعْدِفْنَ عدودا(١)

ألا أبلغ بنى حُجْرِ بن عمسرٍ و بانى قد بقيت بقاء نفس فلو أنى هلكت بدارِ قومى ولكنى هلكت بأرض قسوم أعالج ملك قيصر كل يوم بأرض الروم لانسب قسريب ولو وافقتُهن على أسيس على قُلُصِ تظلل مُقلدات على قُلُصِ تظلل مُقلدات

وانفرد السكرى برواية أربعة أبيات ، قاطعة الدلالة فى موت امرى القيس ، وتذهب بكل الأقاصيص التى صيغت عن الحلّة المسمومة ، فهو يتحدث فيها صريحاً ودقيقاً عن قروح كست بدنه ، وأعجزته عن السير كما لو كان مصاباً فى مفاصله وتكاثرت ونزَّ صديدها ، فيبدو معها كل ثوب يلبسه ، ولو كان جديداً يرتديه للمرة الأولى ، قديماً خَلَقاً قد لُبس دهراً ، وتناثرت الدمامل على بشرته كأختام طبعت متراصة

على صحيفة :

تقادم في سالف الأخرس (\*)
كَانَّى نكيبٌ من النَّقْرس (\*)
ثُخال لبيساً ولم تُلبس (٧)
كنقش الخواتم في الجرجس (٨)

لِنْ طَلَـلُ دائرٌ آیهُ فإما ترینی بی عُــرَّهُ وصیر برنی القرح فی جُبَّة مندی أثر القرح فی جلده

<sup>(</sup>١) الحريد: الذي ينزل ناحية منفردا.

<sup>(</sup>٢) السلام: جمع سلمة ، وهي الحجارة .

<sup>(</sup>٣) أسيس وزرود: موضعان - والضمير في ( وافقتهن ) يعود على المنايا والأحداث.

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ القلص : جمع قلوص ، وهي الناقة الفتية – ما يعدفن : ما يأكلن .

<sup>(</sup>٥) الأحرس: جمع حرس، وهوالذهر.

<sup>( 7 )</sup> العرة : القرحة في الجسم - النقرس : مرض يصيب المفاصل .

<sup>(</sup> ٧ ) الليس هنا : الثوب الخلق الملبوس .

<sup>(</sup> ٨ ) الجرجس : الصحيفة .

كما انفرد برواية الأبيات التالية له ، قالها وهو يحتضر قريباً من أنقرة :

رُبُّ طعْنَة مُثْعَنْجِرهْ(١)

وجَفنــــة مُتَحَــيّرهُ(١)

وجهسه متحيره المحرقة مُحَـبَره الله وقصيدة مُحَـبَره الله القرة المتحددة المتحدد المتحدد المتحددة المتحدد المتحددة المتحددة المتحددة المتحددة المتحددة المتحددة المتح

وزاد أبو سهل في مخطوطته البيتين التاليين :

أجارتنا إنَّ الحزارَ قريبُ وإنّى مقيمٌ ما أقام عسيبُ أجارتنا إنّا غريب المغريبِ نسيبُ أجارتنا إنّا غريبان ها هُنا وكلُّ غريب للغريبِ نسيبُ وزعموا أنه قالهما حين حضرته المنية عند سفح جبل اسمه «عسيب»، قريباً من قبر امرأة غريبة مدفونة هناك. وهو استنتاج ممكن ، إلا أن البيت لا يقطع به ، ويمكن لأى غريب في أية رحلة أن يستشعر الغربة فيجرى على لسانه مثل هذا الشعر إبداعاً وتمثلا ، وأميل إلى أنهما بعض من قصيدة وليسا بمنفردين .

تلك هي رحلة امرئ القيس من شعره ، صوّرت القصائد جانباً غير قليل من مشاعر صاحبها النفسية ، بعيداً عن ديار أهله ، في مدن يراها للمرة الأولى ، موزّع القلب بين ملك يرجوه ، وأمس طافح بالذكريات الجميلة وغير الجميلة ، وتصوير الشعر للرحلة أدق وأكمل من تصوير الرواية لها ، وإنْ تجرّد من التفاصيل ، لأنه بعيد عن الافتعال والخرافة والأسطورة وخوارق الأشياء . وفيا وصلنا منه نعرف شيئاً عن رفاق امرئ القيس في الرحلة ، وعن مشاعره المتلونة ، المتأرجحة بين الرجاء واليأس ، يقوّى عزائم مَنْ معه ، فإذا انهارت عزائمه حاول أن يتماسك ، وفيه إشارة إلى الأسباب التي جعلته يتجه إلى بيزنطة ، وتعداد للمدن التي مرّبها ، ووصف للطرق التي سلكها ، والمتاعب التي تعاورته ثم حرّكت عليه داءه القديم فذهب ضحية له . ولا أظن شاعراً داخل نطاق الشعر وقيوده ، والفن ومتطلباته ، يمكن أن يتحدث عن رحلة شاعراً داخل نطاق الشعر وقيوده ، والفن ومتطلباته ، يمكن أن يتحدث عن رحلة له بأوفي مما تحدث امرؤ القيس ، إذا أخذنا في الحسبان أن جانباً كبيراً من شعره ضاع له يأونى الم

<sup>(1)</sup> المثعنجرة: السائلة، يقال ثعجر الدم فاثعنجر إذا صبه فانصب.

<sup>(</sup>٢) تحيرت الجفنة ، إذا امتلأت طعاما ودسما .

## ديوان امرئ القيس

حظى شعر امرئ القيس بنصيب وافر من عناية العلماء المتقدمين ، ومنه كانت شواهد النحو والبلاغة ، وشارك فى تدوينه عدد من رواة الشعر وجامعية ، بينهم اثنان من جهابذة اللغة : الأصمعى والمفضّل الضبيّ ، والأول شيخ علماء البصرة بعد أبي عمروبن العلاء ، والثانى خير رواة مدرسة الكوفة تحرّياً فى القبول ودقة فى التحرير . وكان الإقبال على درسه وشرحه شائعاً فى مختلف حواضر الإمبراطورية الإسلامية ، على امتداد تاريخها الطويل ، فكان الفرزدق أروى الناس لأحاديث امرئ القيس وأشعاره ، لأن امرأ القيس كان فى صحبة عمه شُرَحبيل قبل أن يقتل يوم الكلاب الأول ، وكان شرحبيل مُسترضعاً فى بنى دارم رهط الفرزدق . وباع الشاعر سلم بن عمر و البصرى مصحفاً علكه واشترى بثمنه شعر امرئ القيس ، فعُرف لذلك باسم « سلم الخاسر» .

وفي موريتانيا ، حتى يومنا هذا ، يحفظ الصبيان في «الكتاتيب » ، شعر امرئ القيس أوجانباً كبيراً منه . وهي ظاهرة ذات أهمية بالغة ، لأن عدداً لا بأس به من القبائل هناك تعود أصوله إلى عرب النمن . وربما لحذا السبب نفسه ، كان العلامة اللغوى الأستاذ محمد محمود الشنقيطي ، وهو موريتائي الأصل ، اتخذت أسرته القاهرة موطناً ، حَفِيًا بديوان امرئ القيس ، ينسخه أيان وجده مخطوطاً ويجمع مخطوطاته عملكاً ما أتبع له ، وأهدى وقفاً ما نسخه أو حصل عليه لدار الكتب المصرية .

ومن بين شراح شعره الذين وصلتنا مؤلفاتهم اثنان من كبار العلماء الأندلسين :
الأعلم الشنتمري ، والوزير أبو بكر عاصم بن أبوب البطلبوسي ، ومصرى لغوى هو أب جعفر التحاس ، وآخرون كثيرون من كل صقع إسلامي . ووصلنا ديوان امرئ القيس مفرداً ، أو مضموماً إلى نظائره من كبار الشعراء الجاهلين ، كما أن قصيدته :
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل ترتيبها الأولى ، عند كل الرواة ، فها اصطلح على تسميته و بالمعلقات » .

### مخطوطات الديوان:

أقدم المخطوطات التي بين أيدينا لديوان امرئ القيس ، نسخة لا يعرف جامعها ولا شارحها ولا ناسخها ، كُتبت عام ٤٠٣ ه = ١٠١٧م بخط قريب من الكوفي ، وتقع في ١٠٤ ورقة ، ومسطرتها ٢٧ سطراً ، وأصلها محفوظ في مكتبة «لا له لى » بإستانبول في تركيا تحت رقم ١٨٢٠ ، ومصورة على «ميكروفيلم» في معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية برقم ١٨٠٠ ، وقام بنسخ هذه المخطوطة إسماعيل عبد الحليم بن محمد ثروة الإستانبولي ، وانتهى منها في العُشر الأخير من ذي القعدة عام ١٣٠٣ ه = ١٨٨٥م وأهداها «لشيخه وسيده محمد محمود الشنقيطي». وتقع في ١٣٠٤ صفحة ومسطرتها ١٧ سطراً . وكتبها بخط فارسي جميل ، وتوجد الآن في دار الكتب المصرية تحت رقم ١٥ أدب – ش. وعلى الصفحة الأولى منها إهداء الناسخ ، وتوقيف الشيخ الشنقيطي لها ، وعنوان المخطوطة : «هذا ديوان امرئ القيس ابن حجر ابن عمرو الكندي ، رواية أبي الحسن الطوسي ، وأبي نصر أحمد بن حاتم عن الأصمعي عبد الملك بن قُريب ، وعن أبي عمرو الشيباني مع بعض شرحه » .

لكن مصورة المخطوطة في معهد المخطوطات لا تبدو فيها الواو التي تسبق «عن أبي عمرو الشيباني»، واعتاداً عليها خطأ الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم العنوان وقال: إنه «عنوان يشيع فيه الخطأ والتخليط فليس لأحمد بن حاتم من رواية في هذه النسخة إلا ما ذكر من أوجه الخلاف في شروح بعض القصائد، كما أنه ليس للأصمعي رواية عن أبي عمرو الشيباني إطلاقاً (١)» وكان الدكتور ناصر الدين الأسد أكثر تحفظاً فقال: «إنه غير مستقيم» وإن صحته: «ديوان امرئ القيس رواية أبي الحسن الطوسي عن أبي عمرو الشيباني، وأبي نصر أحمد بن حاتم عن الأصمعي عبد الملك بن قريب »(٢)، وكلا الأمرين التخطيء والتصحيح في حاجة إلى تقرير، لأن معظم ما رواه أبو الحسن الطوسي كان عن ابن الأعرابي، من رواية إلى تقرير، لأن معظم ما رواه أبو الحسن الطوسي كان عن ابن الأعرابي، من رواية

<sup>(</sup>١) محمد أبوالفضل إبراهيم ، ديوان امرىء القيس ، المقدمة ص ١٤ و ١٥ ، الطبعة الأولى .

<sup>(</sup> ٢ ) ناصر الدين الأسد . مصادر الشعر الجاهلي ، ص ١٠٥ .

المفضل الضبى ، ولم يشر إلى أبى عمر و الشيبانى إلا فى موضعين ، الأول عند حديثه عن رائية امرئ القيس :

أحــــارِ بن عمرهِ كأنَّى خَمِرْ ويعدو على المرء ما يَأْتَمِرْ (١) والثانى عند حديثه عن قصيدة :

أمِنْ ذِكْرِ سَلْمَى أَنْ نَاتَكَ تَنوصُ فَتَقَصَرُ عَهَا خُطُوةً أَو تَبُوصُ فَقَد نصّ عَلَى أَنها « ليست فى رواية الأصمعى ، وإنما هى من رواية أبى عمرو الشيبانى »(١) ، وهى حقائق يقررها الدكتور ناصر الدين الأسد فى مكان آخر من كتابه (٢).

فإذا أردنا للعنوان توضيحاً ييسر فهمه للقارئ كان ما نحتاج إليه هو إعادة ترتيب الجملة لتصبح: «هذا ديوان امرئ القيس بن حجر بن عمرو الكندى ، رواية أبى الحسن الطوسى عن أبى عمرو الشيبانى (وابن الأعرابى عن المفضل الضبى) ورواية أبى نصر أحمد بن حاتم عن الأصمعى عبد الملك بن قريب ».

تنسب المخطوطة إلى الطوسى تجاوزاً ، لأن جامعها المجهول اتخذ من نسخة الطوسى أصلا اعتمد عليه ، ثم علّق على بعض قصائده ، وأضاف إليها قصائد أخرى ، فأصبحت المخطوطة تضم ثلاثة أقسام :

القسم الأول ، ويضم اثنتين وأربعين قصيدة ومقطوعة ، كلها من رواية المفضّل الضبيّ ، عدا المقطوعة رقم ٢٠ ، وهي في ثلاثة أبيات (١٠) . ومطلعها :

أذودُ القـــوافى عنّى ذيادا ذيـادَ غــلام جرى، جوادا وقد قرأ الطوسى هذا الشعر كله على ابن الأعرابى فأقره عليه باستثناء المقطوعة رقم ٤٠٠، وهي من أربعة أبيات ، ومطلعها :

ألاً قبَّحَ اللهُ البراجمَ كلَّها وقبَّحَ يربوعاً وقبَّحَ دارمَا

<sup>(</sup>١) القصيدة رقم ٢٩ من الديوان في طبعته الجديدة بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ص ١٥٣.

<sup>(</sup> ٢ ) القصيدة رقم ٣١ من الديوان في طبعته الجديدة ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) مصادر الشعر الجاهلي ، ص ٤٩٠ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٤ ) القصيدة رقم ٥٣ في الديوان المطبوع ، ص ٧٤٨ .

<sup>(</sup> ٥ ) المقطوعة رقم ١٩ في طبعة الديوان ص ١٣٠ .

والمقطوعة رقم ١٤<sup>(١)</sup>. وهي من ثمانية أبيات ، ومطلعها : أَلاَ أَبْلغُ بني حُجْـرِ بنِ عمرو وأَبْلغُ ذلك الحيَّ الحَريدَا والقصيدة رقم ٢٤<sup>(٢)</sup> وهي من واحد وعشرين بيتاً ، ومطلعها :

قد أتانى عن مُرَثِيًّ مَأَلكً لابنة الحصّاء أنْ هَبُها فَجُدْ (٣) فقد ذكر الطوسى أن ابن الأعرابى لم يعرف المقطوعتين ، وقرأ عليه القصيدة فعرفها . وختم هذا القسم بقوله : «هذا آخر رواية المفضل الضبى ، والذى يلى هذا ما رواه ابو عبيدة مَعْمر بن المثنى والأصمعى » . ورواية هذين وغيرهما تكون القسم الثانى من المخطوطة ، وجاءت في سبع قصائد ختمها بقوله : «ثمّت نسخة أبى الحسن الطوسى من القديم الصحيح المنحول » ، ويعنى به الشعر الذى لم يروه المفضل ونسبه غيره من الرواة إلى امرئ القيس .

لكن صاحب المخطوطة المجهول لم يكتف بما فى نسخة الطوسى من قصائد ومقطوعات ، فأضاف إليها ستًا وعشرين قصيدة ومقطوعة أنهاها بقوله : « تمّت نسخة أبى الحسن الطوسى من القديم الصحيح المنحول ، ومما كتبناه عن غيره من منحول شعره وهو المنحول الثانى » .

وتليها نسخة الأعلم الشنتمرى (أبو الحجاج يوسف بن سليان بن عيسى) أندلسى من مدينة شنت مَرِيّة Santa Maria، المتوفى عام ٤٧٦ هـ = ١٠٨٣ م وكان عالماً بالنحو واللغة ، حافظاً للشعر جامعاً ، وقد جاء شعر امرئ القيس ضمن مجموعة شعرية له تشتمل على دواوين : امرئ القيس الكندى ، والنابغة الذبيانى ، وعنترة العبسى ، وعلقمة الفحل ، وزهير بن أبى سُلمى ، وطرفة بن العبد . وأوضح السبب فى اختياره لهؤلاء الشعراء : « . . . رأيت أن أجمع من أشعار العرب ديواناً يعين على التصرف فى جملة المنظوم والمنثور ، وأن أقتصر فيه على القليل إذ كان الشعر العربى كله متشابه الأغراض والمعانى والألفاظ ، وأن أوثر بذلك من الشعر ما أجمع الرواة على تفضيله ، وإيثار الناس استعماله على غيره » .

<sup>(</sup>١) المقطوعة رقم ٤٦ في الديوان المطبوع ، ص ٢١٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) هي القصيدة ٤٧ في الديوان المطبوع ، ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) مرنى: تصغير امرى - مألك: رسالة - ابنة الحصاء: اسم ناقة.

ونسخة الأعلم الشنتمرى من أدق النسخ التى بين أيدينا وأصحها ، لأن روابتها واضحة النسب ، موتّقة الرواة ، ينتمى بها السند إلى العالم الأصمعي ، وذكر الأصمعي كاف لكى يطمئن المرء إليها جملة ، وليس ذلك مجرّد رأى انتهيت إليه ، إنما هو نهج فصّله الأعلم نفسه ، حين قرر أنه اعتمد فيا أورد من أشعار «على أصح رواياتها وأوضحها وهي رواية الأصمعي ، لتواطق الناس عليها واعتيادهم لها ، واتفاق أهل العصر على تفضيلها ، وأتبعت ما صحّ من روايته قصائد متخيّرة من رواية غيره ».

وفعًل ابن خير الأشبيل ، فى فهرسته عما رواه عن شيوخه ، اتصال الرواية بين الأعلم والأصمعى : « كتاب الأشعار الستة الجاهلية ، شرح الأستاذ أبى الحجاج يوسف بن سليان النحوى الأعلم ، رحمه الله – حدثنى بها أيضاً قراءة منى عليه لها ولشرحها : الوزير أبو بكر محمد بن عبد الغنى بن عمر بن فندلة رحمه الله – عن الأستاذ أبى الحجاج الأعلم مؤلفه رحمه الله – يرويها الأستاذ أبو الحجاج الأعلم المذكور ، عن الوزير أبى سهل بن يونس بن أحمد الحرَّانى ، عن شيوخه أبى مروان عبيد الله بن فرج الطوطالتي وأبى الحجاج يوسف بن فضال وأبى عمر بن أبى الحباب ، كلهم يرويها عن أبى على القالى ، عن أبى بكر بن دريد ، عن أبى حاتم ، عن الأصمعى رحمه الله » .

وكما أوضح الأعلم نهجه فى الاختيار أوضح نهجه فى الشرح فقال : « شرحت جميع ذلك شرحاً يقتضى تفسير غريبه ، وتبيين معانيه ، وما غمض من إعرابه ، ولم أطل فى ذلك إطالة تخل بالفائدة ، وتُعِلُ الطالب الملتمس للحقيقة ، فإنى رأيت أكثر العلماء فى شروح هذه الأشعار قد تشاغلوا عن توضيح المعانى ، وتبيين الأغراض ، بجلب الروايات والتوقيف على الاختلافات ، والتقصى بجميع ما حوته اللفظة الغريبة ، من المعانى المختلفة ، حتى إن كتبهم خالية من أكثر المعانى التى يحتاج إليها ، ومملولة من الألفاظ والروايات المستغنى عنها ، وفائدة الشعر معرفة لغته ومعناه ، وإلا خاطبنا من الألفاظ والروايات المستغنى عنها ، وفائدة الشعر معرفة لغته ومعناه ، وإلا خاطبنا المتعلم بما لا يفهم ، والجاهل بما لا يعلم » .

وقد أهدى الأعلم كتابه إلى «سيف الدولة أبى الوليد إسماعيل بن المعتضد بالله – المنصور بفضل الله – أبى عمر عبّاد بن محمد بن عبّاد » .

تضم نسخة الأعلم ٢٨ قصيدة ومقطوعة من رواية أبي حاتم السجستاني عن

الأصمَعي ، وست قصائد أخرى مما اختاره من رواية المفضل الضبيّ وأبي عمر و الشيباني وغيرهما . وشكّ الأصمعي في إحدى المقطوعات التي رواها ومطلعها :

أَلاَ إِلاَّ تَـكَنَ إِبِـلُ فَمِعْــزى كَأَنَّ قَــرونَ جِلَّهِــا العصيُّ مِنْ اللهِ العصيُّ مِنْ اللهِ العصيُّ

فقد ذكر الأعلم: «كان الأصمعى يقول: امرؤ القيس مَلِك، ولا أراه يقول هذا، فكأنّ الأصمعي أنكرها». وعلى نهج الأصمعي سار الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب البَطَلْيوسي، وقال: «امرؤ القيس لا يقول هذا، وأحسبه للحطيئة (١٠)».

لدينا من مجموعة الأعلم الشنتمرى عدة مخطوطات ، أقدمها كتب عام ١٧٥ هـ – ١١٧٥ م ، وتوجد في مكتبة باريس الوطنية تحت رقم ١٤٧٤ ، وحجمها من القطع الصغير ، وتضمّ ١٥٠ ورقة ، وكتبت بخط مغربي جميل ، على ورق أبيض ، اسمرّ لونه بفعل الزمن ، وتضمّ النصّ كاملا ، جيّد الضبط ، والكلمات الصعبة مفسّرة بحبر أحمر بين السطور ، وبالهامش بعض الشروح والتعليقات ، وعلى الصفحة الأولى عنوان تخرّم بعضه وبتى منه :

« كتاب . . . شعر . . . هلية » .

« شعراء الجاهلية الستة وهم : امرؤ القيس والنابغة وعلقمة وزهير وطرفة وعنترة » . لمحمد بن يوسف بن إبراهيم بن قحطبة الخزرجي .

وعلى آخر ورقة من المخطوطة : « تم جميع الديوان ، وكتبه لنفسه بخط يده محمد بن يوسف بن إبراهيم بن قحطبة ، فى العشر الأول من رجب الفرد ، من سنة إحدى وسبعين وخمس ماية ، حامداً لله تعالى ومصليًا على نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم » . ولا نعرف من هو محمد بن يوسف هذا ، لكن رسم المخطوطة ، وطريقة الرسم ، يوحيان بأنه أندلسى ، واحد من كثيرين فى الأندلس الذاهب ، كانوا يُعنون بالمعلقات درساً وكتابة ونسخاً .

والثانية أحدث من الأولى ، كُتبت فى القرن الحادى عشر للهجرة ، السابع عشر الميلادى ، وتوجد فى مكتبة باريس الوطنية تحت رقم ١٤٢٥ ، وعدد أو رقها ٢٢٣ ورقة ، من القطع المتوسط ، وتضمّ نفس قصائد المخطوطة الأولى وتسير على نفس

<sup>(</sup>١) لا أشارك الأصمعي والوزير أبا بكر رأيهما هذا ، وفيا يبدو لى كلاهما قرأ المقطوعة مجردة من مناسبتها ، وقد عرضت للأبيات ص ١٢٥ وأبديت رأيي هناك .

نظامها ، وتتميز بتفسير الكلمات الصعبة ، وشرح معنى الشعر مجملا ، فلا يقف عند البيت الواحد ، وإنما يشرح الشعر بيتين بيتين ، وأحياناً يشرح مجموعة من الأبيات دفعة واحدة . وعملا بوعد قطعه المؤلف على نفسه فى المقدمة لا يعرض إلا نادراً للقضايا النحوية التى يمكن أن يصبح شعر هذه القصائد موضوعاً لها .

ونص الأبيات يتفق مع المخطوطة الأولى ، وإذا وجد خلاف فهو على التأكيد سهو من الناسخ ، ولا يستحق أى اهتمام . والنص ليس مشكولا ، وكُتِبَ فى رسم مغربى ، مع إهمال واضح ، وناسخ الشرح هو ناسخ النص ، لأنه كُتِبَ فى نفس الرسم وعلى نفس المستوى من عدم الاعتناء . وفى الشرح أخطاء كبيرة وقع فيها الناسخ ، تبلغ أحياناً قدراً يصبح معه من العسير تحديد معنى الجملة ، إلى جانب الفراغ المتعدد الذى يتركه أثناء الشرح ، ويشير إليه من حين لآخر بقوله : « فى الأصل بياض يقرب من هذا البياض » . وبعض الشروح مبتورة ، وغير مفهومة ، تنقصها كلمة ، أو كلمات متعددة ، وأحياناً ينقص قدر كبير من الشرح . ورغم هذه الأخطاء فإن شروح المخطوطة على الصفحة الأولى ، شروح المخطوطة ذات فائدة كبيرة . ويوجد عنوان المخطوطة على الصفحة الأولى ،

«هاذا(۱) شرح دیوان الشعراء الستة للأدیب الأعلم یوسف الشنتمری ، رحمه الله » . وثمة مخطوطة ثالثة لدیوان امرئ القیس وحده ، کان یمتلکها المستشرق الفرنسی وثمة مخطوطة ثالثة لدیوان امرئ القیس وحده ، کان یمتلکها المستشرق الفرنسی Caussin de Perçeval وأفاد منها مواطنه المستشرق مقدمته باللغة الفرنسیة امرئ القیس ، ولا أدری لمن آلت ملکیتها الآن ، ولکن سلان فی مقدمته باللغة الفرنسیة لشعر امرئ القیس عرّف بها فی ایجاز ، فقد کُتبت عام ۱۱۲۳ هـ ۱۷٤۹ م ، ویزد مهامشها بشرح الشعر ، ویکثر فیها الخرم و بخاصة عند نهایة المجلد ، وتسبق القصائد والمقطوعات مقدمات توضح مناسبة الشعر ، وهی أخبار تکوّن جانباً من ترجمة امرئ القیس ، ویبدو أن شارح النسخة أخذها من کتاب الأغانی ، وتضم قصائد

<sup>(</sup>۱) حين خفت قبضة التزمت على الحياة الثقافية فى الأندلس ، بدأت حركة تحررية فى مختلف مجالات الأدب من شعر ونثر وإملاء ، وتحرر الأندلسيين من قواعد الإملاء المتزمتة لم يدرس بعد ، ولكننا سوف نلحظ قريباً من بداية القرن السادس الهجرى ، والثانى عشر الميلادى ، أن أسماء الإشارة ، وأسماء وحروفاً أخرى تكتب كما تنطق ، ولهذا آثرت أن أترك كلمة و هاذا ، فى النص كما هى عليه وهى أدق من ناحية تصوير النطق ومن ناحية التحليل اللغوى .

ومقطوعات لا توجد فى مخطوطتى الأعلم السابقتين ، كما أنها تنقص عنهما بعض القصائد . ولا يقف الخلاف بينهما عند هذا الحد ، وإنما يمتد إلى ترتيب القصائد ، وعدد أبيات كل قصيدة ، وقد نجد قصائد فى المخطوطتين الأولى والثانية كل منها موحدة مجموعة ونجدها فى هذه المخطوطة متفرقة ، موزّعة فى أكثر من مكان ، والعكس صحيح أيضاً . ومن الواضح أن هذه المخطوطة نقلت عن أصل لشعر امرئ القيس مخالف للأصل الذى نقل عنه ناسخا المخطوطتين الأخريين .

وثمة مخطوطة رابعة أشار إليها المستشرقM. Fauriel كتبها ميشيل صباغ لكنها في الحقيقة منسوخة من المخطوطة الثالثة ، فهي صورة مكتوبة منها ، وليست أصلا جديداً .

ومخطوطة خامسة توجد فى مكتبة جوته Gothe بألمانيا ، تحت رقم ٥٤٧ ويرجع تاريخها إلى عام ١١٣١ هـ – ١٧١٩ م ، وكُتبت فى خط مغربى ردىء ، وبخاصة الشروح التى بهامشها ، ولم أطلع عليها ، أو على مَصَوَّر لها ، ولكن أهلوارد Ahlwardt وصفها فى مقدمته باللغة الإنجليزية لكتابه «العقد المين فى دواوين الشعراء الستة الجاهليين ».

ولدينا في دار الكتب المصرية مخطوطتان لنسخة الأعلم الشنتمرى ، الأولى تحت رقم ٨١ أدب – ش ، وكانت في حوزة العالم اللغوى محمد بن محمود بن التلاميد الشنقيطى ، ثم آلت ملكيتها إلى دار الكتب المصرية ، وهي مكتوبة بقلم مغربي ، وتقع في ١٦٤ ورقة ، يأتي شعر امرئ القيس في ٢٨ ورقة منها ، ومسطرتها ٢٦ سطراً ، وكتبها أحمد بن عبد المختار بن الطالب أحمد ، لأخيه في الله السيد حبيب بن سيد العابد الكنتاوى الهاملي ، ضحوة يوم الثلاثاء ، الثالث من شهر جمادى الآخرة سنة العابد الكنتاوى الهاملي ، وخطها واضح منّمق وقد كتب الشعر في حبر أحمر وأكبر قليلا ، والشرح في حبر أسود وأصغر شيئاً ، وبها خرم يبتدئ عند نهاية شرح البيت الخامس والأربعين من قصيدة «سمالك شوق بعد ما كان أقصرا » ، وينتهى في أثناء شرح البيت ٣١ من قصيدة « سمالك شوق بعد ما كان أقصرا » ، وينتهى في أثناء شرح البيت ٣١ من قصيده : « أحار بن عمروكأني خمر » ، ويختم شعر امرئ القيس بقوله : « تمت القصائد المتخيرات من شعر امرئ القيس ، ولا حول ولا قوة إلا بالله بقوله : « تمت القصائد المتخيرات من شعر امرئ القيس ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظم » .

والثانية ، نسخة مصورة ، عن نسخة مكتوبة بخط مغربي ، توجد في الخزانة

التيمورية بدار الكتب المصرية ، تحت رقم ٤٥٠ أدب – شعر ، وكتبت عام ١٢٦٢ هـ = ١٨٤٥ م ، ويقع الأصل في ١٦٠ ورقة ، يشغل منها شعر امرئ القيس ٣٨ ورقة ، والمصوّر من هذه المخطوطة شرح شعر امرئ القيس والنابغة وعنترة ، أما أشعار علقمة وزهير وطرفة فلم تصور لأنها طبعت ، وتبلغ صفحات الأصل المصوّر ٩٨ ورقة .

وقام بنسخ المخطوطة محمد بن عبد الجبار بن على بن محمد الطيب الحسنى من أصل لا يشير إليه .

ولدينا مخطوطة تجمع شعر امرئ القيس صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكّرى ، المتوفى عام ٢٧٥ هـ ٨٨٨ م ، كتبها على بن ثروان الكِنْدى ، عام ٢٥٥ هـ السكّرى ، المتوفى عام ٢٧٥ هـ ٨٨٨ م ، كتبها على بن ثروان الكِنْدى ، عام ٢٥٥ هـ أبى القاسم الحسين بن على ، كتبه سنة ٣٨٣ هـ ٣٩٣ م . وأصلها محفوظ فى مكتبة أبى القاسم الحسين بن على ، كتبه سنة ١١٩ هـ ١٩٣ م . وأصلها محفوظ فى مكتبة ليدن بهولندا تحت رقم ٢٠١ ، وتقع فى ١١٩ صفحة ، وفى كل صفحة ثمانية أسطر ، وهى مضبوطة بالشكل الكامل ، وخالية من الشرح عدا كلمات يسيرة ، ومن مقدمات القصائد إلا قليلا . وتضم ٢٧ قصيدة ومقطوعة ، وفيها يجمع السكرى بين الروايتين البصرية والكوفية ، ومنها نسخة مصورة على « ميكروفلم » بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية .

وتلى مخطوطة السكرى فى الأقدمية مخطوطة أبى سهل: خرابنداذ بن ماخراشيذ . ولدينا منها فى مصر نسخة كان يملكها الأستاذ محمد محمود الشنقيطى ، وآلت ملكيتها إلى دار الكتب المصرية ، وقد نسخها بقلمه عن مخطوطة توجد فى مكتبات الآستانة ، عليها خط الحافظ جلال الدين السيوطى ، والعالم اللغوى الأديب عبد القادر البغدادى ، عليها خط الحافظ جلال الدين السيوطى ، والعالم اللغوى الأديب عبد القادر البغدادى ، صاحب كتاب «خزانة الأدب» ، أتم نسخها عجلا لعشر مضت من ذى القعدة الحرام سنة ١٣٠٣ هـ = ١٨٨٥ م ، وهو يتهيأ لرحلة إلى المدينة المنورة ، وذكر أن الأصل الذى نقل عنه يأتى فى عشرين كرّاسة ونصف ، ويرجع تاريخه إلى عام الأصل الذى نقل عنه يأتى فى عشرين كرّاسة ونصف ، ويرجع تاريخه إلى عام الأصل الذى نقل عنه يأتى فى عشرين كرّاسة ونصف ، ويرجع تاريخه إلى عام الكندى مع شرحه ، رواية أبى سهل خرابنداذ عن أبى جعفر الكوفى المعروف بدندان ، وعن أبى عمر العبدى الإصطخرى » . و « فيه تحريف كثير ، وتصحيف عجيب وعن أبى عمر العبدى الإصطخرى » . و « فيه تحريف كثير ، وتصحيف عجيب

لا يكاد يوصف ، ولولا حفظى له من صغرى والحمد لله ما حصلت منه على طائل » .
قدّم لنا أبو سهل ، فى بداية شرحه ، إسناد روايته كاملا ، فى جانبيها البصرى والكوفى ، فهى تنتهى إلى الأصمعى شيخ مدرسة البصرة ، وإلى المفضل الضبى خير رواة الكوفة ، يقول : «قرأت على أبى جعفر أحمد بن الحسن الكوفى المعروف بدندان بشيراز شعر امرئ القيس بن حجر ، ثم قرأته بفسا على أبى عمر حفص بن عمر العبدى الأصطخرى » .

« قال أبو جعفر: قرأته على أبى العَيْشمى ، وعلى عدّة من أصحاب الأصمعى » . « وقال أبو عمر: قرأته على أبى عبيدة الحسن العَبْدُرَى ، عن أبى محمد المفضل ابن محمد الضمي » .

فرواية أبى سهل بصرية كوفية ، تجمع بين روايتى الأصمعى والمفضل الضبى ، وتشتمل على ٥٩ قصيدة ومقطوعة ، وانفردت بقصائد لم تذكر فى أية نسخة أخرى ، وأبو سهل يشرح الشعر بيتاً بيتاً ، من عمله أو نقلا عن الأصمعى وأبى عمرو الشيبانى وغيرهما ، ويفسر اللغويات ، وقليلا ما يتعرض للقضايا النحوية ، ويسبق الشعر عادة تمهيد تاريخى ، موجز أحياناً ومطول أحياناً أخرى ، يوضح المناسبة التي قيل فيها .

كتب الشنقيطى نسخته بخط مغربى ، ومسطرتها مختلفة ، والشعر فيها مكتوب بخط أكبر ، والشرح بخط أقل حجماً ، وعلى هامشها تصويبات يبدو أنها من عمله ، ويتخللها بياض يشير الناسخ إلى أنه يساوى البياض الموجود فى الأصل ، وعدد أوراقها ٢٧ ورقة ، يشغل شعر امرئ القيس منها ٣٤ ، والصفحات الباقية تضم شعراً لعبد بنى الحسحاس ، والكتاب المأثور عن العَمَيْثل الأعرابي الشاعر صاحب عبد الله ابن طاهر . وتوجد الآن فى دار الكتب المصرية تحت رقم ١٣ أدب – ش .

وتوجد مخطوطة أخرى فى مكتبة « ولى الدين يكن » باستنبول ، تحت رقم ٢٦٨٤ ، ويرجع تاريخها إلى عام ٦٣٩ هـ - ١٧٤١ م ، ومنها نسخة مصورة على « ميكر وفلم » بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ، وتقع فى ٢٠١ ورقة من الحجم المتوسط ، وعورضت على أصلها المنقولة عنه .

ثمة نسخة تنسب إلى ابن النحاس ، وتوجد بمكتبة الأسكوريال في ضواحي مدريد ، تحت رقم ٣٠٣ ، وأوراقها ١٥١ ورقة ، وفي كل ورقة ١١ سطراً ، وكُتِبت

بخط النسخ ، وليس عليها اسم ناسخها ولا تاريخ تدوينها ، ولكننا نعرف من إشارة واردة بأول النسخة أنها كانت في مكتبة السلطان زيدان الحسني ملك مراكش ، وقد استولى عليها الأسطول الإسباني في أواخر القرن السادس عشر الميلادي ، العاشر الهجري ، أيام فيليب الثاني ملك إسبانيا ، وكانت محملة في بعض السفن المغربية ، فلعل تاريخ نسخها يرجع إلى القرن الثامن أو التاسع الهجري . والشعر فيها تام الشكل ، ومكتوب بخط أكبر من خط الشرح ، ومنها نسخة مصورة على « ميكر وفلم » بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية .

وصاحب النسخة غير معروف ، وعلى الورقة الأولى : (شرح ديوان امرئ القيس المسمى بالتعليقة للعلامة ابن النحاس) ، وكتب بجوار هذه الكنية بخط آخر ماثل (بهاء الدين أبو العباس أحمد) ، وهو اسم غير معروف ولا تتحدث عنه كتب التراجم والطبقات التي بين أيدينا . وقد درس الدكتور ناصر الدين الأسد أمره ، فوجد أن هناك اثنين يسميان ( ابن النحاس ) ، أولهما أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (١) والثانى : أبو عبد الله بهاء الدين بن النحاس محمد بن إبراهيم بن محمد (١). ورجَّح أن الكاتب الذي استدرك على اسم ابن النحاس فجعله بهاء الدين أبا العباس أحمد قد أخطأ ، وأنه يقصد أبا عبد الله هذا ، لأن بهاء الدين أبا العباس لا يظهر في أي من كتب التراجم والطبقات .

ولا يقف الدكتور ناصر الدين الأسد عند هذا الحد من الاستنتاج ، وإنمايرجّع أن صاحب الشرح ليس بهاء الدين بن النحاس ، وإنما هو أبو جعفر النحاس المشهور ، لأن البهاء بن النحاس من رجال القرن السابع الهجرى ، الثالث عشر الميلادى ، ولا نجد

<sup>(</sup>١) من أعلام النحاة بمصر فى القرن الرابع الهجرى ، ويعرف بأبى جعفر النحاس ، كان غزير العلم ، واسع الرواية ، كثير التآليف ، تزيد مصنفاته فى رواية ياقوت على الخمسين وقد ضاع أغلبها ، وتوفى ضحية جهل العامة ، إذ كان يجلس على درج مقياس النيل فى جزيرة الروضة ، ومعه كتاب فى العروض يقطع منه بعض البحور ، فسمعه واحد من العامة يردد هذه المقاطع فلم يفهم من ألفاظه شيئاً ، فظنه بسحر النيل حتى لا يزيد فتغلو الأسعار ، فركله برجله فتدحرج من فوق السلم فحات غريقا فى النيل فى ٥ من ذى الحجه ٣٣٨ ه - ٢٦ من مايو ١٩٥٠ م .

<sup>(</sup>٢) من نحاة القرن السابع الهجرى فى مصر ، ولد عام ٦٢٧ هـ – ١٢٧٩ م وتوفى عام ٦٩٨ هـ – ١٣٩٨ م قال عنه أبوحيان ، وهو من تلامذته : و لم ألق أحداً أكثر سماعا منه لكتب الأدب ، وتفرد بسماع صحاح الجوهرى ، وولى التدريس بالجامع الطولوني و ثم تولى مشيخة الديار المصرية ، ووصفه جلال الدين بأنه كان معروفاً بحل المشكلات والمعضلات فى النحو، وشهر باسم و البهاء بن النحاس ، تمييزاً له عن أبى جعفر النحاس .

فى النسخة التى بين أيدينا ذكراً لأحد من الرواة بعد النصف الأول من القرن الرابع الهجرى ، العاشر الميلادى ، وكانت شهرته فى النحو ، ولم يصنف شيئاً إلا ما أملاه شرحاً لكتاب المقرب . أما أبو جعفر النحاس فله عناية كبيرة بالشعر ويؤلف فيه ، فله (شرح المعلقات) و (شرح المفضليات) و (شرح الحماسة) و (شرح الدواوين العشرة) ، وله كتاب (أخبار الشعراء) . ورحل إلى بغداد ، وروى عن المبرد والأخفش والزجّاج من كبار علماء مدرسة البصرة . ونجد فى الشرح الذى معنا عبارة : «قال أصحابنا البصريون » ، وفيه من الأخبار ما ينال من الكوفيين ويضعّف آراءهم(١) .

ويلتق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم ، محقّق ديوان امرئ القيس ، مع ناصر الدين في جانب من رأيه ويخالفه في جانب ، فهو يستبعد أن يكون البهاء بن النحاس هو صاحب الشرح ، لكنه لا يوافق على ترجيح أن يكون صاحبه هو أبو جعفر النحاس ، لأنه عارض روايته للمعلقة وشرحها في النسخة موضع الدراسة ، بروايتها وشرحها لأبي جعفر النحاس في مطبوع برلين عام ١٨٧٦ ، فوجد بينهما اختلافاً بيناً ، ومن ثم فهو يرى أن نسبة النسخة لشارحها ما تزال غامضة (١٠). ومع تقديري لوجهة نظر الأستاذ الحقق أرى أنها غير كافية وحدها لدفع نسبة الكتاب إلى أبي جعفر النحاس ، اعتاداً على التباين القائم بين شرحه للمعلقة في الديوان و بين شرحه لها في مطبوع برلين ، لأن هذه فيا يبدو جزء من كتابه (شرح المعلقات) (١٠) وليست بعض شرحه للديوان ، وقد تشرح المعلقة بين بقية المعلقات على نهج معين ، ثم تشرح في ديوان الشاعر نفسه على نهج آخر . وقد يُفهم الشعر بعامة في مرحلة معينة من العمر على نحو يختلف عنه في مرحلة أخرى ، فلعل التباين بين شرحي المعلقة مرده إلى هذا السبب أو ذاك .

وتضم هذه النسخة ٥٦ قصيدة ومقطعة ، بروايات مختلفة متداخلة ، بصرية وكوفية ، وهو يشير إلى الراوى ، وإلى من يدفع نسبة القصيدة وينكر أنها لامرئ القيس ويفهم من الشرح أنه اتخذ نسخة اليزيدى ( أبو عبد الله محمد ابن العباس بن محمد

<sup>(</sup>١) الدكتورناصرالدين الأسد ، مصادرالشعرالجاهلي ، ص ٤٩٦ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٢ ) محمد أبوالفضل إبراهيم : ديوان امرىء القيس ، المقدمة ص ١٨ وما بعدها ، الطبعة الأولى ، دار المعارف القاهرة ١٩٥٨ .

<sup>(</sup>٣) لدينا نسختان مختلفتان من شرح المعلقات «لابن النحاس»، أولاهما تضم المعلقات السبع المعروفة، وتضم الثانية تسع قصائد، بزيادة معلقتي النابغة والأعشى.

ابن يحيى بن المبارك المتوفى ٣١٠ هـ - ٩٢٢ م ) أصلا لنسخته . ثم أضاف إليها روايات أخرى .

وعلى نهج الأعلم الشنتمرى نفسه سار مواطنه الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب البطليوسى المتوفى عام ٤٦٤ هـ = ١٠٧١ م . فاختار دواوين الشعراء الجاهليين الستة نفسها : امرئ القيس ، والنابغة ، وعلقمة ، وزهير ، وطرفة وعنترة . وتوجد مخطوطتها في مكتبة فيض الله بتركيا برقم ١٠٤٠ ، وتضم ١٥٠ ورقة ، كتبها عبد الكريم بن محمد في مدينة القسطنطينية . وفرغ من كتابتها في يوم السبت ٩ من شوال المعظم سنة في مدينة القسطنطينية . وفرغ من كتابتها في يوم السبت ٩ من شوال المعظم سنة ١٠٤٦ هـ = ١٦٣٦ م ، ويشغل شعر امرىء القيس منها ٤٠ ورقة ، ومصورة على (ميكروفلم) بمعهد مخطوطات جامعة الدول العربية . وتوجد لها نسخة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم ٢٢٩٨٤ .

تضم نسخة الوزير أبى بكر ٣٠ قصيدة ومقطوعة ، ولم يعن فيها بالرواية ، لكن من السهل بالمقابلة تبين أنها نفس القصائد التي اختارها الأعلم ، مع اختلاف في الترتيب فهي إذا من رواية الأصمعي ، أشاعها في الأندلس أبو على القالى ، ولم يختر من القصائد الست التي اختارها الأعلم من غير رواية الأصمعي إلا قصيدة واحدة من رواية المفضل بدأ بها الديوان ، هي :

أحـــارِ بن عمرٍ و كأنى خَمِـــرْ ويعدو على المـرء ما يأتمرْ ومقطوعة أخرى من بيتين هي :

إِنِيٍّ حَلَفْتُ يَمِيناً غِيرَ كَاذَبَةٍ أَنَّكَ أَقَلَفُ إِلاَ مَاجَنَى القَمْرُ الْفَلْكَةِ الوَبُرُ إِذَا طَعَنْتَ بِهِ مَالَتَ عَمَامَتُهُ كُمَا تَجَمَّع تَحْتَ الفَلْكَةِ الوَبُرُ

وقد شرح الوزير الشعر شرحاً وافياً ، معتمداً على شروح سابقيه ، مصرحاً بنهجه في المقدمة : « وكل ما ذكرته في هذا الشرح فمن كتب العلماء أخذته ، ومن مكنون أقوالهم استخرجته » .

وإلى جانب المخطوطات التي عرضنا لها قبل توجد مخطوطات أخرى تضم شعر امرئ القيس منفرداً ، أو مضموماً إلى واحد من الشعراء الستة السابقين ، أو إلى غيرهم . وأوضح هذه المخطوطات واحدة لا يعرف جامعها ، وتضم الشعراء الستة الذين شرح شعرهم الأعلم الشنتمرى ، ومواطنه الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب البطليوسي ، وأعطاها

صاحبها اسم «العقد الىمين فى دواوين الشعراء الستة الجاهليين» خطّها محمد بن عبد الرحمن الصنهاجى ، فى رسم مغربى منمتى واضح ، وفرغ من كتابتها فى أوائل ذى الحجة سنة ١٠٨٦ هـ ١٠٨٦ م وجاءت فى ١٤٨ ورقة ، ومسطرتها عشرة أسطر ، ويشغل شعر امرىء القيس منها ٣٦ ورقة . والشعر فيها مكتوب بخط أسود ، والشرح بحبر أحمر وفى حجم أقل ، ويكون بين السطور أو على الهامش ، دون التزام لقاعدة مطردة ، ولكن فى تناسق دائماً . وتوجد فى دار الكتب المصرية تحت رقم ١١٦٦٢٢ ز . ومن الواضح أن جامعها اتكا على نسخة البطليوسى فهويشير صراحة فى الورقة ٣٨ ب : «قال شارح هذا الديوان عاصم بن أيوب» ولوأنه كان على علم بشرح الشنتمرى وأفاد منه .

ومخطوطة أخرى لنفس الشعراء الستة ، أوقفها المرحوم الشنقيطي عام ١٧٨٣ ه = ١٨٦٦ م ، وهي مما آل إليه أو اشتراه خلال رحلاته العديدة في أرجاء العالم الإسلامي ، لأن مظهرها يوحى بالقدم ، وقد عبثت بها الأرضة وتمزَّقت بعض أطرافها ، لكن النصّ في مجموعه سليم . وهي لا تحمل اسم صاحبها ولا ناسخها ، ولا عنواناً معيناً ، ويمكن إرجاع تاريخها إلى ما قبل القرن العاشر الهجرى ، ويظن أن مكان نسخها المغرب العربي ، وأكاد أشك في أنها كتبت في الأندلس ، لأن زخرفة الكتب على النحو الذي جاءت فيه المخطوطة من خصائصه ومما شهر به . فالشعر داخل إطار صنع من خطين أحدهما بالحبر الأحمر والثاني بالأخضر أو الأسود وكتبت بحبر أسمر في حجم كبير ، على حين تناثر المنحويات بخط أصغر بين الشعر بحبر وردى أو أحمر أو أسمر ، والمعنى الإجمالي والتعليق يكون بالهامش عادة ، وفي كل الأحوال تتحرك الكتابة ، شعراً وتفسيراً وشرحاً ، واخل تناسق هندسي بديع .

وتتميز هذه المخطوطة من بين جميع مخطوطات امرئ القيس التي وصلتنا بأن الشعر فيها كلها ، أيا كان البحر الذي صيغ فيه ، يكتب البيت منه كوحدة دون بياض أو فاصلة تميز بين شطريه ، وأحياناً يكتب كذلك ما عدا الكلمة الأخيرة من البيت ، فتكتب بعد بياض يفصل ما بينها وبين بقية البيت . يكتب الكاتب ذلك زخرفة وعلى نحو ما كانوا يفعلون في نوع مُعيَّن من الموشحات ، وأو راق المخطوطة تبلغ ١٠٨ ورقات ، ويشغل ديوان امرئ القيس منها ٢٧ ورقة ، وتوجد في دار الكتب تحت رقم ٦٦ أدب – ش .

وفيا يبدو كان العلامة محمد محمود الشنقيطي مولعاً بنسخ ديوان امرئ القيس وتملك مخطوطاته ، فلدينا من مكتبته غير ما أشرنا إليه مخوطتان أخريان . الأولى تحت رقم ١٤ أدب – ش ، ومصورها برقم ١٠٢٩ ز . حصل عليها في مكة المشرفة عام ١٢٨٦ هـ = ١٨٦٦ م وتقع في ثلاثين صفحة وكُتبت في خط مغربي ، ومسطرتها ٣٣ سطراً ، وتغلب عليها التفسيرات اللغوية والتعليلات النحوية ، مكتوبة على الهامش أو بين الشعر نفسه ، والشعر مشكول كله ، وفي خط أكبر ، وما نكاد نصل إلى الورقة الخامسة منها حتى تختني الشروح والتفسيرات لغوية أو نحوية ، وهي مجردة من المقدمات التاريخية ، ويختمها ناسخها بعبارة : « انتهى شعر امرىء القيس ابن حجر بحمد الله تعالى وحسن عونه ، في رواية الأصمعي وغيره ، ويتلوه شعر علقمة الفحل » ، لكن النسخة تقف عند نهاية شعر امرئ القيس .

ومخطوطة أخيرة للشنقيطى جمع فيها شعر امرئ القيس ، مما لم يذكر فى ديوان الشعراء ، جمعه من رواية أبى سهل ، ومن رواية الطوسى ، كتبه كعادته فى خط مغربى واضح ، عام ١٣٠٣ هـ – ١٨٨٥ م ويتناثر شرحة فى خط أصغر على الهامش أو بين أبيات الشعر ، وتقع فى ٢٩ ورقة ، ومسطرتها مختلفة ، ومسجلة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٦ أدب – ش .

## مطبوعات الديوان:

طبع ديوان امرىء القيس لأول مرة في باريس خلال عامى ١٨٣٦ - ١٨٣٧ م، وتحفة على يد المستشرق الفرنسي دى سلان، de Slane وأسماه: « نزهة ذوى الكيس، وتحفة الأدباء في قصائد امرىء القيس » ويضم ما جمعه الأعلم الشنتمرى من شعر امرئ القيس في كتابه « دواوين الشعراء الستة الجاهليين » ، وآثر حذف المعلقة منه ، فلم ينشرها مع بقية شعره محتجاً بأن المستشرق الألماني هنجشتنبر ج M. Hengstenberg في بونا عام ١٨٢٣ . واعتمد أصلا في نشره للديوان على مخطوطتي المكتبة الوطنية في باريس ، وعلى المخطوطة التي أعاره إياها المستشرق كوسان دى برسفال لمخطوطات التي المخطوطات التي المخطوطات التي المخطوطات التي في بونا عام ٢٨٢٣ للديوان مقدمة باللغة الفرنسية ضمنها وصفاً شافياً للمخطوطات التي

اعتمد عليها ، وبحثاً موجزاً عن حياة الشاعر ، اعتمد فيه على ما ورد فى كتاب «الأغانى» وناقش الفكرة التى كانت شائعة بين مستشرقى عصره ، ومَن قبلهم ، ومؤداها أن امرأ القيس كان معاصراً للرسول عليه السلام .

وقد حَذَفَ من الديوان شروح الأعلم الشنتمرى ، واستعاض عنها بهوامش صنعها باللغتين العربية والفرنسية ألحقها بآخر الديوان ، كما قام بترجمته كله إلى اللغة اللاتينية .

وتلاه وليم أهلوارد W. Ahlwardt وكان أستاذاً للغة العربية فى جامعة جريفزولد المرع القيس فى لندن خلال عامى ١٨٦٩ و ١٨٧٠ م، مع دواوين الشعراء الستة الآخرين ، واعتمد فى نشره على روايتى الأعلم الشنتمرى والسكّرى ، واستخدم مخطوطات باريس وجوته وليدن ، وأسماه : « العقد الثمين فى الشعراء الستة الجاهليين » ، وجاء شعر امرئ القيس فى ٦٨ قصيدة ومقطوعة ، ورتب الشعر أبجدياً حسب القافية ، وجرّده من شروحه وتفاسيره ، وانتزع المقدمات التاريخية من مكانها وألحقها بآخر الكتاب ، مشيراً إلى القصائد التى تتصل بها أو تسبقها ، ثم ضم إلى الديوان ذيلا جمع فيه كل ما وجده من شوارد شعر امرئ القيس وشوارد غيره من رفاقه ، صحيحة أو مصنوعة ، وجرى فيها على نحو ما صنع فى شعر الديوان فرتبها أبجدياً ، وبلغ ما استدركه على الديوان من شعر امرئ القيس ١٤ قصيدة ومقطوعة وبيتاً مفرداً ، وجدها فى المظان الأدبية المختلفة .

ويعتقد معظم الدارسين المحدثين أن عنوان « العقد الثمين في دواوين الشعراء الستة الجاهلين » ، هو من ابتداع المستشرق الألماني ، جرياً على عادة المستشرقين في اختيار عناوين تعكس ثقافتهم الواسعة في الأدب العربي قديمه ووسيطه ، وتمرّسهم بأساليبه ، من التزام السجع ، واختيار الكلمات المجازية ، على نحو ما صنع دى سلان وغيره ، وبخاصة أنه لم يشر في مقدمته أنه نقله عن واحدة من المخطوطات التي اعتمد عليها ، ولكني وجدت في دار الكتب المصرية مخطوطة تحمل نفس العنوان ، وتضم نفس الشعراء ، بنفس الترتيب ، وترجع إلى تاريخ سابق (كتبت عام ١٠٨٦ه = ١٦٧٥م) فلعل المستشرق الألماني نقل العنوان عنها ، أو عن كتاب آخر جاء فيه ذكر الكتاب . وطبع الديوان بشرح الوزير أبي بكر عاصم بن أيوب البطليوسي ، بطريقة

الحجر ، فى طهران عاصمة إيران عام ١٢٧٧ هـ = ١٨٥٥ م ، وفى بومباى عام ١٣٠٧ هـ ١٨٩٩ م ، المحجر ، فى طهران عام ١٣٠٧ م المحمد الخيرية عام ١٣٠٧ هـ ١٨٨٩ م ، المحطوطة وبمطبعة هندية مرّتين ، فى عام ١٩١٠ م و١٩٢٨ م دون أن يشير أى منهم إلى المخطوطة التى نقل عنها .

ومع يسر الطباعة ، وانتشار الثقافة ، توالت طبعات الديوان في صور متعددة ، وحده أو مع شعراء آخرين ، مشروحاً أو خالياً من الشرح ، محققاً أو على نحو تجارى وبين هذه الكثرة فإن ثلاث طبعات تستحق أن يشار إليها .

الأولى قام بها الأستاذ مصطنى السقّا ، إذ نشر فى عام ١٩٣٠ ما سبق أن نشره دى سلان ، وأسماه : ﴿ مختار الشعر الجاهلي » ، وأعاد طبعه مرة أخرى عام ١٩٤٨ م .

والثانية قام بها الأستاذ حسن السندوبي ، نشرها بعنوان : «شرح ديوان امرئ القيس ، ومعه أخبار المراقسة وأشعارهم ، في الجاهلية وصدر الإسلام » . وصدرت الطبعة الأولى منه عام ١٣٤٩ هـ = ١٩٣٠ م وأعاد طبعه ثانية عام ١٣٥٨ هـ = ١٩٣٩ م وقد جمع في طبعته شعر امرئ القيس ، « ما في ديوانه ، وما هو في أسفار التاريخ ومجاميع الأدب ودواوين الأشعار ، مما ليس في الديوان المطبوع ، فضم أشتاتها ، وجمع متفرقها ، وميز أصلها من دخيلها ، ولم يشأ أن يغمره بالشروح والحواشي والتعليقات ، بل اكتنى بحل ألفاظه اللغوية التي قد تعسر معرفتها على الشادين » . « وزاد عليه الكثير من الشعر المنسوب إلى من يحملون اسم امرئ القيس ، ويختلف فيه الرواة بين امرئ القيس شاعرنا وبين غيره ممن يحملون اسمه فلم يترك شاعراً يسمى بامرئ القيس الا روى أخباره وجاء بأشعاره » .

وأخيراً قام الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم بتحقيق ديوان امرئ القيس معتمداً على معظم المخطوطات التي أشرنا إليها ، ومستخدماً كل ما أحرزناه من تقدم علمى فى مجالات نشر المصادر الأدبية ، وجمع بين كل المخطوطات دون أن يكرر شعراً أو يسقط شعراً ، وكسر الديوان على أقسام ثلاثة :

القسم الأول: رواية الأصمعي ، واتخذ لها أساساً نسخة الأعلم الشنتمري.

القسم الثانى : رواية المفضل الضبى ، واتخذ لها أساساً نسخة الطوسى .

القسم الثالث: زيادات النسخ على هاتين الروايتين من ملحق الطوسي والسكرى

وابن النحاس وأبي سهل ، على هذا الترتيب .

وهو لا يذكر مكرراً ، فحذف من نسخة الطوسى ما رواه الأصمعى ، ولم يذكر من نسخة السكرى إلا ما زاد عن نسختى الأعلم والطوسى ، وأثبت من نسخة ابن النحاس ما لم يذكره الأعلم والطوسى والسكرى ، ولم يذكر من نسخة أبى سهل إلا ما انفردت به .

وقد جاءت رواية الأصمعي في ٢٨ قصيدة ومقطوعة ، ورواية المفضل مما لم يروه الأصمعي في ١٩ قصيدة ومقطوعة (من رقم ٢٩ إلى ٤٧) ، وشملت زيادات نسخة الطوسي من الصحيح القديم المتحول ٦ قصائد ومقطوعة من رقم ٤٨ إلى ٥٣) ، وزيادات ملحق الطوسي من المتحول الثاني ٢٦ قصيدة ومقطوعة من رقم ٤٥ إلى ٧٩) ، وزيادات نسخة السكري ٩١ قصيدة ومقطوعة (من رقم ٨٠ إلى ٩٤) ، وزيادات نسخة ابن النحاس ٦ قصائد ومقطعات (من رقم ٩٥ إلى ٩٠٠) ونهج سبيل أهلوراد ، فألحق بالديوان ما وجده في كتب الأدب والتاريخ من الشعر منسوباً إلى امرئ القيس ، ورتبه على حروف المعجم بحسب القافية ، وبلغت استدراكاته ٧٥ بين بيت مفرد ، وقصيدة مطولة ومقطوعة .

« وعقد فصلا مستفيضاً ألحقه بآخر الديوان ، أثبت فيه خلاقات الروايات من حيث اللفظ ، ومواضع الزيادة والنقص ، وأثبت الزيادات التي جاءت في الروايات جميعاً ، ولم يذكر من خلافات الرواية سوى ما ورد في نسخ الديوان ، عدا « المعلقة » فقد عارضها بموضعها من « المعلقات » ، في رواياتها المختلفة وشروحها المتعددة » .

و بذلك أهدى قراء العربية ، وللمرة الأولى ، ديوان امرى القيس محققاً على نهج علمى صحيح ، وقد صدرت الطبعة الأولى منه ، عن دار المعارف في سلسلة « ذخائر العرب » عام ١٩٥٨ (١٠). وعليها اعتمدنا في دراستنا لحياة امرى القيس من شعره . ولذهبه في التعبير ومنحاه في التصوير .

<sup>( 1 )</sup> صدرت الطبعة الثانية منه عام ١٩٦٧ .

## توثيق الديوان:

إذا كان في صحيح شعر امرئ القيس ما يكني لبيان حاله إنساناً ، وتقويم قدره فناناً ، فقد ارتضينا منه روايتي الأصمعي والمفضل الضبي كُلاً ، ولم نر فيهما ما يجزم العقل المعاصر باستحالة أن يكون لامرئ القيس ، وأسقطنا كل شعر نسبه الأقدمون إلى آخرين مع امرئ القيس ، ولم يقطعوا فيه برأى . ووقفنا من زيادات الطوسي والسكري وابن النحاس وأبي سهل موقفاً متحفظاً ، لأن معظمها لا يشاكل شعر امرئ القيس شكلاً ومضموناً . لم نقبلها جملة وفيها ما يستحيل أن يكون لشاعرنا ، ولم نرفضها كلاً لأن بين ما تضمنته شعراً يدعمه واقع الأحداث ، ويرجح فيه جانب اليقين ، وأسقطناها من الاعتبار عند تعادل الظن وتساوى المرجحات .

وقولة الأصمعى : «كل شيء فى أيدينا من شعر امرئ القيس فهو عن حماد الراوية ، إلا نتفا سمعناها من الأعراب وأبى عمرو بن العلاء » ، أراد بها فيا أتصور أن يعتذر عما أهمل من رواية شعر امرئ القيس ، ولا أظنها تمتد إلى القليل الذى رواه . وخارج عن نطاق التصور أن يكون كل ما رواه حمّاد كذباً ، فقد عاش حماد فى عصر ازدهار ثقافى وحضارى ، ولم يكن الوحيد الذى انتهت إليه الرواية أو أخذت عنه ، وإنما شاركه فيها كثيرون . وجانب مما أثير حوله ، ومن التشنيع عليه ، ينبغى أن يقبل فى حذر ، فقد يكون وليد الصراع بين مدرستى الكوفة والبصرة . وقد وهم الأستاذ الدكتور شوقى ضيف حين قرر : « أمامنا الرواة الآخرون غير الأصمعى يلاحظون كثرة ما دخل من انتحال فى شعر امرئ القيس ، حتى لنرى الطوسى يفرد لذلك فصلين فى نسخته ، من انتحال فى شعر امرئ القيس ، حتى لنرى الطوسى يفرد لذلك فصلين فى نسخته ، فصل يذكر فيه القديم المنحول وفصل (١) يفرده للمستحدث المصنوع «٢٠). لأن الطوسى يعنى بكلمة المنحول ما كان من رواية الأصمعى وأبى عبيدة وغيرهما و لم يثبت فى رواية المفضل الضبى ، ولا يريد بها شعراً مصنوعاً نُسِبَ لامرىء القيس وليس له ، وأمًا الفصل الثانى والخاص بالمستحدث المصنوع فليس من عمل الطوسى حتى يُنسَبَ إليه ، وأعا ألحقه بنسخته شارحها وهو مجهول .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، وأراها فصلا ، لأنها بدل من و فصلين و قبلها .

<sup>(</sup>٢) الدكتورشوق ضيف: تاريخ الأدب العربي ، العصر الجاهلي ، ص ٧٤٤ .

بهذا النهج نرى - مثلا - أن القصيدة السابعة والسبعين من الديوان فى طبعته الجديدة ، وهى الرابعة والعشرون من ملحق الطوسى الثانى ، بيّنة الزيف ليس لناظمها من موهبة الشعر إلا معرفته بالعروض ، ولا تعدو أن تكون نثراً منظوماً فمثل امرى القيس لا يقول :

وقوم ضررتُ ، وقدوم نفعتُ وقوم مدحتُ ، وقوم هجوتُ وحى أبرتُ ، وحى جسَبرتُ وحى عصمتُ ، وحى نفیتُ وخیلِ طردتُ ، وحرب ضرستُ وأمر نهیتُ ، ونهب حویتُ وبیض منعتُ ، وبیض سلبتُ وبیض کنفتُ ، وبیض کفیتُ وقرن شأوتُ وقرن غلبتُ ، وقرن سلبتُ وقرن کتفتُ ، وقرن شأوتُ وشعر نطقتُ ، وشعر رویتُ وشعر کتمتُ ، وشعر رویتُ

وهناك مقطوعات فى زيادات الطوسى والسكرى وابن النحاس وأبى سهل ، جاءت فى شعر امرىء القيس ، ولم يورد رواة الديوان خلافاً حولها ، ثم رواها غيرهم فى مصادر أخرى ، منسوبة لشعراء آخرين ، فالمقطوعة رقم ٩٦ وهى من زيادات نسخة ابن النحاس ، وأبياتها :

الحربُ أوّلُ ما تكون فُتيَّة تسعى بزينتها لكلِّ جهولِ حتى إذا استمرت وشبَّ ضرامُهَا عادت عجوزاً غيرَ ذاتِ خليل شمطاء جزّت رأسها وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل نسب «لسان العرب» البيت الأول منها لعمرو بن معد يكرب الزبيدى وذكر ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» أنه أنشدها في حوار له مع الخليفة عمر بن الخطاب حول حرب القادسية ، وجو الرواية ، وحياة الشاعر نفسه ، تجعل الأبيات به أشبه ، ونستها إليه أقرب

وقد يسبق القصيدة أو المقطوعة ذكر المناسبة التي قيلت فيها ، لكن مضمون القصيدة لا يشير إلى شيء من ذلك التمهيد ولا يوحى به ، فلم نقبله قضية مسلمة ، وإنما اعتمدت على النص نفسه ووقفت عنده ، إذا ارتضى المضمون تلك الإشارة أخذنا بها و إلا صرفت النظر عنها .

## ترجمته إلى اللغات الأجنبية :

حظیت معلقة امرئ القیس ، من بین بقیة شعره ، بعنایة اکثر من جلة المستشرقین فقام فرنر Warner ، وهو مستشرق هولندی تدین له مکتبة لیدن بما یقرب من ألف مخطوطة عربیة أهداها إلیها ، بترجمتها إلی اللغة اللاتینیة ، ونشرها فی لیدن عام ۱۷۶۸ م ونقلها إلی اللغة الإنجلیزیة جونز W. Jones ونقلها إلی اللغة الإنجلیزیة جونز M. Jones ونشرها فی لندن عام ۱۷۸۲ ، وأعاد طبعها کلوستون Closton فی کتابه عن الشعر العربی ، وقد نشره فی جلاسجو عام ۱۸۸۱ م . ونقلها إلی اللغة السویدیة بولیر B.M. Bolmeer ونشرها فی مدینة لندلسا عام ۱۸۲۶ م وترجمها إلی اللغة الفرنسیة کل من سلفستر دی ساسی Silvestr de Sacy و کوسان دی برسفال Coussin de Perçeval ونقلها إلی اللغة الألمانیة هارتمان المه الم المه الم ۱۸۹۲ م و إلی اللغة الروسیة مورکس Murkes کما شرحها فرسك باللغة الرکیة ونشرها فی القسطنطیة عام ۱۳۱۹ ه = ۱۸۹۸ م . ویقوم الآن السنیور فیدریکو کورینتی دی قرطبة عام ۱۳۱۹ ه = ۱۸۹۸ م . ویقوم الآن السنیور فیدریکو کورینتی فی مجال الدراسات العربیة مستقبل باهر ، بنقلها مع بقیة المعلقات إلی اللغة الإسبانیة . ونشره فی شتو تجارت وتو بنخن عام ۱۸۶۳ . وترجمه إلی اللغة اللاتینیة دی سلان عند ونشره فی شتو تجارت وتو بنخن عام ۱۸۶۳ . وترجمه إلی اللغة اللاتینیة دی سلان عند نشره لدیوان امریء القیس عام ۱۸۷۷ م .

## امرؤ القيس وسابقوه

السائد بين علماء النقد القدامى أن امرأ القيس أول شاعر جاهلى ، وقد يشذ منهم من يسبق به مهلهلا عدى بن ربيعة ، خاله في يزعمون . فأبو عبيدة يرى أن الشعر افتيح بامرئ القيس وختم بابن هرمة . ويقول الصاحب بن عباد وقوم معه : بُدئ الشعر بملك ، يعنون امرأ القيس ، وخُتم بملك ، يعنون أبا فراس الحمدانى . وقال آخرون : بدئ الشعر بربيعة ، يريدون مهلهلا ، وعاد إلى ربيعة ، يريدون أبا فراس الحمدانى . وقد أثرت هذه الأحكام فى النقد العربى القديم ، فبذل علماء البلاغة جهداً كبيراً للتدليل على أن امرأ القيس أول من قال هذا البيت ، أو جاء بهذه الفكرة ، أو صنع هذا التشبيه ، أوصاغ تلك الاستعارة .

فلما كان العصر الحديث وقف الدارسون أمام استواء القصيدة العربية عندامرىء القيس موقف المفكِّر، وذهاباً مع المنطق رفضوا أن يكون امرؤ القيس ممثلا لطفولة الشعر العربى، إنه يمثل من مراحله الفجر الساطع، أما الخطوات الأولى فقد اختفت مع الكثير الذى ضاع. ودعما لرأيهم قالوا إن امرأ القيس نفسه يقول:

عوجاً على الطلل المُحيل لعلَّنا نبكى الديارَكما بكى ابنُ خذام (١) فتساءلوا من هو ابن خذام هذا الذى شعر وبكى قبل أقدم شاعر لدينا عرفه النقّاد ، ودعموا وجهة نظرهم ببيت آخر لعنترة يقول فيه :

هل غادر الشعراء مسن مُتردَّم أم هل عرفت الدار بعد توهم وبنشر ذخائر التراث العربي ، والغوص في نفائسه ، لم يعد الأمر كما كان قبلا ، فقد تبين أن ثمة عدداً من الشعراء سبقوا امرأ القيس في الشعر وفي الحياة وأن عدداً منهم عاصروه ، وكان آخرون امتداداً له ولهم في مسيرة الخلود . وفي « الشعر والشعراء » لابن قتيبة معلومات موجزة ، ذات أهمية بالغة ، عن عدد لا بأس به منهم .

ما ليس بين أيدينا ونفتقده حقاً ، ونبحث عنه جادين ، هو المرحلة التي تسبق مؤلاء جميعاً ، ولدينا إشارات عنها في كتابات أجنبية ، فالقديس نيلوس Nilus

<sup>(</sup>١) في رواية ابن حذام ، وفي أخرى ابن حمام .

المتوفى حوالى عام ٤٣٠ م ، وأقدم من أى شاعر عربى وصلتنا أخباره ، يصف لنا غارة بدوية وقعت على دير سيناء عام ٤١٠ م ، ثم يتحدث عن أناشيد استقاء كان هؤلاء البدو ينشدونها عند بلوغهم بعض موارد المياه . وما يزال البدو حتى اليوم ينظمون شعراً من هذا القبيل يتغنون به ، غير فنى ولا مصقول ، وقريب الشبه بالأغانى التى خلدت انتصار العرب على الرومان عام ٢٧٧ م ، وبقيت متداولة حتى أيام سوزمن ، فذكرها في كتابه « تاريخ الكنيسة » وقد ألفه قريباً من عام ٤٤٠ م .

إن أقدم شعر وصل إلينا يحمل تنوّعاً في الوزن ، وصفاء واضحاً في التعبير ، مما يقطع بأنه كان قمّة تجارب سابقة ، ويصاغ وفقاً لتقاليد صارمة متعارف عليها . ويمكن أن يُردّ إلى ما قبل نهاية القرن الخامس الميلادي ، أي قبل ميلاد امرئ القيس بنصف قرن على وجه التقريب ، وكله يستخدم اللغة الأدبية المشتركة ، ومن العسير أن نحدّد الفترة التي قطعها الشعر العربي في رحلته عبر الزمن حتى بلغ هذه المرحلة من الجودة البالغة . وإذا تخيّلنا له تطوّراً متدرجاً أمكن أنْ نقول إن شيوع العرافة ، واتخاذ العرَّافين والمحكمين الكلام المسجوع ، ثم السجع الموزون ، وسيلة للتعبير عن تنبؤاتهم وأحكامهم ، أدَّى إلى اعتقاد الناس في «سحر الكلمة » ، لأن لغتهم تصدر عن شعور بالفوق والأفضلية والسمو، وتعتمد على المواربة والرمز والإيهام وعلى التهويل والغموض والإغراب ، ورنين اللفظ وموسيقي الجملة ، وعلى شيء من ألمعيّة الكاهن أو العراف أو المحكّم ، وجانب من ثقوب ذهنه ، وحاضر بديهته ، وخلابة بيانه ، وقدرته على الاستنباط والقياس وقراءة الأفكار ، فشاعت العزائم والرقى والتنبؤات والدعوات فى كلام مسجوع أولا ، ثم فى سجع موزون ثانياً ؛ وهذا ما يفسر لنا أن الرسول عليه السلام كان يضيق بالسجع ، ويجبه المتحدث به : « أُسَجعُ كسجع الجاهلية ! » وأوضح الجاحظ في صراحته المعهودة أسباب كره الناس له في أيام الإسلام الأولى : و كان الذي كرّه الأسجاع بعينها ، وإن كانت دون الشعر في التكلّف والصنعة ، أن كهَّان العرب الذين كان أكثر الجاهلية يتحاكمون إليهم ، وكانوا يدّعون الكهانة ،

<sup>(</sup>١) ما تزال رواسب هذه الظواهر قائمة ، في كل المجتمعات ذات الحظ المحدود من الثقافة ، في الشرق والغرب على السواء

وأنّ مع كل واحد منهم رِئيًّا (١)من الجن ، مثل حازى (١) جهينة ، ومثل شِقّ وسَطيح (٣)، وعُزّى سَلِمة (١) وأشباههم ، كانوا يتكهنون و يحكمون بالأسجاع »

يقول سطيح متنبئاً بأحتلال الحبشة لليمن ، أو تعبيراً لرؤيا تدور حوله : « أحلف عا بين الحرّتين من حنش ، ليهبطن أرضكم الحبش ، ويملكن ما بين أبين إلى جرش » ( \* ) . ويقول شق في الأمر نفسه : « أحلف بما بين الحرّتين من إنسان ، لينزلن أرضكم السودان ، وليغلبن على كل طَفلة البنان ، وليملكن ما بين أبين إلى نجران » ( \* ) .

ومن السجع إلى الرجز ، ومن الرجز إلى الشعر ، وأصاب ابن سلام الجمحى في كتابه «طبقات الشعراء » شاكلة الصواب حين ألمح إلى أن الرجز سابق على الشعر ، وأن القصائد تالية للمقطوعات ، وأن القصائد وُجدت في عهد هاشم ابن عبد مناف ، وكان حيًّا بين عام ٤٦٤ م و ١٥٠ م ، لكنه أخطأ حين قرَّر أن مهلهلا وامرأ القيس أول من قصداه . كان السجع أداة الكهان فأصبح الرجز غناء الحداة ، حرّاس القوافل تضرب في طول الجزيرة وعرضها شرقاً وغرباً ، ثم تطوّر مع الزمن فاستعمل في أغراض من الشعر مختلفة ، من التغني به تسلية إلى إنشاده ملاحاة أو تهكماً ، ومن التهكم إلى الهجاء ، استجابة لعداوة شخصية أو قبلية ، يصاغ قصداً أوَّ يأتي عرضاً في تضاعيف الأبيات . وإذا كان الهجاء تطوراً للملاحاة فإن الرثاء ابن النياحة ، وليس من قبيل الصدف وحدها أن يبلغ الرثاء قمته على يد امرأة شاعرة هي الخنساء . ثم تابع التطور سيره ، في الشكل من بحر إلى بحر ، وفي المضمون من فن إلى آخر ، ويخيل إلى أن بحر سيره ، في الشكل من بحر إلى بحر ، وفي المضمون من فن إلى آخر ، ويخيل إلى أن بحر «الكامل » كان التالي للرجز في الوجود ، لأنه قريب منه ، و بإضار تفاعيله يصبح «الكامل » كان التالي للرجز في الوجود ، لأنه قريب منه ، و بإضار تفاعيله يصبح

<sup>(</sup> ١ ) الرثى : هوالذي يعتاد الإنسان من الجن يحبه ويوالفه ، فيما يزعمون ! .

<sup>(</sup> ٢ ) الحازي : الكاهن .

<sup>(</sup>٣) شق أنمار بن نزار ، زعموا أنه كان شق إنسان ، له يد واحدة ورجل واحدة ، وعين واحدة . وسطيح ابن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب .

<sup>(</sup> ٤ ) اسمه سلمة بن أبي حية .

<sup>(</sup> ٥ ) الحرة : أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار ، وأبين : مخلاف يمنى تقع فيه مدينة عدن ، وجرش ، مخلاف يمنى آخر ، مما يلى مكة .

الطفلة: الناعمة.

رجزاً (۱). وكقاعدة عامة يمكن أن أقرر مطبئنا أن أقدم بحور الشعر العربي ما تركب من تفعيلة واحدة مكررة كالرجز ، والكامل ، والوافر ، والمتقارب ، والرمل ، والهزج ، والخبب ، وأن البحور ذات التفعلتين كانت تالية لها في الوجود ، كالطويل ، والمديد ، والبسيط ، والسريع ، والمنسرح ، وهو ما سنلحظه عند إلقائنا نظرة سريعة على أوائل القدامي من الشعراء الجاهليين .

رافق ذلك التطور إطالة تدريجية في بِنْية القصيدة ، واتساع في مادة الموضوع ، دون أن يطرأ على البناء الأساسي تغير ما ، « فالشاعر يبدأ بالحسرة على حبّ ضائع وحبيبة مرتحلة ، وقد يبث شكواه ما تخلف في ديار الحبيبة من بقايا وأطلال ، أو يدعو إلى تأمّل قافلة ظاعنة ، وهو في كلتا الحالتين يستعيد ذكريات سابقة ، ويلف تفكيره في غمامة من الحزن ، ثم يحاول أن ينتزع نفسه من فيض أحزانه ، فيختم النسيب الذي استهل به قصيدته بموقف يصف فيه نفسه ، وقد ارتحل وحيداً في صحراء محفوفة بالمخاطر ، ويعدد فضائل حصانه ، أو ناقته ، وربما استرسل في الحديث عنه ، على ذكر الأوابد من حيوان البادية ، غزال أو ثور وحشى أو نعامة ، وقد يضمن وصف حادثة صيد قام بها أو صحبة ، حافلة بالحياة والحركة ، فإذا وصل إلى هذا القدر تجاوزه إلى غايته ، سياسية تمس مصالح القبيلة ، أو شخصية يهدف منها إلى استثارة أربحية زعيم أو أمير ، وفيهما لا ينسى أن يمدح نفسه ، وأن يعدد مفاخر قومه ، وقد يختم أربحية زعيم أو أمير ، وفيهما لا ينسى أن يمدح نفسه ، وأن يعدد مفاخر قومه ، وقد يختم قصيدته بأبيات من الحكمة يضمة المجاربه في الحياة ».

أى مهابط الجزيرة العربية كانت مصدر ذلك الإلهام ؟

يقول النقاد العرب القدامى بدءا بابن سلام الجمحى فى «طبقات الشعراء » حتى ابن رشيق القيروافى فى « العمدة فى صناعة الشعر ونقده » : « إنّ الشعر العربى بدأ فى ربيعة » ، وكانت تسكن إلى الشرق من شهال بلاد العرب ، قريباً من نهرى دجلة والفرات ، وقد تهبط جنوباً حتى البحرين . وأكثر قبائلها ذكراً فى التاريخ عبد القيس ووائل وبكر وتغلب وسدود ( » ).

<sup>(</sup>١) الإضار في الكامل إسكان التأء في « متفاعلن » لتصبيح « متفاعلن » بسكون التاء ، وهذه تساوي « مستفعلن » التي بني عليها الرجز .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع الجدول الخاص ببيان أنساب القبائل. ومصور توزيعها الجغرافي في آخرالكتاب.

ومن العجيب أن يكون الشعر في ربيعة وأن تبدأ أعظم نهضة عربية ممثلة في الإسلام في مصر!

فن ربيعة عدى بين ربيعة المعروف بمهلهل ، وهو خال امرئ القيس فى رواية ، وكان امرؤ القيس وأبوه وإخوته وأعمامه مقيمين فى أسد ، وحكاماً على تغلب وبكر وعبد القيس ، وكلها تنسب فى ربيعة . ومنها المرقش الأكبر ربيعة ابن سعد بن مالك ، وهو عم عمرو بن قميئة ، وعمرو بن قميئة ابن عم المرقش الأصغر ، والمرقش الأصغر عم طرفة بن العبد ، وطرفة ابن أخت المتلمس . ومن ربيعة أيضا الحارث بن حلزة اليشكرى ، وعمرو بن كلثوم ، والأعشى ، وهم مع طرفة بن العبد من شعراء المعلقات . وانتقل الشعر إلى مضر ، إلى تميم منها على التحديد ، فكان منها أوس بن حجر شاعر مضر فى الجاهلية ، ثم استقر فى قيس عيلان فكان منها النابغة ، والنابغة الجعدى ، وزهير بن أبى سلمى ، ثانى شعراء المعلقات ، وابنه منها النابغة ، وابند بن ربيعة ، والخطيئة والشهاخ وآخرون . ولم يكن الشعر وقفاً على عرب كعب ، ولبيد بن ربيعة ، والخطيئة والشهاخ وآخرون . ولم يكن الشعر وقفاً على عرب الشهال وحدهم ، وإنما كان للجنوبيين نصيب منه ، وحتى قبل امرئ القيس ، ولكن الشهال وحدهم ، وإنما كان للجنوبيين نصيب منه ، وحتى قبل امرئ القيس ، ولكن الظاهرة التى تلفت النظر أنه كان من يمنين يعيشون بين قبائل ربيعة أو فى منازلها .

لم يكن امرؤ القيس إذن بداية النهضة الأدبية ولا باعثها ، وإنما كان قمتها والمشير إليها ، ولقد سبّق بشعراء ، ورافقه آخرون ، وتدفق بعده منهم سيل لا ينتهى . ويهمنا في المقام الأول أولئك الذين عبدوا له الطريق ، والذين التقوا معه عبره ، أو على التحديد أولئكم الذين جاءوا إلى الحياة في الفترة ما بين عامى ٤٧٥ و ٥٣٥ م على وجه التقريب .

إن ثلاثة شعراء على الأقل ، نعرف عنهم شيئا ، ويكوّنون فيما أرى المدرسة التي استهداها امرؤالقيس في حياته شاعرا ، وكانوا أساتذته في مجال القول والتعبير.

أولم زهير بن جناب الكلبى ، وكلب من مَذْحِج ، ومذحج من قُضاعة ، وقضاعة تنسب فى حِمْير ، فهو إذاً شاعر من الجنوب وليس من الشهال ، أو هو بلغة القدامى قحطانى وليس عدنانيا ، ولكن قبيلة كلب اتخذت من قديم مساكنها فى شهال الجزيرة الشرقى ، على حافة بادية السهاوة ، قريباً من منازل إياد وتغلب . وجمع زهير ، فها يقول المؤرخون ، الخصال العشر التى يعدها العرب نهاية فى الزعامة ، « كان سيد

قومه ، وشريفهم ، وخطيبهم ، وشاعرهم ، ووافدهم إلى الملوك وطبيبهم ، وحازيهم (۱) ، وفارسهم ، وله البيت فيهم ، والعدد منهم » . وكان يقود مَذْ حِج وعدداً من قبائل اليمن الأخرى التي تقطن الشهال ، في صراعها مع بكر وتغلب وقبائل عدنانية أخرى ، وكان يقود هؤلاء ربيعة بن الحارث التغلبي ، ثم ابنه كُليب من بعِده ، وقد انتصر كليب على زهير بن جَناب في يوم خَزازى (أو خزاز) (٢) ، وكوفي كليب على انتصاره في هذا اليوم بأن أصبح زعماً ولأول مرة على القبيلتين بكر وتغلب معاً .

وعمل زهير فترة من الوقت ممثلا للغساسنة فى صحراء الجزيرة ، لكن صلته بهم لم تستمر طويلا ، إذ كان – جغرافياً – أقرب إلى اللخميين فى الحيرة ، فولى شطرهم ، ويفهم من أبيات رواها له الأغانى ، وأبو حاتم السجستانى فى كتابه « المعمرين » أنه كان نديماً لملوك كندة ، وربما يشير إلى الحارث جدّ امرى القيس على التحديد ، وإلى المنذربن ماء السماء ، وأشار فيها إلى يوم خزازى أيضاً :

لقد عُمِّرتُ حتى لا أبالي أحَتْنِي في صباحي أو مسائي وحُقَّ لمن أتت مائتان عاما عليه أن يملَّ من الثواء (٣) شهدتُ الموقِدين على خَزازَى وبالسُّلاَنِ جمعاً ذا زُهاء (١) ونادمتُ الملوكَ من ال عمرو وبعدهمُ بني ماء السماء

فإذا عرفنا أن يوم خَزازَى من أيام العرب القديمة ، أقدم من حرب البسوس ، وكانت بدايتها فى أواخر القرن الخامس الميلادى ، وأن زهيراً شهده بنفسه وأسهم فيه ، وذلك لا يتأتى إلا لشاب فتى . أمكننا أن نرجع تاريخ ميلاده ، ونحن مطمئنون ، وذلك قريب من عام ٤٧٥ م .

عمَّر زهير طويلا ، حتى مل الحياة كبقية رفاقه من بعد ، وزعم الأب لويس شيخوأنه تُوفِّى عام ٥٦٠م ، وهي رواية ينقضها أن زهيراً شهد محاولة أبرهة فتح مكة ،

<sup>(</sup>١) الحازى : الكاهن .

<sup>(</sup>۲) خزازی : جبل بطخفة فی نجد .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، ويخيل إلى أن الرقم أصابه تغيير ليكون أبلغ في الدلالة، وليدخل به زهير في قائمة المعمرين، وربما كانت و تسعون عاماً وعلى أي حال ولد زهير قريباً من عام ٤٧٥ م وتوفى بعد عام ٥٧١ م بأعوام قليلة كما حققناه.

<sup>( ﴾ )</sup> السلان : واد لبني عمر وبن تميم ، لعل معركة وقعت فيه فنسبت إليه . . زهاء : هنا بمعنى القوة .

وأن القائد الحبشى أدرك طموحه وتاريخه ومكانته ، فحاول أن يتخذ منه رسولا إلى قبائل الشمال كى يحكمها لحساب الحبشة ، ووجَّهه إلى ناحية العراق يدعو قبائله إلى الدخول في طاعته . وهو خبر تدعمه رواية المرزباني في « معجم الشعراء » ، والسجستاني في « كتاب المعمرين » ، أبياتاً للمسيِّب بن الرَّفل ، أحد أحفاد زهير ، يفخر فيها بأن جدّه قاسم أبرهة إمرته ، فكان على حيي معدًّ ، ربيعة ومضر ، وعلى الحى المعالى منها بكروتغلب :

وأبرهة الذى كان اصطفانا وسَوَّسنا وتاجُ الْمُلكِ عالى وقاسمَ نصفَ إمْرتِهِ زهيرًا ولم يكُ دونه فى الأمر والى وأمَّسره على حيى معسدً وأمّسره على الحيِّ المُعالى على ابنى وائسل لهما مُهيناً يردّهما على رغم السّيال (١)

وقد ضاقت به قبيلة بكر ، وحاول رجل منها اغتياله ، لكنه أفلت من المحاولة وخرج هاربا ، وعاش حتى هرم ، وغَرِض من الحياة ، وخرِف فكان يُحدِّث نفسه بالعشى ، ولا يخرج إلا في رفقة ، فشق عليه حاله ، فلم يجد له مخرجا إلا في الخمر ، فأسرف في شربها حتى مات بها .

يهمنا من زهير تحديد عصره وقد أومأنا إليه ، فهو من شعراء النصف الأول من القرن السادس الميلادى ، ولا ينازعه هذه الأسبقية إلا شاعران آخران ، ويأتيان بعده بقليل على التأكيد ، وهما أبو دواد الإيادى وعمر و بن قميئة . ثم شعره ، وحفظ لنا السجستانى منه قصيدة كاملة ، فى خمسة عشربيتاً . وتعكس نفسيته ومشاعره فى صدق ، زها فيها بالمجد الذى أورثه بنيه ، من سيادة وقوة ، وافتخر بأنه نال كل ما يطمح فيه شاب إلا البقاء ، وقد شهد الحروب ، وانتضب الحسام ، وغنم وقتل ، وقام خطيباً ، ولأن يأتى الموت المرة و به بقية من قوة ، خير من أن يأتيه محطماً ، عبئاً على من حوله :

جدَّ الرحيلُ ، وما وقفتُ على لميس الأرأشيةُ وَلَقَ تُسوائي اليومَ ما علقتُ حبالُ الفاطنيَّه حتى أودبها إلى الملك الهمام بدى الثويَّه

<sup>( 4 )</sup> السيال: السب والشتم والتهديد.

قد نالني من سَيْبه فرجعتُ محمودَ الحدِّية (۱) أَبِي إِنْ أَهلكُ فقد أُورِتكُمْ مجداً ، بنيّة ! وتركتكمْ أولادَ سادات ، زنادكم وَرِيَّة (۲) مسن كل ما نال الفتي قد نلته ، إلا التحية (۴) كم مسن محيّا لا يوازيني ، ولا يهبُ الدعيّة (۱) ولقد رأيتُ النار بالسَّلان تُوقدُ في طميّة (۱) ولقد رخلتُ البازل الوجناء ليس لها وليّة (۱) ولقد غدوتُ عشرف الطرفين لم يغمزُ شظيّة (۷) وأصبتُ من حُمْر القنان معاً ، ومن حمر القفيّة (۸) ونطقتُ خطبة ماجد ، غير الضعيفة والعييّة ونطقتُ خطبة ماجد ، غير الضعيفة والعييّة غللوت خير للفتي ، فليهلكن وبه بقيّة غلاس أن يُرى الشيخُ الكبيرُ يُقادُ يَهدَى بالعشيّة مسن أن يُرى الشيخُ الكبيرُ يُقادُ يَهدَى بالعشيّة

كذلك أوردت له كتب الأدب بيتين من الشعر ، نازعه فيهما غيره ، وقيل إن عائشة كانت ترددهما ، وأن الرسول عليه السلام تمثّل بالثاني منهما :

أرفع ضعيفَكَ لا يَحُر بك ضعفُهُ يوماً فتدركه عواقب ماجنى يَجزيك أو يُثنى عليك ، وإنَّ من أثني عليك بما فعلت كمن جزى وبيت آخر ، أعجب به النقاد وأثنوا عليه ، وعدوه جيداً في معناه :

إنَّ بني مسالك تَلقى غُسزيهم في الزاد فوضي وعند الموت إخواناً وأبيات أخرى رواها ابن الأثير في معرض الأحداث التاريخية ، ونصائح نثرية

<sup>(</sup>١) السيب: العطاء - الحذية: المراد بها هنا تصيبه من العظاء.

 <sup>(</sup> ۲ ) الزند : العود ألذى يقدح به النار ، وورى خرجت نارة .

<sup>(</sup>٣) التحية : البقاء .

<sup>(</sup> ٤ ) الدعية : الفضلة ، بأنى الشيء .

<sup>(</sup> ٥ ) السلان : وادِّ لبنى عُمْرُو بن تُمْمِ – طُمْيَة : جَبْل فَى ذَلْكَ الْوَادَى .

<sup>( 7 )</sup> البازل : البعير الذي استكمل السنة الثامنة ، وطعن في التاسعة ، وبزل نابه قاستكمل قوته - الوجفاء : الضخمة الصلبة - الولية : البرذعة .

<sup>(</sup>٧) غمزت الدابة: مالت رجلها - الشظية: الساق.

<sup>(</sup> ٨ ) القنان : جمع قنة ، الجبل السهل المستوى المنبسط على الأرض - القفية : المنتازة .

ترويها كتب الأدب ، وأسقطنا كليهما لأنهما يحملان طابع الصنعة والانتحال .

شعر زهير على قلته يسقط القضية القائلة إن امرأ القيس ، أو مهلهلا ، أول من نظم القصائد ، لكن قصيدته – وهي وحيدة – لا تضم مقدمة طلاية ، ولا مطلعاً مصرعاً ويغلب على الظن أنها بقية من شعر وليست قصيدة كاملة ، لا تصلح وحدها أساساً لكى نعرف ماذا أخذ امرؤ القيس من نديم جده وأبيه ، وتبتى لزهير دلالته الأقوى في أن عرب اليمن القاطنين في الشهال كانوا كبقية العدنانيين في قول الشعر ، منذ أن عرف للشعر العربي تاريخ ، وأن امرأ القيس لم يكن أول شاعر يمني ، ولا الظاهرة الوحيدة التي تفتقد الشبيه والمثيل .

الأستاذ الثانى ، والمباشر ، لامرئ القيس هو : أبو دؤاد الإيادى ، جارية ابن الحجاج ، ولما كان اسم جارية قليل الورود فى أسماء الجاهليين فقد حرّفه الأغانى – ومصادر أعرى – إلى حارثة . ونُسب خطأ إلى الأصمعي قوله إن اسمه حنظلة بن الشرق (١)، لأن حنظلة شاعر جاهلي معروف ، اسمه أبو الطمحان القينى ، ولا صلة له بأبي دواد (١). وينسب إلى حذاقة من إياد فيقال له الحذاق ، وبهذه النسبة ورد فى بيت لطرفة ابن العبد أوردناه فيا مبق ، وكنيته أبو دؤاد ، ويرى المستشرق الألماني F. Krenkow ابن العبد أوردناه فيا مبق ، وكنيته أبو دؤاد ، ويرى المستشرق الألماني مثل دُويد ، اسم عربى أنها يجب أن تكون دواد بلا همز ، لأنها تصغير لكلمة دُود ، مثل دُويد ، اسم عربى أصيل وقديم .

كان أبو دواد معاصراً لزهير بن جناب ، وربما جاء معه إلى الحياة في نفس الزمن ، وعلف لنا من الشعر قدراً أوفر نسبيًا ، وقد شُهر زهير بالزعامة والقيادة وكانت السياسة أكثر وضوحاً في حياته ، أما أبو دواد فكان طبقاً لرواية الأغانى ، موظفاً عادياً على خيل المندر بن ماء السياء ملك الحيرة ، أو مديراً للركائب بلغة العصر الحديث ، ودخل التاريخ من أوسع أبوابه شاعراً كبيراً . ويذكر البغدادي في (حزانة الأدب) أنه عاصر قباذ

<sup>(</sup>١) نسب الرواية إلى الأصمعي عطاً ابن قتيبة في والشعر والشعراء ، أقول عطاً لأن الأصمعي في و التعميات ، يذكر نسبة الشاعر صحيحة ، فيقول في الأصمعية رقم ١٥٠ : وقال أبو دواد الإيادي واسمه جارية ابن الحجاج ، .

<sup>(</sup>٢) أبو الطمحان القيني شاعر جاهلي ، كان جيد الشعر مقلاً ، جيبت العفلق فاسقاً ، يذكرون له أنه سئل : ما أدني ذنوبك ؟ قال : ليلة الدير ، قبل له : وما ليلة الدير ؟ قال : نزلت بديرانية فأكلت عندها طقشيلا ( نوع من المرق ) بلحم خنز يروشربت من محمرها ، وزنيت بها ، وسرقت كساءها ومضيت ؟ .

ملك الفرس (حكم من ٤٨٨ إلى ٥٣١ م) ، ومن ثمّ يمكن أن يقال إنه ولد قريباً من عام ٤٨٠ م . ويرى الثعالبي في « المنتخل » أن أبا دواد توفي عام ٢٠٥ م بعد أن تقدمت به السن ، وهو تحديد غير دقيق ، لأن أبا دواد عاش بعد وفاة قباذ ، فاتخذ منه المثل في قصيدة له جاءت كلها ، أو ما وصلنا منها ، خواطر ذاتية ، يتحدث فيها عن همومه ، وخلافه مع زوجه ، ويعرض للفناء ، والغافلين عن الدواهي ، والموت المفاجئ ، وصرعى الأيام :

أيسن ذو التاج والسرير قُبساذُ ولقسد عاش آمساً للدواهي وأرى الموت قد تلكى من الحض صرعته الأيسام من بعسد مُلك ملك ملك ملك الحضر والفسرات فما دجلة ولقسد كان في كتائب خُضْر

خَبَنَتْه فبادَ إحدى الخُبونِ ذا عتدد وجوهد مخزون مرعلى رب أهله الساطرون ونعيم وجدوه مكندون شرقاً فالطور مدن عبدين وبلاط يشاد بالآجدرون

ولأن كتب الأدب تذكر أن امرأ القيس كان راويته واتكاً عليه ، وامرؤ القيس كان حيّا بين أعوام ٢٦٥ م و ٥٦٥ م ، والرواية تقتضى المعاصرة ، وأرجّع فى ضوء دراسة شعره أنه توفى قريباً من عام ٥٥٠ م .

الشعر الذى وصلنا لأبى دواد قليل نسبيًا ، ويعلّل الأصمعى الراوية قلّة وروده بأن « العرب لا تروى شعر أبى دواد وعدى بن زيد لأنَّ ألفاظهما ليست بنجدية » ، ويزيد الأغانى : « ولمخالفتهما مذاهب الشعراء » . ومن الواضح أن كليهما يشير إلى المفردات ، فليس فى موضوعات أبى دواد موضوع لم يعالجه معاصروه ، ومَن جاءوا بعده ، وليس فى شعره خروج على العروض العربي المعروف ، لكن قصائده ، في يبدو ، كانت تتضمّن ألفاظاً غير شائعة فى قاموس اللغة الأدبية المشتركة فى عصره ، واتى يلتزم بها الشعراء والمثقفون ، وقد تجافى عنه النحويون أيضاً . وليس بين أيدينا الآن من شعره ما يكنى لدعم الفكرة أو نقضها ، ولكننا نلحظ أن القاضى على بن عبدالعزيز الجرجانى فى كتابه « الوساطة بين المتنبى وخصومه » لا يرى رأى الأصمعى ومن سار على در به ، و يتعاطف مع أبى دواد وعدى بن زيد ، و يراهما من خيرة الشعراء .

تميز أبو دواد من بين شعراء زمانه ، بأنه أكثرهم ذكراً في شعر معاصريه يتتبعون

أحداثه ، ويترسمون خطاه ، ويتخذون من مواقفه المثل ، ولم يكن في حياته ما يشدهم إليه غير الشعر ، لأن وظيفة القائم على خيل المنذر لا تضفى على صاحبها جاهاً كبيراً فالأسود بن يَعْفُر ، شاعر جاهلي من ندماء النعمان أبي قاموس اللخمي (٥٨٠ – ٢٠٢ م) يشير إليه في قصيدة يزهو فيها بأيامه الخوالي ويسترجعها ، بعد أن كف بصره وعمى :

أهل الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سَنْدَاد (٢) نزلوا بأَنْقِورَ يسيل عليهم ماء الفرات يجيء من أطواد (٣) كعبُ بنُ مامةً ، وابنُ أمَّ دُواد (١)

ومن الحوادثِ لا أبالك أنني ضُربتْ على الأرضُ بالأسدادِ لا أهتدِي فيها لمدفِع تَلْعية بين العُذَيْب وبين أرض مُراد (١) ماذا أوَّمِّـل بعــد آل مُحـرِّقِ تركوا منازَلهم ، وبعــد إياد أرضٌ تخيَّرها لطيبِ مَقيلها

ويشير إليه في شعره قيس بن زهير العبسي ، سيد عبس ، وصاحب « داحس » أشهر فرس في التاريخ العربي ، فقد اشتعلت الحرب بسببه بين عَبْس وذُبيان ، واستمرت قريباً من أربعين عاماً ، يقول قيس:

أحساولُ ما أحساولُ ثم آوى إلى جسارِ كجسارِ أبي دُوادِ وكانت قبيلة إياد ترى في أبي دواد شاعرها المقدّم ، وكغيرها من القبائل جعلت له فضل الأسبقية في نظم القصائد ، وكان يشاركها رأيها ويتعصب له أبو الأسود الدؤلي ، وعدّه الحطيئة أشعر العرب ، واتكأ على قصيدته الميمية ، وجاءتنا في واحد وأربعين بيتاً ، ومطلعها :

منع النومَ ماوى التهمامُ وجديرٌ بالهمِّ من لا ينام (٠) والحق أنها أجود شعره ، لكن لا نشارك رجال النقد القدامي إسرافهم في استخدام

<sup>( 1 )</sup> التلعة : ما ارتفع من الأرض وما انهبط منها ، وهو من كلمات الأضداد – العذيب ماء بينه وبين القادسية أربعة أميال .

<sup>(</sup>٢) سنداد : نهرمن أسفل الحيرة ، بينها وبين البصرة .

<sup>(</sup>٣) أطواد : جمع طود ، وهو الجبل العظيم .

<sup>(</sup>٤) كعب بن مامة الإيادي ، يضرب به المثل في الجود والإيثار ، فقد آثر على نفسه رفيقه النسرى بنصيبه من الماء ، ومات عطشا .

<sup>(</sup> ٥ ) ماوى : منادى مرخم ، أى يا ماوية – التهمام : الهم .

أفعل التفضيل ، فنقول عنه إنه أشعر العرب ، وكان ابن رشيق القيرواني محقًا حين قرر: « لم يقل فيه أحد من النقاد مقالة الحطيئة ». كان لأبي دواد ديوان شعر موجود حتى زمن عبد القادر البغدادي المتوفى عام ١٦٨٧ م ، وكان صاحب الخزانة يملك نسخة منه ، ومن رواية له نعرف أن أطول قصيدة لأبي دواد وصلتنا ومطلعها:

أوحشت من سُروبِ قَومى تِعارُ فأرومٌ . فشابةٌ ، فالسِّتارُ ''' ولم تصلنا كاملة ، لأن ما هو موجود منها ثلاثة وأربعون بيتاً ، بينها يصرح عبد القادر أن عدة أبياتها ثمانية وسبعون . وهي أطول قصيدة وصلتنا من شعره ، بين عدد من القصائد يبلغ ثلاث عشرة قصيدة ، وعدد آخر من المقطوعات والأبيات المفردة .

ماذا أخسف امرؤ القيس عن أستاذه ، وفيم فاقه أو قصر عنه ؟ . لا معدى لنا من تتبع ما أبدعه أبو دواد وكان فيه أولا غير مسبوق ، مقر وناً بما بين أيدينا من شعر سابقيه ومعاصريه ، ليمكن الإجابة عن هذا السؤال في موضعه من ألكتاب.

يجمع النقاد على أن أبا دواد متفوق في وصف الخيل ، يقول الأصمعى : « إن نعّات الخيل المجيدين ثلاثة ، أبو دواد ، وطُفَيل الغَنَويّ ، والنابغة الجعدى » ويقول المبرّد ، محمد بن العباس اليزيدى ، صاحب كتاب « الكامل » : « لم يصف أحد قط الخيل إلاّ احتاج لأبي دواد ». وما كان لأبي دواد إلاّ أن يكون كذلك ، فقد كان يَصْدر في تصويرها عن دافعين هما عماد كل عمل فني أصيل وجميل ، انفعال صادق بالخيل ، يتجلى في حبه العارم لها مُذكان وليداً ، لا يحول الإقتار بينه وبين اقتنائها وركوبها ، بها يراهن ويقاتل ويرحل :

عَلِق الخيسلَ حبُ قلى وليداً وإذا ثاب عندي الإكتسارُ علقت هِمَّى بهسنَّ فسا يمَس نع منى الأعِنسة الإقتسارُ جُنَّسةُ لى فى كل يسسوم رهان جُمَّعتْ فى رهانها الأعشارُ وانجسرارى بهسنَّ نحسو عدوى وارتحسالى البلادَ والتسيارُ

ومعرفة واسعة ، مستمدة من مجاربه الشخصية وحياته العملية ، عن الخيل وأنواعها ورغائبها وفضائلها ، ما يحسن منها وما به تصبح ، تضع بين يديه مادة وفيرة للتصوير والتعبير ، فلا بدع أن تشغل الخيل ، وكانت مُتعة السراة وبُغية المواة .

<sup>( 1 )</sup> مروب : جمع سرب ، وهو المال السارح - التعاروأروم وشابة وستار : أسماء أمكنة .

الجانب الأهم من قصيده .

يصف أبو دواد حصانه فيقول: إنه غدا مبكّراً ، والليل يجر بقاياه ، على فرس عربى خالص ، طويل العنق ، ينازعه الرّسَن ، ضامر من شدة الجرى ، نحيف من كثرة القنص ، حديد البصر ، مكتنز اللحم ، محكم مفتول ، معتدل صلب ، رفيع الجنب كذئب الغضا ، يضرب بساقيه ، مستوى الذراع ، إذا اعترضته أرض طرية وثب عليها ، يتقدم من يقوده ويقحمه ، إذا جرى اهتز جسمه كله ، فليس فيه عضو إلا وهويعين ما يليه :

وأعجازِ ليل مُولِّي الذنَبُ وقد أغتدي في بياض الصباح سَلُوفِ المقادةِ ، مَحْض النَّسب (١) بطــرْف ينازعني مِــــرْسناً وإرشاشُ عِطفيه حتى شَسَبُ (٢) ط\_واه القنيص وتعداؤه مُمَرُّ القُوى ، مُسْمَهِرُّ العَصَبُ (٣) بعیدُ مدی الطَّرْف ، خاظی البضیع تميمُ الضَّلوع بجوْف رَحِب (١) رفيع للعد كسيد الغضا إذا ما انتحاه خَبارٌ وَثَبُ (٥) ضروحُ الحماتين ، سبطُ الذراعِ كالجذع شُذِّب عنه الكرَب(١) وهـــاد ٍ تقدُّم لا عيبَ فيـــه وولَّتْ عَلاَبيُّهُ واجْلَعَبْ (٧) إذا قِيلُد قُحُمُ مَلِنْ قلاده كهلزِّ الردينيُّ تحت العجاجِ جرى في الأنابيبِ ثم اضطرب

والقصائد الكاملة من شعر أبى دواد ، على قلتها ، ذات مقدمات طللية ، تتفاوت في ابينها طولا وقصراً ومعنى ، وأوفاها وأصدقها تمثيلا لمذهبه فى هذا المنحنى ، مقدمة قصيدته الميمية ، وقد أعجب بها الحطيئة ، وقدَّمه بها على كل الشعراء . فيها يوجه

<sup>(</sup>١) سلوف المقادة : رسنه طويل . كناية عن طول عنقه .

<sup>(</sup>٢) القنيص : الصيد - ارشاش عطفيه : تعريقه إياه حتى ضمر - شسب : ضمرونحف .

<sup>(</sup>٣) خاظى البضيع: ممتليَّ اللحم - ممر: مفتول - المسمهر: الشديد.

<sup>( } )</sup> المعد : الجنب - السيد : الذئب .

<sup>(</sup> ٥ ) يضرح بحماتيه : يضرب بهما ويرمح ، والحماتان : اللحم المجتمع فى ظاهر الساقين من أعاليهما -- الخبار : ما استرخى من الأرض ولان .

<sup>(</sup>٦) الكرب: أصول سعف النخل.

 <sup>(</sup>٧) العلباوان : عصبتان في العنق ، والعلباء يمتد حتى يكاد يتصل بالرأس ثم يولى إلى ناحية العنق - اجلعب :
 امتد ومضى في السير .

الحديث إلى صاحبته ماوية : إن الهم منع النوم عن عيونه ، والسهر يجلب المزيد منه . قام الناس ، وسهر وحده ، راحلا مهموماً أو مقيا حزيناً ، ألا ترى الظعائن تغدو مبكرة ، تنساب فى الصحراء انسياب السفين على سطح الماء . وفى الهوادج فتيات طيبات الرائحة ، مساويكهن من خشب الضّرم ، ذوات دَلَّ يشغى من الهيام ، وأنَّ بنات نخلة سبينه ، وطيبهن العود الذكى ، يضرمنه فى المدافئ المشتعلة ، خلال ليالى الشتاء القارسة ، ساذجات الأحلام ، غافلات عن الريبة ودواعيها ، قسيات وسيات ، خلف ستائر رقيقة من حرير ميسان ، مصونات فى الهوادج ، لا يغير لونهن تقلب الليل والنهار ، وتعاور الصيف والشتاء وهن داخل الهوادج ، فى ملابسهن الحريرية الملوّنة ، على نوقهن وتعاور الصيف والشتاء وهن داخل الهوادج ، فى ملابسهن الحريرية الملوّنة ، على نوقهن العالية ، كنخل « بيسان » أينع فأعطى ثمراً مختلفاً ألوانه ، وقد انجهن نحو موارد الماء فى بُرد ، وفُليّج ، وسَنَام :

منع النوم ، ماوي ، التهمامُ وجديـــرُّ بالهم ِ مــن لا ينامُ (١) مَن ينم ليله ، فقد أُعْمِلَ اللي لُ ، وذو البثُّ ساهرٌ مُسْتهام (٢) هل تسری من ظعائن باکسرات كالعَدَوْلِيُّ سَيْرُهـن انقحام (٣) واكنات يَقضُمن من قضُبِ الضِّرْ م ويُشْفَى بدلهُــن الْهُيام(١) تُ قريباً ألم بي إلمام (٠) وسبتني بنساتُ نخلسة لسوكُ: ي وبُلْهُ أُحلامُهُنَ وسامُ (١) يَكْتبين اليَنْجوج في كَبُّــةِ المش وَيصِــنَّ الوجـــوه فى الْمَيسنا نِيٌّ ، كما صانَّ قرْنَ شمسٍ غمامُ (٧) وتراهــن في الهـــوادج كالغز لان ما إنْ ينافسنَّ السَّهام (١)

( 1 ) ماوی : مرخم ماویة منادی – الهمام : الهم . ( ۲ ) البث : الحزن .

<sup>(</sup>٣) الظعائن : جمع ظعينة ، وهي النساء في الهوادج – العدولي : منسوبة إلى عدول جزيرة بالبحرين كانت مشهورة بصناعة السفن .

<sup>(</sup>٤) واكنات : شبههن بالطير التي استقرت في وكناتها – الضرم : نبت طيب الرائحة ، ومنه كن يتخذن ساويكهن .

<sup>(</sup>٥) نخلة : اسم واد .

<sup>(</sup> ٣ ) يكتبين : يحرقن العود ويلتفقن حوله – الينجوج : العود – كبة المشتى : شدة برد الشتاء – وسام : جمع وسيمة ، جميلات .

<sup>(</sup>٧) الميسنانى : ثياب منسوبة إلى ميسان .

<sup>(</sup> ٨ ) السهام : تغير اللون .

نخلات من نخل بَیْسانَ أَیْنَهٔ نَ جمیعاً ، وَنَبَّهُـنَّ تُوَّام ('') وتدلَّت علی مناهـل بُرْ در وفُلَیْج من دونها وسَنَام ('')

تلك أطول وأوفى مقدمة طللية عند أبى دواد ، يخيّل إلى أن صاحبها سُبِق بمحاولات في هذا المجال . ومقدمته ولو أنها لا تبلغ قدراً عالياً من الإجادة والإتقان ، كالذى بلغته فيا بعد على يد تلميذه – أو تلاميذه – إلا أنها حدّدت الخطوط العريضة لمذهب في التعبير سيترك بصهاته واضحة في مطالع الشعر العربي ، طوال العصر الجاهلي وما تلاه من عصور . ونلحظ أنها تبدأ بالتشكي في بيت واحد ، تمضى منه مباشرة إلى وصف قافلة سيدات ، أو هن فيها بيت القصيد ، لكن الحديث عنهن بارد فاتر يوحى بأنه جاء التزاماً لنهج معين من التعبير ، أكثر منه استجابة لدافع داخلي يفيض بوجدان قائله ، ويحرك مشاعره ، فيجرى القول على لسانه شعراً حارًا متدفقاً ومثيراً .

وكما عُنى أبو دواد بالخيل ، و بمقدمات شعره ، ترك لنا أبياتاً فى وصف المطر ، ربما كانت بعض قصيدة ، وهى فيا أعلم ، أقدم وصف له فى الشعر العربي . فالرياح تلقح السحاب أسود ليناً ناعماً ، وتدفع قطعان البقر الوحشى كثيفة ثقيلة متوانية ، ثم تأتى ريح الجنوب فتحيله مطراً يُزهر ، فتسمن عليه قطعان عجاف من الغنم والمعزى . كان سحاباً متراكماً ، سقط أوله غزيراً بذى سلع ، ولمع برقه متوالياً كتوهج المصابيح فى « ضُرافة » قريباً من « لعلع » ، سقط عليها وابلا ، فتفرقت الوحش وجماعاته ، ثم انقطع المطر ، فصفا الجو ورق ، وهدأت الحياة وطابت ، وأمنت الطيور وانتشرت عبر الرياض والوديان ، فرحة نشوى كجماعة سكرى .

وعلى فرس كالنسر، قلق لا يستقر، أخذ يذعر قطيعاً من الحمر الوحشية، وهو عائد إلى البيت، بينها عين النعاج على سخالها ترعاها، وتُعنى بها:

وغيث ٍ تَوسَّنَ منـــه الريــا حُ جَوْناً عشاراً وعَوْناً ثقالا (٣)

<sup>(</sup>١) تؤام: جمع توأم.

<sup>(</sup> ٢ ) مناهل : جمع منهل ، موارد الماء – برد وفليج وسنام : أسماء أمكنة .

<sup>(</sup>٣) غيث : يريد به هنا السحاب – توسن : تلقع – الجون : يطلق على الأبيض والأسود ، لأنه من أسماء الأضداد ، والمعنى الثانى هو المراد هنا – عشار : لينة ناعمة – عون : جمع عانة ، القطع من بقر الوحش .

بِ أَلْقَحْنَ منهِ عجافاً حِيالا (۱) ير جأجاه الماء ختى أسالا كَالُمُ البوارق فيسه الدُّبالا (۱) يَسُحُ سِجالاً وَيَقْرِى سِبجالاً (۱) خلال الدَّقاريُّ ، شَرْباً ثِمالاً (۱) إذا جُلْتَ في منكبيه استحالاً وعَيْنَ نعاج تُراعي السَّخالا (۱)

إذا كركرنسة رباح الجنو وإن راح ينهض نهض السكيد فحل بسنى سَلَع بَرْكسة فحل من لعلع فحرقى الفرافسة من لعلع مخال مكاكيسة بالضحى مستقبلا مكاكيسة مستقبلا فعسرت الشكين بسه آيلا

وكما وصف الحصان ، واستهل قصائده بتتبع الظعائن ، وتقصّى حركة المطر مذ كان سحاباً ، حتى أينع زهراً ، قدم لنا صورة مفصلة عن رحلة صيد قام بها . لقد بهض إلى فرس أشمَّ كصدر الرمح ، رقيق خفيف البدن ، ضامر الحالبين ، فنزع عنه الجلال ، وصعد به على الصّرار ، وقال لغلامه : ارقب لنا الأوابد وتابعها ، واستطلع الوادى فلعل فيه خافياً ، فغاب الغلام ثم عاد يعدو كالنعامة ، فأخبره عما رآه من صيد ، فلعل فيه خافياً ، فغاب الغلام ثم عاد يعدو كالنعامة ، فأخبره عما رآه من صيد ، ونعام تتناثر بينه أثوار وحشية ، فتبعها بفرسه ، فصرع ستًا : نعامة ربداء رائعة ، ضخمة كخباء كبير ، وظليا وحمار وحش ، ومهاتين وثوراً . ثم انقسم صحبه ، بعضهم يُعِدُّ الصيد كحباء ، يشرّحه أويقسّمه ، وآخر ون يصنعون منه طعاماً :

فَهُضْنَا إِلَى أَشُمَّ كَصِيدِ الرُّف عِرِ صَعْلِ ، في حاليبهِ اضطمار (٧)

<sup>(</sup>۱) كركر: حمل - عجاف : جمع عجفاء ، هزال حيال ، جمع حيلة (بفتح الحاء وسكون الياء) ، القطيع من الغنم أو المعزى .

<sup>(</sup>٢) سلم : واد بالمامة - برك : صدر ، والمراد بها هنا أول السحاب - البوارق : جمع بارق ، السحاب المصحوب ببرق - الذبال : جمع ذبالة ، الفتائل .

 <sup>(</sup>٣) الضرافة : مكان قريب من لعلع ، ولعلع مكان قريب من ذى قار ، وذى قار على مقربة من البصرة –
 السجال : الماء ، والقطيع من بقر الوحش – يفرى : يقطع ، يفرق .

<sup>( ؟ )</sup> المكاكى : جمع مكاء ( بضم الميم وتشديد الكاف ) ، اسم طائر – الدقارى : الرياض أو كل أرض خضراء – الشرب : جمع شارب – ثمال : جمع ثمل ، وهوالسكران .

<sup>( • )</sup> السكين : الحمار الوحشي .

<sup>(</sup> ٣ ) زيادة عما يقتضيه الشعر في الأصل ، لأن البيت الذي يتضمن هذه الفقرة ساقط ، وأحسبه يدور حول فكرة كهذه . لكنه ضروري لفهم ما بعده ، ونظر الهامش رقم من الصفحة التالية .

<sup>(</sup>٧) صعل: دقيق خفيف البدن - اضطمار: ضمور.

لَّ لبيع ِ اللَّطيمِــة الدَّخــدار (١) لحقير بنائه إضميار (١) وانفَضِ الأرضَ إنها مِذْكار (٣) بيْضِ شدًّا ، وقد تعالَى النَّهارُ (١) ونعـــام خلالهـا أنوار ١٠٠٠ حين ينهضن بالصباح عذار قسمت بيهسن كأس عُقار (١) وظليم ، مع الظليم حمارُ (٧) وشَبُوب ، ، كأنه أوثار (^)

فسرؤنا عنه الجلال كما سُه وأخذنا به الصّرار وقُلْنا أَوْفِ ، فارقب لنا الأوابد ، وارَ بأ فأتانا يسعى ، تفسرش أمِّ الـ غيرَ جُعْف أوابد ونعام في حوال العقارب العمسر فيها يتكشّفْ عن صرائع ً ستُّ بين رَبْداء كالمِظلّبة أَفْق ومهاتين : حـــرس ورئـــال ففريقٌ يُفَلِّج اللحم نَيْئـــاً وفريــقُ لِطابِخيــه قتــارُ (١٠)

ومن بين أوائل الشعراء يعرض لنا أبو دواد أغنى تنوّع عروضي في الشعر القديم ، فقد جاءت قصائده ومقطوعاته على أحد عشر بحراً ، هي : الرجز ، والكامل ، والوافر، والطويل، والبسيط، والمتقارب، والسريع، والخفيف، والرمل، والمنسرح، والكامل المرّفل . ولا يستخدم بحر الرمل من الشعراء القدامي غير أبي دواد ، في ثلاث من قصائده ، وطرفة في ثلاث أيضاً ، وعدى ابن زيد في سبع قصائد ، وامرئ ٢ القيس في ثلاث كأستاذه ، توافق جاء عفواً ولا مجال فيه للقصد والاختيار ، وانفرد أبو دواد بخاصية عن امرئ القيس ، كان نزّاعاً إلى استخدام بحر الخفيف ، فجاءت

<sup>(</sup>١) سرونا : نزعنا - الجلال : ما تلبسه الدابة لتصان به - اللطيمة : سوق المسك - الدحدار : من الفارسية ، وهي تخت دار ، أي الثوب الذي يمسكه التخت .

<sup>(</sup> ٢ ) الصرار: الأماكن المرتفعة – لحقير: لخادم – بناته إضهار: لعل صوابها ثبابه أطمار.

<sup>(</sup>٣) اربأ : كن ربيهة ، أي رقيبا – الأرض المذكار : التي تنبت ذكورالبقل ، والمشي فيه أخلى .

<sup>(</sup>٤) تفرش أم البيض: يعدوكما تعدوالنعامة.

<sup>(</sup> ٥ ) قبل هذا البيت ، بيت آخر أو أبيات ساقطة ، لأن الغلام ذهب وعاد يخبره عمار أي من صيد ، وأخذ في هذا البيت يعدها .

<sup>(</sup> ٦ ) أي أن هذه الست وقعت صريعة ، كأنها شربت من كأس واحدة هي كأس الموت .

<sup>(</sup>٧) ربداء : لونها كلون الرماد ، وقيل سوداء – المظلة : الخيمة الكبيرة الضخمة – أفق : رائع أو رائعة – الظليم: ذكرالنعام.

<sup>(</sup> ٨ ) المهاة : بقرة الوحش – الشبوب : ثورالوحش أما حرس ورثال فلم أهتد إلى معناهما .

<sup>(</sup> ٩ ) يفلج : يشرح أويقسم – قتار : ربح القدروالشواء .

له على وزنه خمس عشرة قصيدة ولم يستخدمه امر والقيس ولا مرة واحدة .

وكان التصريع معروفا لدى أبى دواد ، فلدينا منه أحد عشر مطلعاً ، لإحدى عشرة قصيدة ، جاءت كلها مصرَّعة (١) .

الثالث ، والأخير ، من أساتذة شاعر كندة ، عمرو بن قميئة ، وكان خادم أبيه ، أو حاجبه ، ورفيقه فى الرحلة إلى قيصر . وهو من قيْس بن ثعلبة ، من بنى سعد ابن مالك ، وينسب فى ربيعة ، من قدماء شعراء الجاهلية ، ويمكن أن نرجع تاريخ ميلاده إلى نحو من عام ١٨٠٠ م . مات أبوه وخلفه صغيرا ، فكفله عمه مَرْثد ، وكان من رؤساء قبيلته . وكان عمر وحسن الوجه ، مديد القامة ، سبابتا قدميه ووسطهما منتصقتان ، ثم حدثت بينه وبين عمه جفوة مصدرها امرأة عمه ، فقد راودته عن نفسه ، فيا تقول الرواية ، فصدها ورد عليها : ولقد جثت بأمر عظيم ، وما كان مثلي ليدعى لهذا ، ولو لم أمتنع وفاء لعمى لامتنعت خوف الدناءة والذكر القبيح » ، فخافت أن يخبر عمه بما جرى ، فخاف أن يخبر عمه بما جرى ، فخاف أن يخبر عمه بما جرى ، فكفأت جفنة على أثره ، فلما عاد عمه قالت له : إن رجلا من أهلك جاء يراودنى ، قال : ومن هو ؟ قالت : أنا لا أسميه ، ولكن انظر أثره تحت الجفنة . جاء يراودنى ، قال : ومن هو ؟ قالت : أنا لا أسميه ، ولكن انظر أثره تحت الجفنة . فلماً رأى الأثر عرفه ، وهم بقتل عمر و ، فهرب ، وأتى الحيرة مستجيرا ، ومن هناك أرسل يعتذر لعمه :

لعمرك ما نفس بجد رشيدة تؤامرنى سِرًا لأَصْرِمَ مرئدا وإنْ ظهرت منه قوارصُ جمّة وأفرع في لومي مراراً وأصعدا على غسير ذنب أن أكون جنيتُهُ سوى قوْل باغ ، كادنى فتَجهّدا

ويبدو أنه كان يتردد على المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة ويمدحه ، ويتلتى عطاءه ، وأن هناك من كان ينفس عليه مكانته فدس عليه عند المنذر ، وقد ترك لنا في القصيدة الخامسة عشرة من ديوانه ، وهي أطول قصائده فيما وصلنا من شعره ، وصفاً لرحلته إلى الحيرة ، ومدحه للملك ، واعتذاره عما نسب إليه ، وأنه باطل قاله عدوحاقد ، فكيف يعاقب على جرم لم يرتكبه :

إلى ابسن الشقيقةِ أعملتُها أخافُ العقابَ وأرجــو النوالا (٢)

(٢) ابن الشقيقة: المنذربن ماء السهاء.

<sup>(</sup> ۱ ) التصريع هو استواء آخر جزء في صدر البيت ، وآخر جزء في عجزه ، في الوزن والروى والإعراب ، وأغلبية العلماء لا ترى للإعراب ضرورة ، لأن اختلافه عيب يلحق التصريع ، ولا يخرجه عن حقيقته .

وأفضلَهم ، إنْ أرادوا فضالا ﴿ عتبت فصد قت في المقالا فهلاً نظرت ؟ هُدِيتَ السؤالا ولا كنتُ أَرْهبه أن يُقالا فلا وصِلت لي يمـــين شالا

ألستَ أبرهم ذِمّـةً فأهلى فداؤك مُستعتباً أتاك عـــدو فصــد قنــه ف قلت ما نطق وا باطلا فاِن کان حقًا کما خبَّروا تصدَّق على في المرو أخاف على غير جُرم نكالا

كما كان يتردد على بلاط كندة أيام الحارث بن عمرو ، ويعمل حاجباً – أوخادما – لابنه حجر في بعض الروايات ؛ وليس في شعره ما يدعم الرواية أوينفيها . فلما تقدّم به العمر اعتزل خدمة حجر وعاش في قبيلته . وقد اطمأن إليه امرؤ القيس فيها بعد شيخاً محنكا تقدمت به السنّ ، ووضحت أمامه الرؤية ، فصحبه معه في رحلته إلى القسطنطينية ، على نحوما روينا .

وتوفى عمرو، فيم يبدو، خلال رحلته مع امرئ القيس، وكانت العرب تسميه عمراً الضائع ، لأنه مات غريباً لغير هدف يعود على شخصه ، وفي غير عمل يرفع من شأنه .

وصلنا ديوان عمرو بن قميئة يضم بعضاً من شعره ، أما أكثره فضاع ، وما لدينا منه يؤلف عدداً من القصائد تبلغ تسعاً ، أطولها في تسعة وعشرين بيتاً وأقصرها في أحد عشر، ومقطوعات عدتها سبع، أقصرها من بيتين وأطولها في ستة أبيات، وقد نشره السير س . ج . ليسال C.j. Lyall في كمبردج عام ١٩١٩ م . وألحق بالديوان جملة من المقطوعات والأبيات المتناثرة ، عثر عليها في المصادر الأدبية المختلفة ، وتبلغ تسع مقطوعات .

من دراسة الديوان نجد أن عمراً يلتى مع أبي دواد في بعض موضوعاته ، ويزيد عليها بعضاً ، ويختلف معه في تصوير ما توافقا فيه إحساساً .

فعمر وأول شاعر قديم بكي شبابه بين شعراء عصره ، وأنه فقد بذهابه شيئًا غاليًا ، أيَّام كان يلاحق الوحش في الوهاد ، ويجر إزاره تِيهاً إلى الحانات لقد أحب الحياة ونعم بها ، وتركت أحداثها آثاراً على وجهه . ومن الناس من يكون فى وجوده حياةً وعيش للآخرين ، ومن يكون بخيلا لا فائدة تُرجى من ورائه ، ولا خير يُبتغي من وجوده : يالهف نفسى على الشباب ولم قسد كنت فى منعة أسر بها وأسحب السريط والبرود إلى لا تغبط المسرة أن يُقسال له إن سرة طسول عيشه فلقد إن من القسوم مسن يُعاش به

أفقد به إذ فقدته أنما (١) أمنع ضيمي ، وأهبط العُصم (٢) أدنى تجارى وأنفض اللّمما (٣) أمسى فلان بعمره حكما أمسى فلان بعمره حكما أضحى على الوجه طول ما سلما ومِنهم مَنْ ترى به دَسَما (١)

كذلك خلف لنا تصويراً حيّا لشيخوخته وما صنع الزمان به ، لحوادث تأتيه من حيث لا يتوقع ، وترميه وهو مسالم ، هدّته الأيام وهو يلاحق آمالا كباراً ، يحلم بها ويأمل فى تحقيقها ، ثم أنفق عمره ينتظرها ، والناس ينكرون شيخوخته ، ويسألونه عن صباه الذاهب ، والدهر يُفنى عمره ، وما يُفنى من الدهر شيئاً ، ويرميه بسلاح لا يراه فيتقيه ، وينال منه بقوّة غير منظورة لا يستطيع لها دفعاً ، وبلغت منه الشيخوخة قدراً لا يستطيع معه القيام إلا مستعيناً بيديه وعصاه ، فلما تجاوز التسعين من عمره ، أصبح أكثر تحرراً من آماله ، ورضا بواقعه :

رمتنى بناتُ الدهر من حيث لا أَرَى وأهلكنى تأميلُ ما لستُ مدركاً إذا ما رآنى الناسُ قالوا: ألم تكنْ فأفنى مسن الدهسر ليلةً فلو أنّنى أُرمَى بِنَبْسِلِ رأيتُهسا على الرَّاحتَيْن مَرَّةً وعلى العصا كأنى وقد جاوزتُ تسعين حجَّةً

فكيف بمن يُرمَى وليس بِرامِ وتأميلُ عام بعد ذاك وعامِ جليداً حديث السنِّ غير كَهَام (٥) فلم يفن ما أفنيتُ سِلْكَ نِظامِ ولكننى أَرْمَى بغير سِهَام أَنُوءُ ثلاثاً بعدهن قيامى خلعت بها عنى عذار لجامى

والقصيدة الحادية عشرة من ديوان عمرو بن قميئة ذات أهمية قصوى ، فلأول

 <sup>(</sup>١) الأمم : الشيء التافه .

 <sup>(</sup> ۲ ) العصم : الوعول .

<sup>(</sup>٣) الربط: جمع ربطة ؛ الملاءة إذا كانت قطعة واحدة - البرود: جمع برد ؛ كساء أسود مربع تلبسه الأعراب - التجار: باثع الخمر - اللم : جمع لمة : الشعر الذي يجاور شحمة الأذن ، أي يعبث بشعر رأسه فخوراً .

<sup>(</sup> ٤ ) الدسم : يراد به هنا البخل .

<sup>(</sup> ٥ ) الرجل الكهام : الثقيل المسن الذي لا غناء عنده .

مرَّة يقدم لنا شاعر جاهلي قصيدة كاملة ذات وحدة : موضوعها الغزل ، والمرأة فيها محور الحديث . وحتى المقدمة ، وهي التي تأتى عند عمرو أحياناً ، وعند غيره في الأعم الأغلب ، مقطوعة الصّلة بما بعدها ، لا يربطها به غير خيط شعوري رقيق ، هي في هذه القصيدة جزء من الغزل نفسه وليست تمهيداً له .

لقد رحلت «أمامه » ، ولم يبق له إلا أن يسأل : أين ذهبت ؟ وأن يقنع منها بالخيال ، وأن يلقاها في أحلامه ، خيالات ورُؤى تأتيه مع المساء ، وتلح عليه طوال الليل ، ثم يذهب بها بياض الفجر . كيف أصبح واقعه وَهُما ؟ لوجاءت لجادت عليه ، وأحالت أوهامه واقعاً . ولقد فزع قلبه عندما أدرك أنّها راحلة ، فلمّا أعد قائد الرحلة الجمال ، ومضوا مع الصباح الباكر على نُوقٍ قوّية ، فوقها هوادج مترفة ، جُدِّدت أطارفها ، ونأى عنه الظعن ، غلبه الدمع ، ثم انهمر غزيراً . وبعيداً ، في السهل المنبسط ، تبدو الجمال مسرعة يحمّها الحاديان ، بُدِّلت من الظلّ هجيراً ، ومن البيوت المزيّنة بالستائر هوادج ورحالا :

نأتك أمامــة إلا سوالا و
يُوافى مع الليــل ميعادُهـا و
فــذاك تُبـدُّل مـن وُدُهـا و
وقــد ربع قلبي إذ أعلنــوا و
وحث بهـا الحاديـان النَّجاء م
بَوازِلُ تُحـدي بأحداجها و
فلمّـا نأوا سبقت عَــبْرتي و
تراهـا إذا احْتُهـا الحـاديا ن
فبالظل بُدُّلــن بعــد الهجير و

وإلا خيالاً يسوافي خيسالاً ويأبي مع الصبح إلا زيسالا ويأبي مع الصبح إلا زيسالا ولسو شهدت لم تُوان النّسوالا (۱) وقيسل أجداً الخليط احتمالاً (۱) مع الصبح لما استثاروا الجمالا (۲) ويخذيسن بعد نعال النعالا (۳) وأذرت لها بعد سَجْل سِبجالا (۱) ن بالخبّت يُرْقِلْن سَيْراً عجالا (۱) وبعد الحجال ألفِن الرّحالا (۱)

<sup>(1)</sup> اجد: حان - الخليط: الركب - احتمالا: رحيلا.

<sup>(</sup>٢) النجاء: السرعة.

<sup>(</sup>٣) بوازل : جمع بازل ، البعير بزل نابه ودخل في السنة التاسعة - الأحداج : جمع حدج ( بكسر الحاء وسكون الدال ) ؛ مركب للنساء كالمحفة .

<sup>(</sup>٤) السجل: الدلوالكبير المملوء ماء.

<sup>(</sup> ٥ ) الخبت : المتسع من بطون الأرض - الرقل : ضرب من السير السريع .

<sup>(</sup> ٦ ) الحجال : جمع حجلة ؛ موضع يزين بالثياب والستورللعروس .

وينتقل في بناء منطقي للأحداث لوصف صاحبته « خَوْلة » ، إنها معهن ، زينة النساء ، وأجمل الناس طرّا ، لها عيون سوداء ، شديدة السواد كعيني غزال في روضة ، يتغذّى بالعشب الأخضر ، وشجر الأرطى الطويل ، مُعتادة السواك ، بيضاء الأسنان ، تخالها « السيال » لشدة بياضها واستوائها ، ولكنها ليست سيالا . وفها رطب بارد ، نظیف حلو ، کما لو کان آخر ما شربته قبل نومها خمرا ، فإذا قبّلته وجدت له طعماً عذباً لذيذاً ، وشعرها طويل كما لوكان حبالا موصولة . جميلة الوجه يحار فيه الناظرون فيخالونه هلالا ، ذات كفل ضخم كمجتمع الرمل المبتل ، وكف بيضاء رَخْصة . لقد ذهبت ولم تهادنی بزمام نعل أوما يساويه :

لهــا عينُ حوراء في روضــة وتقرو مع النبْتِ أرطى طوالا (١) وتُجرى السواك على برادر يُخالُ السَّيالَ وليس السَّيالا (٢) عليها ، وتسقيك عذباً زُلالا حِبالٌ تُوصّل فيها حبالا (٣) يخالونهم قـــد أهلُّوا هِــــلالا إلى كَفَل مثل دِعْصِ النَّقا وكفُّ تُقَلِّب بيضاً طِفالا (١)

وفيهن خـولة زيـن النَّساءِ زادت على الناس طُرًّا جَمالا كأنّ المُدامَ بُعـــيد المنــامِ كأن الذوائب في فرعهـــا ووجــهٌ يحَـــارُ له الناظــــرون فبانت وما نلت من وُدِّها قِبالا ولا ما يساوى قبالا (٠)

ولكنه لا يقف بالقصيدة عند هذا الموقف من تجافيها له ، وإنما يبدأ في عتابها وتقويم نفسه ، فيسائلها : كيف تقطعين حبل الحب من ماجد كريم لا يريد أن يسلوك ، أو يتراجع في حبّكِ ، تقرّب منك ، ورغب في نوالكِ ، فأطعته ثم أخلفت ما وعدْتِ ، وكان وعْدكِ خدعة وضلالا . إنني فتى ماجد ، كَسَيْف طيّب المعدن ، جديد لامع ، برىء من العيب ، فارس لا يشقّ لى غبار ، أقودُ الفرسان وأصرعُ بهم فرساناً ، ولا أحجم عن النزال عند اللقاء إذا وجدت من يرغب فيه ، وفرساننا كرحى

<sup>( 1 )</sup> الأرطى : شجر ذو ثمر تأكله الحيوانات .

<sup>(</sup>٢) السيال: ما طال من شجر السمر ( بضم الميم ) .

<sup>(</sup>٣) الذوائب: الضفائر.

<sup>(</sup> ٤ ) الدعص : كثيب مستدير من الرمل .

<sup>(</sup> ٥ ) القبال : زمام النعل .

الموت مستعرة متقدة ، والراجلون منّا يهجمون على لابسى الدروع ، ويسوقونهم أمامهم في سهولة ويسر، سوق النَّوق العطوف أولادها الرَّضع، فإذا اشتد أوار المعركة، غطَّتْ السيوفُ رقاب الأعداء ، وكست رقابُ الأعداء السيوف ، بينا فوارسنا على الخيل تحمى الراجلين منّا . ذو مروءة يمنعني سابق فروسيتي وشجاعتي من قبول الضيم ، فإذا تنافرنا علا صوتًنا غيرَنا لما لنا من الشرف والعظمة ، وما في قولنا من المنطق والحكمة ، وما نحن عليه من سجايا وفضائل . لقد جبتُ دروب الصحراء خلال هاجرة هي الجحيم حرارة ، استكان فيها الجندب الأسود ، وفي ليالِ مزّقت ظلامها وحيدا دون عون وغيرى يخاف لوعبرها أن يُصاب بالجنون:

وكيف تبينين حبــل الصفــا ، و من ماجــد لا يريــد اعتزالا أراد النّـــوالَ فنيتــه فتى يبتني المحبـــدُ مثل: الحسا يقــودُ الكُمــاةَ ليلتى الكمـــاة تُشَبُّه فرسانهم في اللقــــاء ونمشى رجـــالا إلى الــــــدُّارعين وتكسو القواطع ممسام الرجسال ويأبى لِيَ الضَّبُمُ مَا قَـــد مضَى بقول يذل لـــه الرّاضئــون وهاجـــرة كأوار الجحــــيم وليـــل تعسّفتُ دُنْجِـــوره

وأضحى الذي قُلتِ فيه ضلالا م أخلصه القين يوماً صقالا (١) يُنـــازلهم إنْ أرادوا النزالا إذا ما رحى الموت دارت جيالا كأعناق خور تُزَجِّسي فِصالاً (٢) وتحمي الفوارس منسا الرجالا وعند الخصام فنعلو جدالا ونَفْضُلهم إنْ أرادوا فضالا قطعت ، إذا الجندب الجون قالا (٣) يخاف بسه المُدجلون الخبالا

وكما بكى عمرو شبابه ، ووصف شيخوخته وتغزَّل ، تفاعل مع الطبيعة حوله ، فوصف لنا المطر في أبيات قليلة لا تتجاوز الخمسة ، من قصيله، عدَّتها تسعة عشر بيتاً ، وتلى المقدمة الطللية في الترتيب . يصف فيها السحاب المتجمّع ، والرعد القاصف ،

<sup>(</sup>١) القين: الحداد.

<sup>(</sup>٢) الدارعون ؛ لابسو الدروع – أعناق : جمع عنق ، وهو الجيد – خور : جمع خوارة ، وهي النوق الغزيرة اللبن – تزجى : تسوق – الفصال : جمع قصيل ؛ ولد الناقة .

<sup>(</sup>٣) الجون : الأسود – قال : نام نصف النهار ، والقائلة الظهيرة .

وقد تحول إلى غيث ستى منازل الحبيبة ، وكان سقوطه عند الغروب ، فاختلطت صفرة الشمس الذاهبة بحمرة البرق الملتهبة ، فأكسبته منظراً جميلا ، وساقته رياح الجنوب ، وكادت تنحرف به عن مواقعه ، وما إنْ جاء الضحى حتى تحوّل المطر إلى قنوات عريضة ، تفيض بمياه غزيرة ، وقد سقت هذه الأمطار امراً القيس بن عمرة (١) وقومه ، والإشارة إليهم عمل تقتضيه مكارم الأخلاق :

فسقى منازلهَ وحِلتها قردُ الرَّبابِ لصوتِ وَجلُ (٢) أبدى محاسنة لناظره ذات العشاء مُهلَّبٌ خَضِلُ (٢) مُتَحَلَّبٌ تَهوَى الجنوبُ به فتكاد تعدلُ وَينجفِلُ وضعتْ لدى الأصناع ضاحية فَوْهَى السَّيوبِ وحُطّت العِجَل (١) فَسَقى امرأ القيس بن عَمْرة إنَّ الأكر مِين لذكرم نبل

لم يصف عمرو بن قميئة الحصان في أي من شعره ، وهي ظاهرة لافتة تميّز بها وافترق عن معاصره أبي دواد ، ورفيقه في الرحلة إلى بيزنطة امرئ القيس ، ووصف الجمل بدلا منه في أبيات قليلة ، فإذا نزلت الهموم بساحته قراها جملا ، سريعاً ضخماً قويًا ، فَطَر نابه ، واكتمل خَلْقه ، فهو في العام التاسع من حياته ، يمتطيه إلى حيث ينسى الحمّ أو ينأى عنه ، على جمل مرقبال ، يندفع بين الإبل كحجر قُذِف به من مِقْلاع ، لا يضنيه السير مهما طالت الرحلة وتوالت ، يعتلى الفلوات ، ويطوى الوديان ، إذا اخترق القافلة أفسحت له بقية مطاياها . وكأنه حين يزجره بصوته ، يحث حيواناً أخذ من الفرس سرعته وانطلاقه ، ومن حمار الوحش قوته وبسالته ، وفي طيه الأرض وصراعه معها صلب قوى يذكره بحبل شديد الفتل من حبال و أندرين و :

وكنتُ إذا الهمـــومُ تضيَّفتني قريتُ الهُمَّ أهـــوجَ دوسريًّا (\*)

وإنى لأمضى المم عنب احتضاره بعوجاء مرقال تسروح وتغتدى

<sup>(</sup>١) غير امرىء القيس موضوع دراستنا ، وليس بين يدى ما يعين على تحقيق شخصيته .

<sup>(</sup> ٢ ) القرد : المنعقد المتلبد – الرباب : السحاب الأبيض – الزجل : صوت السحاب .

<sup>(</sup>٣) مهلب : بارد - خضل : يلمع فيه قوس قزح .

<sup>(</sup> ٤ ) الأصناع : اسم مكان - ضاحية : ظاهرة - السيوب : جمع سيب مجارى الماء .

<sup>(</sup> ٥ ) الأهوج : السريع – الدوسرى : الجمل الضخم .

أخذ هذا المعنى فها بعد طرفة بن العبد :

بُويْزِلَ عامه مِرْدَى قِهِ النَّاوِيبِ لا يشكو الونيَّا(۱) يَشيحُ على الفَهُ الوَّوِيَّ اللَّهُ المَا المُهُ الفَهُ الفَالِي الفَهُ الفَالِي الفَهُ الفَهُ الفَالِي الفَالِي الفَالِي الفَالِي الفَالِي الفَالِي الفَالِي الفَالِي الفَالِي الفَالْمُ الفَالِي الفَالْمُ الفَالِي الفَالِي الفَالِي الفَالْمُ الفَالِي الفَالْمُ الفَالِي الفَالْمُ الفَالِي الفَالِي الفَالِي الفَالِمُ الفَالِمُ الفَالِمُ الفَالْمُ الفَالْمُ الفَالْمُ الفَالْمُ الفَالِمُ الفَالْمُ الفَالِمُ الفَالْمُ الفَالِمُ الفَالْمُ الفَالْمُ الفَالْمُ الفَالْمُ الفَالْمُ الفَالْمُ الفَالْمُ الفَالْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلِمُ المُنْ الفَالْمُ المُنْ الفَالْمُ المُنْ المُنْ المُلْمُ المُنْ المُنْ

وتلا هذا الوصف لجمله ، صورة فريدة لمحاولة صيد ، أقول فريدة لأن صاحبها ليس غنياً فارساً يصطاد رياضة ، وإنما رجل فقير يترصد القطعان ارتزاقاً ، وفيا أعلم ليس بين شعراء الجاهلية من قدّم لنا هذه الصورة . وبين وصف الجمل وتصوير الصيد سقط بيت من الشعر ، المحتلط المعنى بسقوطه ، وغُمَّ على كثيرين ، وصورة عمرو هنا متاسكة ، لا يعتورها اضطراب أو تفكّك ، وقدّمنا آخر بيت منها على سابقه ليكون المعنى أكثر وضوحاً :

إن حماراً وحشياً كان يقود عانة ، ويتخذ منها مقاماً قصياً ، ساقها إلى روضة ، أمضت بها شهرى ربيع ، فسمنت وبدلت جلوداً ، ونبت لها شعر جديد ، وهو يحرسها ، يرقب الأفق بعيداً ليتبين الأشباح القادمة ، من أعداء صيادين ، أو قطعان أخرى مزاحمة ، ويصعد هذا الجبل وتلك القمة ، فإذا وجد قطعاناً أخرى من الوحش غريبة عن قطيعه هاجمها ، ودخل معها في صراع مرير . وإذا أحس أن حُمر القطيع ونعاجه تسربت من حوله ، وأن المكان جف ماؤه ، وافتقد عشبه ، أرن بصوت قوى بحتى تعربت من حوله ، وأن المكان جف ماؤه ، وافتقد عشبه ، أرن بصوت قوى بحتى تجمع الأبقار ، ثم ساقها إلى منهل عنده طمل يماني ، صعلوك فاحش خبيث ، يُهل للحم الطرى ، قابض على قوسه متمكن منها ، وبين يديه سهام متخيرة ، شد عليها للحم الطرى ، قابض على قوسه متمكن منها ، وبين يديه سهام متخيرة ، شد عليها حديداً أزرق ، فلما رآها ترقى قليلا ، ثم اتخذ منها مكاناً خفياً ، على حين لم ير القطيع ما يريبه فأقبل على الماء آمناً عطشاً ، فأرسل الطمل اليماني في المقتل الظاهر من بقرة سهما كأنه سمّ يَثر بيّ ، ولكنه سقط مختلطاً بالدم ، وتكسرت القدح شظايا ، من بقرة سهما كأنه مغيظاً ، وعاد إلى بيته حسران أسيفا لهفاً مصاباً ، يلتهب غيظاً ،

<sup>(</sup> ١ ) بويزل : تصغير بازل ، وهو البعير بزل نابه بأن دخل في السنة التاسعة – التأويب ، السير جميع النهار . أوالسير في الليل – الوفي : الضعف .

<sup>(</sup> ٢ ) الفلاة : الأرض لا ماء فيها - أذرع : أوسع - صدع : شق ، أى شق بقية المطايا .

<sup>(</sup>٣) الأخدر: يقال إنه فحل من الخيل أفلت فضرب في الحمر.

<sup>(</sup> ٤ ) مر : حبل شديد الفتل - أندرى : منسوب إلى أندرين قرية من قرى الشام

لينبئ زوجته بما حدث له ، لقد كانت واثقة هي و بنوها أنه لن يعود إليهم خاوى الوفاض ، وإنما سيأتيهم بلحم في الصباح أو المساء ، أما وقد عاد لا يحمل غير الحسرة فيبدو مهيض الجناح ، لولطمها مرة لردت عليه بلطمتين :

يكونُ مصامهُ منها قصيًا (۱) فساف لها أديماً أدلصيًا (۲) ويُوفِي دونها العلمَ العلبا أمسرّ عليهما يوماً قسيبًا (۲) وأعوزَ من مراتعهِ اللَّويّا (۱) يعبُّ على مناكبها الصّبيًا (۱) يُبِلُّ إذا رأى لحماً طريّا (۱) وكان على تقلّهها قويا (۷) يشدُّ على مناصبها النّضيا (۸) يَشُدُّ على مناصبها النّضيا (۸) يَشُدُّ على مناصبها النّضيا (۸) وَردُن صَوادياً وِرداً كَمِيّا (۱) وردُن صَوادياً وِرداً كَمِيّا (۱)

تمهّل عانةً قد ذبّ عنها بها في روضة شهري ربيع مشيحاً هل يرى شبحاً قريباً اذا لاق بظاهرة دحيقاً فلمّا قلمنا قلمنا على عنه البقايا الرنّ فصكها صَخِت دَوُولُ فأوردها على طِمْل يمان فأوردها على طِمْل يمان وزرقٌ قد تَنخُلها لِقَضْب وزرقٌ قد تَنخُلها لِقَضْب أَردّى بُرْأَةً لمّا بناها فأرسل والمقاتِلُ مُعْوِراتُ فارسل والمقاتِلُ مُعْوِراتُ فارسل والمقاتِلُ مُعْوِراتُ فارسل والمقاتِلُ مُعْوِراتُ فارسل والمقاتِلُ مُعْوِراتُ

<sup>( 1 )</sup> تمهل ؛ تقدم -- عانة : قطيع من حمرالوحش -- مصامه مقامه .

<sup>•</sup> يغلب على ظنى أن بيتاً قبل هذا البيت قد سقط من القصيدة ، ويعود عليه الضمير في و تمهل ، ، وبغير هذا الظن لا يستقيم المعنى إلا على تأويل بعيد .

 <sup>(</sup>٢) ساف : شم - الأديم : الجلد - أدلصى : أملس .

<sup>(</sup>٣) الظاهرة : مَا ارتفع من الأرض – الدحيق : العبير المطرود .

<sup>(</sup> ٤ ) قلصت : ذهبت - مرتع : جمع المرافع ، المرعى - اللوى ؛ النبت الذي يبس .

<sup>(</sup> ٥ ) أرن : صوت – الدؤول : من الدألان ، وهومشي فيه تقارب .

<sup>(</sup>٦) الطمل: الصعلوك الخبيث.

<sup>(</sup>٧) الشريانة : قوِس تعمل من شجرالشريان .

 <sup>(</sup>٨) الزرق: الأسنة - لقضب: لقطع - مناصبها: مقابضها - النضيا: أنضى القوس شد وترها لتصوت، والنضى من السهام ما فسد لكثرة ما رمى به.

<sup>(</sup>٩) تردَّى : دخل فيها - البُّرَّأَة : بيت الصائد .

<sup>(</sup>١٠) صوادي : عطاشا - الكمي : الشجاع .

<sup>(</sup>١١) زعافاً يثربياً : سم صنع في يثرب .

وطار القدْح أشتاتاً شَظِيا (۱) ولاق يومه أسفاً وغيّا يُنبِّي عُرْسَهُ أمراراً جليّا بلحم إنْ صباحاً أو مُسِيّا لأُوتِي عندها حَتْنَيْنِ سيّا (٢)

فخر النّصْلُ مُنْقَعِضاً رَثِياً وعض على أنامله لهيفاً وراح بحرّة لهفاً مُصاباً وكانو واثقين إذا أتساهم فلو لُطِمت هناك بسذات حَمْسٍ

أولئك هم الشعراء الثلاثة الذين سبقوا امراً القيس والتقى بهم ، ثم احتذى طريقهم . كان الأول ، زهير بن جناب ، نديم جدّه وأبيه ، وزعيم قومه فى ذلك الجانب من الأرض ، وعمّر إلى ما بعد موت امرئ القيس ، فمن الطبيعى أن يلقاه الفتى الشاعر فى مطلع حياته ينغم بالشعر ، وأن يتحدث إليه ويسمع منه ، يحفظ قوله ويعى تجاربه ، وليس أكثر حرصاً من الشيوخ على استرجاع ماضيهم ، والتحدث بتجاربهم إلى الناشئين ومن هم فى سن الشباب ، ولا نتجاوز ذلك إلى معرفة ما أخذ منه فى مجال القول ، لأن ما وصلنا من شعر زهير ، شابًا فتيًا أو شيخاً محطماً ، قليل لا يتجاوز قصيدة كاملة ، وبضعة أبيات متناثرة هنا وهناك .

ولقاؤه مع أبى دواد ، ثانى الثلاثة ، محتمل ، وإن كنا لا نملك عليه دليلا تاريخيًّا غير إشارة النقّاد القدامى إلى أنّ امرأ القيس كان راويته ، ويتوكأ عليه . ويرجح هذا اللقاء استنتاجاً أنّ أبا دواد كان على خيل المنذر ، وأن المنذر أصهر فى بيت حجر آكل المرار مرّتين ، تزوّج هنداً بنت الحارث بن عمرو المقصور ، فلما كبرَت هند عند المنذر أعجبته ابنة أخيها أمامة بنت سلمة بن الحارث ، فطلَّق هنداً وتزوّج أمامة ، فأصبحت فى بلاط الحيرة عمة امرئ القيس وبنت عمّه ، وكانت الحيرة تسبق مَن فأصبحت فى بلاط الحيرة عمة امرئ القيس وبنت عمّه ، وكانت الحيرة تسبق مَن حولها مِن القبائل تقدُّماً وحضارة ، فلا غرو أن تصبح مقصد الشعراء ، يهبطونها لينعموا بذلك كله ، يعينهم عليه أن أهلها عرب ، ولغتها عربية ، وأتصوّر أن امرأ القيس ، على الأقل فى فترة من شبابه ، كان واحداً من هؤلاء . وإذا كانت الكثرة الغالبة تنزل

<sup>(</sup>١) القدح: السهم قبل أن يراش ويركب نصله.

<sup>.</sup> المثل : المثل .

هذا البيت يأتى قبل سابقه في الديوان ، وأخرناه لأن التأخير أكثر مناسبة للمعنى .

الحيرة أملاً فى أيام جميلة تسعد بها ، أو تكسّبا عند ملكها ، فامرؤ القيس كان يهبطها أميراً مترفاً ، ربما يبحث عن جديد من اللذة يفتقده فى نجد ، ولكن قبل ذلك وفوقه ، ليصل رحماً ويَبَرّ أهلا ، ويعلى من شأن هند وأمامة هناك ، زائراً وسائلا ومهادياً ، وليس ما يمنع ، إنْ لمْ يوجب ، أنْ يمتطى ، وهو الفارس ، ما يحب من خيل المنذر وأن يتعرف بالقائم عليها . ويعزّز رأيى أن جانباً كبيراً من شعر امرئ القيس ، وبخاصة ما اتصل منه بالخيل ، يلتتى فيه مع أبى دواد أسلوباً وتصويراً .

وكان عمرو بن قميئة أوضح الثلاثة في لقائه مع امرئ القيس ، فقد عمل في بلاط أبيه وصحبه في رحلته إلى بلاط الروم ، ولكنه أقل وضوحاً - كمؤثر - في انجاهات امرئ القيس ، لأن شعر عمرو يعبر عن مشاعر إنسان بسيط فقير ، ملتصق بالحياة الدنيا ، مما يرجّع لدى أنه كان خادم حجر ولم يكن حاجبه . فإذا وصف معاصروه الذين عرضنا لهم الفرس وصف هو الجمل ، وإذا صوّروا الصيد رياضة وتسلية ، صوّره معاناة من أجل العيش ، وإذا كان صيد أولئك على الخيل ، وقنصهم بالكلاب ، كان صيّاده صعلوكاً فقيراً ، يرقب الحُمرُ راجلا ، ويترصدها حريصاً ، سهامه كليلة ، وأسنتها صدئة ، ورميه طائش ، وصغاره جوعى في المنزل بنتظرون الطعام .

وثمّة شاعر آخر من إياد ، كان معاصراً لامرئ القيس وأقسدم منه ، وليس بين يدى ما يدل على أنهما التقيا ، رغم أن الشاعر الإيادى عاش فى الحيرة ، وليس فى إنتاجهما الشعرى ما يدعم فرضا ، أو يرجّع جانب الاحتمال . هذا الشاعر هو لَقِيط ابن مَعْمَر (۱) ، وينسب فى إياد ، وكانت أكثر نزار عدداً وأحسنهم وجوها ، وأقواهم أجساما ، وأشدهم امتناعا ، وكانوا لقاحاً لا يؤدّون خراجاً (۲) ، وهم أول معدى خرج من تهامة ، فنزلوا السواد ، وغلبوا على بين البحرين سِنداد والخورْنق (۱) ، وبلغ من قوّتهم أنهم أغار وا على أموال لكسرى فانتهبوها ، وأخذوا بعض نسائه ، فجهز إليهم الجيوش ، فهزموهم مرّة بعد مرّة ، ثم ارتحلوا حتى نزلوا الجزيرة ، فوجه إليهم كسرى

<sup>(1)</sup> في عدد من المصادر الأدبية يعمر ( بفتح الياء ، وسكون العين ، وفتح الميم ) .

<sup>(</sup> ٢ ) لقاح : لم يدينوا للملوك ، ولم يملكهم أحد ، ولم يصبهم في الجاهلية سباء .

<sup>(</sup>٣) سنداد . نهرفيا بين الحيرة إلى الأبلة - الخورنق : قصر كان يظهر الحيرة .

ستين ألفاً في السلاح ، وكان لقيط في الحيرة ، يعمل في بلاط المنذر في رواية ، أو في ديوان كسرى في ثانية ، وأخرى ثالثة تقول إنه كان هناك أسيرا ، وأميل إلى أنه كان ينزل الحيرة كبقيَّة العرب مستمتِّعاً أو مستر فِدا . على أيِّ حال أحسَّ لقيط بما كان يدبر لقومه ، فكتب إليهم منذراً ومحذراً :

سلام في الصحيفة من لقيط بأنَّ اللَّيْث كِسْرَى قسد أتساكم أتساكم منهُمُ سِتُون ألفسأ يزجُّسون الكتائب كالجسراد (٢) على حَنْق أَتْيْنَكُمُ ، فهـــذا أوانَ هَلاَكِكُمْ كهلاك عاد

إلى من بالجـزيرة مـن إياد فلا يَشْعُلُكُمُ سُوقُ النِّقادِ (١)

فلما بلغ كتاب لقيط إياداً استعدوا لمحاربة جنود كسرى ، ثم التقوا فاقتتلوا قتالا شديداً ، أصيب فيه من الفريقين ، ورجعت عنهم الخيل ، ثم اختلفوا بعد ذلك ، فلحقت فرقة بالشام ، وفرقة رجعت إلى السواد ، وأخرى أقامت بالجزيرة .

كان لقيط إذاً معاصراً لكسرى أنو شروان ، فإذا عرفنا أنَّ كسرى أنو شروان تولى الملك بين ٥٣١ م و ٥٧٩ م ، وأن لقيطاً كتب شعره المتصل بحروب قومه مع فارس في سن واعية تجاوز معها ميعة الصبا ، أمكن أن نحدُّد مجيئه إلى الحياة في فترة تعود إلى أول القرن السادس الميلادي على وجه التقريب.

كان لقيط معاصراً لأبي دواد ، وكلاهما من قبيلة إياد ، ولما كان أبو دواد أكبر سنًّا ، فقد جعلتُ إياد من لقيط شاعرها الثاني في مجال التباهي والافتخار . ويضمُّ ديوان لقيط الذي وصلنا عدداً قليلا من قصاً ثد ذات أهمية ، وما يزال مخطوطاً حتى الآن مجموعاً يحتوي على دواوين عمرو بن قميثة ، وعلقمة الفحل ، وأوس بن حجر وغيرهم ، وقصيدة واحدة منه ، طويلة تبلغ عدة أبياتها خمسة وخمسين تكني لكي تضعه مع شعراء الطبقة الأولى على قدم المساواة ، أرسلها إلى قومه عقب الأبيات التي أوردناها قبلا ، حين تحرُّك كسرى بجيشه نحو العراق ، وَحفظها لنا ابن الشجرى كاملة ، وجعلها أولى مختاراته ، واكتنى منها صاحب الأغانى بثانية عشر بيناً ، وهي أقدم قصيدة جاهلية مطوَّلة وصلتنا ، وتضم الخصائص الفنية للشعر العربي في أوج قمته ،

<sup>(1)</sup> النقاد: صغار الغنم، أوهي جنس منها قصار الأرجل قباح الوجوه وتكون بالبحرين.

<sup>(</sup> ۲ ) يزجون : يسوقون .

من مقدمة وتصريع ، واستواء لفظ ووضوح معنى ، وتقدم الدليل كاملا على أن اللغة الأدبية كانت تفرض سلطانها على المثقفين فى شتى أنحاء الجزيرة العربية ، لأن قبيلة إياد كانت تسكن أقصى الشمال الشرقى منها (١).

شُهرت مطوَّلة لقيط باسم القصيدة «العينيَّة »، ومقدمتها غزل صريح بعيد عن الأطلال وبكائها، فيها يتذكر منازل أهله فتشيع فيه همَّا وحزناً ووجعاً، لأنه بعيد عنها، ولأنه متيم في ذات الجزع بشابة هيفاء القوام، مرّت بذات العذبة، بيضاء لها عيون بقرة وحشية، بقرة خذلت رفاقها في القطيع وأقامت على وليدها، تحنو عليه، وتتنقّل به عبر رياض معشوشبة يعيشان عليها:

يا دار عمرة مِن محتلها الجــرعا هاجت لى الهمَّ والأحزانَ والوجعا (٢) تامت فؤادى بذاتِ الجـزعِ خرعبة مرَّت تريدُ بذاتِ العذبة الينَعا (٣) بمقلتى خاذلِ أدماء طاع لهـا نَبْت الرياض تُزجّى وسطه ذرعا (١)

و بعد أبيات سبعة من غزل هادئ مطمئن ، يصنعه صاحبه التزاماً لمنهج معين في التعبير أكثر مما يقوله مستثاراً بامرأة يحبها ، يتوجَّه بالحديث إلى رسوله لقبيلته : اذهب إلى شيوخ قومى ، وأبلغهم رأيى ، وأراه نافعاً إن أطاعوني :

بل أيّها الراكبُ المزجى مطيَّتَ الله الجزيرةِ مُرتاداً ومنتجعا (\*) أبلغ إياداً وخلِّل في سراتهِ أبي أرى الرأى إن لم أعْص قد نفعا (١) وانتقل يحذِّر قومه الفرقة ، سوف يحزنه أن يعرف أن أمورهم شتى وكلمة العدو المهاجم واحدة ، لقد زحفت عليهم فارس بجموع تستخف بالحصون مسرعة لا يعوقها في طريقها شيء ، مستعدِّة تهيِّ سلاحها وتشحذه ، وإن هُزمتُ إياد فسوف يكون عار الأبد ، فلا مهرب من وقفة تردها إن أرادوا لأنفسهم الحياة :

<sup>(</sup>١) انظرمصورتوزيع القبائل في آخرالكتاب.

<sup>(</sup>٢) الجرع : الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل .

 <sup>(</sup>٣) تامت : جعلته متها - ذات الجزع : اسم موضع - خرعية : شابة فتية حسناء - ذات العذبة :
 اسم موضع .

<sup>(</sup> ٤ ) الخاذل : النفور – أدماء : بيضاء – تزجى : تسوق برفق – الذرع : ابن البقرة الوحشية .

<sup>(</sup> ٥ ) المرتاد : طالب الماء – المنتجع : طالب المرعى .

<sup>(</sup>٦) خلل : امش خلال زعمائهم .

يا لهف نفسِیَ إن كانت أمورُكُمُ أحرارُ فارسُ أبناءُ المــــلوك لهم هو الجلاء الله الله الله مذالته أن طار طائركُم يوماً وإن وقعا

شتَّى ، وأُبِرمَ أَمْرُ الناسِ فاجتمعا من الجموع جُموعٌ تَزْدهي القَلَعا (١) فهم سراعً إليسكم ، بين مُلْتقط ٍ شُوكاً ، وآخريجني الصَّابَ والسَّلعا (٢) قُوموا قياماً على أمشاطِ أرجلكُم ثم افزعوا ، قد ينال الأمنَ مَنْ فَزعا

لكن الأمم في الحرب ، وفيا هو كالحرب ، في حاجة إلى زعيم يقودها نحو مواطن النصر ، ولقيط يضع لقومه ، ولغير قومه ، الصفات التي يجب توافرها في الزعيم الحق ، وفي القائد المحارب : لابد أن يكون واسع الصدر ، خبيراً بفنون الحرب ، إذا أقبلت ، عليه الدنيا لا يتخلَّى عن خشونة الجندى ، ولا يركن إلى ترف يميت الرجولة ، ويفتُّت العزائم ، ويشيع الجبن ، وإذا حاقت به الهزيمة صمد في مَوقعه يموت دونه ، وهب فكره لقومه فلا يهتم بمال يشمره ، ولا نزوات يجمعها أو ضياع يقتنيها ، وليست له أسرة تشغله أو تستغلّ نفوذه ، وما يهدم القائد أو الزعيم كمطامح أهله ، ومطامع صحبه ، ومفاسد حاشيته ، كثير العمل ، قليل النوم ، تتوزعه هموم قومه ، وتؤرَّقه مشاغلهم . يعرف عدوه ، يقوم إمكانياته ، ويتحسَّس خدعه ، يحسن الإفادة من تجاربه ، ويستهدى تجارب غيره ، خبر الأيام حلوها ومرَّها ، خيرها وشرّها ، ليِّن العريكة ، يعرف كيف يتقدّم وأين يقف ، متي يسمع لقومه ويطيعهم ، ومتى يجمعهم حوله ويقنعهم بما يريد. قوى الشكيمة ، فتِي جلد ، يصارع المحن ولا يذل أمامها :

وليس يشغَلُهُ مالٌ يثمــــره لا يطعمُ النومَ إلَّا رَيثَ ، يبعثـــه مُسهَّدُ النــوم تَعنيـــه أمـــورُكُمُ ما انفكً يحلبُ دَرَّ الدهــــرِ أَشطُرُهُ حتى استمرَّتْ على شَزْرٍ مريرتُــه

وقلُّ دوا أَمرَكُمْ ، لله دَرُّكُم رحب الذراع بأمر الحرب مُضطلعاً لا مُثرفاً إِنْ رخاء العيشِ ساعَده ولا إذا عض مكروه به خَشِعاً عنكم ، ولا ولــدُّ يبغى لــه الرَّفعا هم يكادُ سناهُ يقصمُ الضُّلُعَا يروم منها إلى الأعداء مُطَلعها يكون متَّبعاً طوراً ومُتَّبعا مُستحكمُ السن ، لا قحماً ولا ضرعا

<sup>(</sup> ١ ) تزدهي : تنهاون بها وتستخف - القلعا : جمع قلعة ، وهي الحصن .

<sup>(</sup>٢) الصاب والسلع: شجران مران.

وسبق امرأ القيس شاعران آخران ، لدينا نتف من أخبارهما ، وأكاد أجزم بأن شاعر كندة لم يلقهما ، لأن ظروفهما وحياتهما الاجتماعية تناًى بها عن لقائه وتباعد ، وهما : الشنفرى الأزدى ، وتأبّط شرًا الفهمى ، وكلاهما صعلوك ، تعاصرا وتشاركا أحياناً فى غزواتهما ، وشعرهما ضائع ، وما نُحِلاه كثير ، ويمثلان فى الشعر الجاهلى منحى عُرِفا به ، وتتبّع أصوله وما أثراه فى من تلاهما خارج عن نطاق هذه الدراسة .

بقى الذين عاصروا امراً القيس ، وأعنى بالمعاصرة أولئك الذين كانوا شعراء حين كان هو شاعراً ، جاءوا إلى الحياة معه أو قبله ، وسبقوه فى رحلة الفناء أو لحقوا به ، وأول ما يقع منهم فى الخاطر عبيد بن الأبرص ، شاعر بنى أسد ، وند امرى القيس فى القول والحرب ، ومن دراسة شعره وتتبع إشاراته يدرك المرء أنه كان شيخاً محنكا حين كان امرؤ القيس فتى غراً . ولد فى أواخر القرن الخامس الميلادى تقريباً ، ويظهر فى قائمة الشعراء الذين ترددوا على ملوك الحيرة ، ربما ليستر فدوم بعض عطائهم ، فقد كان فقيراً بلا ثروة ، ويبدو أنه التي هناك بالنابغة الذبيانى فتوثقت الصلة بينهما ، وشعره يعكس آثار هذه الرحلات ، ففيه وصف الفرات والترع القريبة من الحيرة ، والدورالذى لعبه فى الصراع بين بنى أسد قومه وحجر أميرهم ، عرضنا له فيا قبل تفصيلا (١) ومات عبيد فى سن متقدمة ، قبل عام ١٥٥ م ، قتله المنذر بن ماء السهاء ، ذبح فوق قبر نديمين للملك ، حين قدم عليه يوم بؤسه ، وتقول الرواية : إن الملك أسف حين رآه ، قبر نا بخريض دون القريض (١) .

قال أنشدني :

أَقْفَسَرَ من أهله مَلْحُوب قالقُطَبِيات فالذَّنوب (٣) وهي أجود شعره ، وألحقها التبريزي و بالمعلقات ، وجعل ترتيبها الأخيرة ، شده عمد :

أقفر من أعلمه عبيد فاليرم لا يبدى ولا يعيد

<sup>(</sup>١) انظرص ٧٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الجريض : غصص الموت – القريض : الشعر .

<sup>(</sup>٣) ملحوب : ماء لبني أسد - القطيبات : امم جبل - الذنوب : موضع .

وقد طلب عبيد أن يُقتل عندما يبلغ منه السُّكر مبلغه ، فقتل ثَمِلًا .

والثانى علقمة بن عبدة ، وكان يلقب بالفحل ، وقد نازع امرأالقيس إمارة الشعر ، ويتفق ابن سلام الجمعى في «الطبقات» ، وابن رشيق في كتاب «العمدة» على أن له ثلاث قصائد لا يفوقهن شعر:

## الأولى مطلعها :

ذهبتَ من الهجران في كل مذهب ولم يك حقّا كلَّ هذا التجنَّب ليالى لا تبلى النصيحة بيننا ليسالى حَلُّوا بالسِّتار فيعرب وحاكم بها امرأ القيس على نحو ما رأينا (١) ، ويقول النقاد : لولا شهرة الملك الضّليل، لأخملت قصيدة علقمة شعرة .

## والثانية مطلعها :

طحا بك قلب فى الحسان طروب بُعَيْدَ الشباب عَصْرَ حان مشيب وقد مدح بها الحارث بن أبى شَمِر الغسانى ، وترضّاه ليفك أسارى قومه (٢) والثالثة مطلعها:

هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلُها إذ ناتك اليوم مصروم وتضمنت أحسن وصف للنعامة في الشعر العربي ، والتشابه الكبير بين شعر الاثنين ، المرئ القيس وعلقمة ، يوحى إلى بأن المؤثّرات التي تعرّضا لها في المجال الثقافي كانت واحدة .

وعاصره أوس بن حجر ، أُسَيْدِى من تميم ، ويمثّل معه الطرف المقابل في الأبجاه الأخلاق ، كان عاقلاً في شعره ، كثير الوصف لمكارم الأخلاق ، والحُمر الوحشية والقوس ، وسبق إلى دقيق من المعانى وأمثال كثيرة . وكان أبو عمرو بن العلاء يقول عنه : « فحل مضر ، فلما نشأ النابغة وزهير أخملاه » وبعض المؤرخين يراه أقدم من امرئ القيس ، وهو أول شاعر مضرى تصلنا أخباره ، وقد ولك في البحرين ، وتنقل في المجزيرة ، وتردّد على بلاط الحيرة ، والقليل الذي وصلنا من شعره يعكس تأثيراً فارسياً بن معرفة ، ولو محدودة ، باللغة الفارسية ، حتى إنّ بيتاً واحداً له يضم ثلاثة ألفاظ

<sup>(</sup>١) صفحة ١٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) انظرص ۸۸ ۱۰۰۰ .

أعجمية ، يقول يصف الناقة :

وقَارفت وهي لم تَجَرب وباع بها من الفَصافِص بالنَّمِّي سِفسيرُ والفصافص فارسية وهي الرَّطْبة ، النمِّيّ رومية وهي الفلوس ، والسفسير فارسية وهي السمسار.

وتعاصر معه عنترة ، والأعشى ، والنابغة ، وطرفة ، والمتلمّس ، و بشر بن أبى خازم ، وتراجمهم وافرة ، وشخصياتهم يمكن أن تُلتمس فى مظانها ، لكن واحداً سن هؤلاء لم يلتق به ، فحين نبغوا بالشعر ، كان امر والقيس ضائعاً ثائراً يبحث عن ملك .

## شاعر الأطلال

فى صفحات سابقة انتهينا إلى أن امرأ القيس لم يكن مبدع المقدِّمات الطللية وأن القليل من الشعر الذى تركه سابقوه يضم مقدمات أيضاً ، وهو حكم يصح فى جملته ، ويحتاج تقريره إلى بيان وتفصيل .

كان للشعراء قبل امرئ القيس مقدمات لكنها لم تكن طللية خالصة ، وإنما كانت إلى الغزل أقرب ، أو كانت مزيجاً منهما .

أمّا شاعر كندة فجعل من بكاء الأطلال عنصراً مستقلا ، ميزها عن الغزل ، وأطال فيها القول ، ونوّع صورها ، فخرج بها عن الرتابة والجمود ، وإن بنى مضمونها متشابهاً مهما كان الثوب الذي ترتديه . ونشأة هذه المقدمات إحدى مشكلات الشعر المعقّدة ، ولتصوُّر القضية في وضوح نحتاج إلى معايشة متأمِّلة مع امرئ القيس ، رفق مقدماته الطللية في عدد من قصائده .

كل منا تهتز نفسه حين يستحضر أطرافاً من حياته الماضية ، ويسترجع أحداثاً من شبابه الذاهب ، يعيش في حاضره لحظات من أمسه الدّابر ، وهو أقرب ما يكون إلى ذلك واستثارة به إذا كانت الرحلة له ضرورة ، لا يقر في مكان إلا فارقه ، ولا يحط رحله إلا ويشدّه من جديد ، فلا يزال موزّع العاطفة بين مهبط عاش فيه وأنس إليه ، وربطته أواصر الودّ بِمَن فيه مِن بشر وحيوان وجماد ، ومنزل يوشك أن يحل به ، ويقيم مع آهليه نفس الصلات ، إن مشاعرة تموت وتحيا في الرحلة الواحدة بعدد ما ينزل من الأمكنة ويفارق .

فإذا عاود السير في نفس الطريق ، ومرّ بنفس المشاهد ، كانت الإثارة أوقع ، والحنين أدعى .

ولقد كانت حياة العرب في البادية كذلك ، وشيء شبيه به في الحاضرة ، في الأولى انتجاعا وفي الأخرى اتجارا ، وفي كليهما طلب للحرب أو المنفعة ، فلا بدع أن يبدأ امر و القيس شعره بتصوير مشاعره تلك ، وأن يبلغ هذا التصوير قمته في المعلقة . إنه يحن إلى أمكنة اجتازها من قبل ، مرح في عرصاتها وقنص في جبالها ووديانها ،

وطاب له أن ينزل مياهها وغدرانها ، وأن يطلب إلى نفسه ، وحيداً أو مع رفاقه ، جماعة أو اثنين ، أن يتمهّلوا في سيرهم بين «الدخول» و«حومل» ، وبين «توضح» و « المقراة » ، يبكى لحظات هناك ، وحيداً أومع صحب له ورفاق ، يبكى حقيقة ، أو يدع لعواطفه تنثال حوله ، تلح عليه وتضنيه ، فيكون له من الحزن والأسى ما هو البكاء أو أشد منه قسوة ، وإن لم تسقط منه عَبْرة . يتأمّل منازل حلَّ بها يوماً ، وقد عبثت بها السافيات من جنوب وشمال ، فذهبت بآثارها وتركت بقايا ، محت شيئاً وخلَّفت بعضاً ، لا تكاد إحدى الريحين تُلبسها ثوباً من الرمل ، حتى تأتى الأخرى فتعرِّ يها منه وتُسْفرها من جديد . لقد تقادم المكان وبَعُد به العهد ، وإن بقيت منــه دوارس تذكّر به وتدل عليه . ذهب سكانه وخلا من قطّانه ، سكنته الظباء ، وألفته الوحوش ، تأوى إليه ليلا ، وتنتشر في الوادى نهاراً ، فتناثر بعرها هنا وهناك ، وله من الفلفل حجمه واستدارته ولونه ، يشير إليها ويدلُّ عليها . وتذكَّر الذين جمع بينهم الحب أو الرفقة ، وفرّقت بينهم الطريق أو الرحلة ، فأخذكل سبيله ، كان ذلك من سنوات خلت ! يومها بتى وحده ، متفيئاً ظل أشجار الطُّلُح ، يتابع سير قوافلهم حتى غابت عن ناظریه ، فلم يَعُد لقاؤهم في حياته غير ذكري ، ساعتها هاجه الأسي ، وخنقته العَبْرة ، وفاض دمعه حزناً كمنكب على ثمر حنظل يثقبه ليخرج حبه ، فيجرى دمعه مستثاراً لا يستطيع له إمساكا ، ولا لأسهابه دفعاً ، ثم يدعو رفاقه ، أو نفسه ، أن يتندوا في سيرهم ، ويحبسوا مطاياهم ، ليتملَّى تلك المهابط على مهل ، فيداروه يعزُّ ونه بالصبر ، ويصرفونه عن الجزع ، ويدعونه إلى التجلُّد .

لكن امرأ القيس يرى غير ما يرون . إن الدمع يغسل القلب ، ويأسو الجرح ، ويهدهد من ثورة الحنين ، ويحلُّ مغالق النفس ، ولقد وجد فيه شفاءه . ثم تساءل : ماذا يجديه أن يقف بتلك الديار ، ذهب أغلبها ، واستعصى على الفناء بعضها ، هل تملك أن ترد عليه حبيباً ، أو تعيد له ماضياً ، أو تنسيه تاريخاً ؟

ليست الأولى فيمن عرف وأحب ، وليس المكان هو الوحيد فيا فارق وإليه عاد ، والحياة كلها ألوان من المفارقات ، ومن قبلها ذهبت أم الحويرث وجارتها أمّ الرّباب وكان فيهما جمال وترف ، يتطيبان بالمسك على وفرة ، فحيثًا ذهبتا انتشر عنهما ، وأشاع رائحته الطيبة في كل جانب ، كنسيم الصّبا مرّ ببستان ، بستان غاص بزهور

القرنفل ، فحمل معه كثيراً من روائحها الزكية . مرَّت بذا كرته تلك الأحداث كلها ، والأسى يحرّك المشاعر ، والحنين يثير الشجن ، ومعهما بلغ إحساسه بالحزن غايته ، فجرى دمعه قويًّا غزيراً ، أغرق نحره ، وبلَّ محمل سيفه :

قِفَا نَبْكِ مِن ذكرى حبيب ومنزلِ بِسِقْط اللَّويَ بين الدَّخول فحَومَل (١) لدي سَمُرَاتِ الحيِّ ناقفُ حَنْظُلُ (1) يقولون : لا تهلك أسى وتجمَّل (\*) وهــل عند رسم دارس من مُعَوَّلُ (١٠) وجارتها أمِّ الرِّبابِ بمأسل (٧) نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل (^) على النحرِ ، حتى بلَّ دمعيَ محملي ١٠٠

فتوضحَ فالِقْراةَ لم يَعْفُ رسمُهَا لِما نسجتُهُ مِن جنوبٍ وشَمَّأُلُ (`` ترى بعرَ الآرامِ في عَرصَاتِهِ اللهِ وقيعانِها كأنَّه حبُّ فُلْفُلَ " كأنى غــداةَ البَين يَوْمَ تحملـوا وقوفاً بها صحْبي عليَّ مَطِيُّهُمْ وإن شفائى عَــبْرَةٌ مُهراقــةٌ كدأَّبك مــن أمَّ الحَويرثِ قبلها إذا قامتـــا تضوّع المسكُ منهمــا ففاضت دموعُ العين منى صبايةً

في قصيدة ثانية يُحيى الأطلال ثم يأسي لها ، كيف يواتيها أن تنعم وقد تفرَّق آهلوها وذهبوا ، فتغَّيرت بعدهم عما كانت عليه ، إذا كانت الأطلال آسية للوداع ، فالإنسان وميزته الإحساس أشد بها تأثُّراً ، فهو يتحدث عن الجماد ليجد للحديث عن نفسه سبيلا ، ويشفق عليه ليمهد الطريق أمام مشاعره تتدفق حائرة متقلبة ، تتأرجح

<sup>(</sup>١) السقط : منقطع الرمل حيث يستدق من طرفة – اللوى : الرمل المعوج الملتوى – الدخول وتوضح : أسماء أمكنة .

<sup>(</sup>٢) توضع والمقراة أسماء أمكنة – لم يعف : لم يمح – الرسم : آثارالديار.

<sup>(</sup>٣) الآوام : جمع رثم ، وهو الظبي الخالص البياض – العرصات : جمع عرصة ، وهي ساحة الدار – القيعان : جمع قاع ، وهوالمستوى من الأرض .

<sup>( ﴾ )</sup> سمرات : جمع سمرة ، وهي شجرة الطلح – نقف الحنظل : شقه عن حبه .

<sup>( • )</sup> المطي : جمع مطية ، وهي الناقة ، وتستخدم جوازا في كل ما يمتطي .

<sup>(</sup>٦) العبرة : الدمعة – مهراقة : مراقة ، مصبوبة – الرسم : الأثر ، ورسم الدار ما كان من آثارها لاصقاً بالأرض – دارس: درس الرسم عفا.

<sup>(</sup>٧) كدأبك : كعادتك - مأسل : اسم موضع .

<sup>(</sup> ٨ ) نضوع : تحرك .

<sup>(</sup>٩) الصبابة : رقة الشوق – النحر : موضع القلادة من الصدر – المحمل : الذي يجمل به السيف.

بين التاسك والانهيار، بين الاعتزاز والتذلل: دعا للطلل بأن ينعم، ثم تراجع في دعائه، وجده بقايا دراسة وكان بالأمس دياراً عامرة ، ولا يتأتى النعيم إلا لسعيد ضمن الخلود ، قلّت همومه ، وأمن الفزع . إن السعادة ، أية سعادة ، تبدأ حيث ينهي الخوف ، وكان آخر عهده بها من أعوام ثلاثة خلت! ، وذكر ديار سلمي ، عفَّتْ دوارسها لإلحاح المطرعليها ، ويخيّل إليه ، رغم ذلك كله ، أنها لا تزال وحدها هناك مقيمة ، تتأمل ما حولها من أولاد الظباء ومن بيض النعام ، على العهد الذي أخذته معه ، وكان يُخيل إليها يومها ، تفيض أملا وتشِعُّ اعتزازاً ، أن الحال لن يتغير ، ما كان أجملها من ذكريات وسلمي تبدو في أتم حسنها ، وأكمل زينتها ، ولقد زعمت ا « بسباسة » أنى كبرتُ ، وكذبت ، فإنى لأذهب بفؤاد العروس ، وأسرق قلبها من زوجها ، وأملأ وجدان عروسي وحياتها ، فلا تستجيب لنظرة من غيري :

أَلاَعِمْ صباحاً أيها الطَّلَلُ البالي ﴿ وَهُلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ فِي العُصُرِ الخَالَىٰ ﴿ وهل يَعِمَنُ من كان أَحْدَثُ عهده ديارٌ لسلميَ عافيات بـــذي خال وتحسّبُ سلمي لا تزالُ تــرى طَلاًّ وتحسب سلمي لا تزالُ كعهــدنا ليالى سلمى إذ تريك منصباً ألاً زعمت بَسْباسةُ اليــوم أَنَّني كذبْتِ لقد أَصْبَى على المرء عِرْسَهُ

وهل يَعِمَنُ إلا سعيدٌ مخَّلــدٌ قليلُ الهموم ما يبيتُ بأوجال 🗥 ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال (" ألحَّ عليها كلُّ أَسْحَمَ هَطَّالِ `` من الوحش أوبيضاً بميثاً ع محلال (١٠) بوادى الخزَامي أوعلى رسِّ أوعال ( `` وجيداً كجيدِ الرِّثم ليس بمعطال `` كَبرتُ وألاً يُحْسِن اللهوَ أمثالي وأَمْنعُ عِرْسي أَن يُزَنَّ بها الخالي (^ ؛

<sup>(</sup>١) عم : دعاء للطلل بالنعيم .

<sup>(</sup> ٢ ) الأوجال : جمع وجل ؛ وهوالفزع .

<sup>(</sup>٣) الأحوال: الأعوام.

<sup>(</sup>٤) الأسحم: السحاب الأسود - الحطال: المطرالدائم.

<sup>(</sup> ٥ ) الطلا : أماء التنبية والبقرة - الميثاء : ميل الوادي ، أو الطريق إلى الماء -- المحلال : الذي يحله الناس

<sup>(</sup>٦) الرس: البئر- أوعال: اسم مكان هنا فها يبدو.

 <sup>(</sup>٧) المنصب : الثغر المستوى - ليس بمعطال : ليس خالياً من الحل .

<sup>( ^ )</sup> يزن : يتهم – الخالى : الذي لا زوج له .

في مقدمة ثالثة يدعو رفاقه ، أو نفسه ، إلى المرور بمنازل زوجه ، يرضى رغائب قلبه المعذّب ، وإنّ لحظات قليلة ينتظره فيها رفاقه ، ليبتى معها ، تنفعه عندها ، ترضيها وينعم هو ، فقد تعوّد أن يجدها ، كلما جاء طارقاً ، طيّبة الرائحة بلا تطيّب ، لا تزدريها العين لأنها دميمة ، ولا تشق على الناظر لأنها جافية الخلق ، ثم داخله الشك فيا ليس بين يديه مادياً ملموساً : أتراها على العهد مقيمة وأنا غائب عنها ؟ هل أبقت على ما بيننا من مادّة ، أم اتبعت قول المخبب المفسد وأطاعته في ، سوف ينأى عنها حقية فيختبر وصلها أو هجرها ، ويكون من أمرها على بينة . ولكني خبير بأحوال النساء عليم ، أكاد أتصورها ، تقول لى : إذا بَخِلتُ عليك بالوصال ساءك ، بأحوال النساء عليم ، أكاد أتصورها ، تقول لى : إذا بَخِلتُ عليك بالوصال ساءك ، وإن كشفت لك عن حبى أصبح لك عادة ، إنى أعرفها تماما ، هي لا تصانى كلَّ الوصل ، ولا تقطعه كلَّ القطع ، وبذلك يبتى دائماً حبها متجدداً حاراً قويًا عنيفاً كأنه ابن ساعته .

ثم التفت إلى قافلة من النسوة ، تسلك طريقاً عبر أرض غليظة ذات جبال ، داخل هوادج مترفة ، عليهن ألوان من الثياب جميلة الوشى ، غالية الثمن ، متعددة الألوان ، أنطاكيَّة الصنع ، هنَّ فيها كنخلة حُمَّلتْ بشمرها ، بعضه أحمر وبعضه أصفر ، أو كجنَّة من جنان يثرب غُصّت بزهور مختلفة الألوان . ضعْن وراء الأفق ، ولم يبق معه منهنَّ إلا ذكرياته ، وكان فراقهن عسيراً عليه ، ومُبكياً له ، توزعتهنَّ الطرق ، فريقاً منهن سلك بطن الوادى ، وآخر اختار طريق الجبل ، وقد يلتقيان مرَّة أخرى ، وقد يفترقان إلى الأبد . وداع مُؤثِّر ، كوداع الحجاج عند تفرُّقهم بعد رميهم الجمار ، آخر ما يصنعون من طقوس الحج فى الجاهلية ، وعندما لفته هذه الخواطر ، وبلغ هذا القدر من التأمّل ، تدفّقت عيناه دموعاً غزاراً مسرعة ، فكانا كدلوين عظيمين يغترفان من جدول ، ويصبان فى أرض واسعة ، فتجرى مياههما كنهر يفيض فى

خُليليَّ مُرَّا بِي على أَمَ جُندَبِ نُقضً لُباناتِ الفؤاد المعذَّبِ فَإِلَى مُرَّا بِي على أَمَ جُندبِ فَإِنكَمَا إِنْ تنظرانِي ساعةً من الدهر يَنْفعني لذي أَمْ جندب

( ١ ) اللبانات : جمع لبانة ، وهي الحاجة .

أَلَمْ تَمْرَيانِي كُلَّمَا جِئْتُ طَارِقِـاً ا عقيلةُ أنــرابِ لهــا ، لا دميمــةُ ألا لَيْتَ شعرى كيف حادثُ وَصْلِهَا أدامتُ على ما بيننا مــ مَوَدّة فإنْ تَنَّأُ عنها حِقْبَةً لا تُلاقِهـــا وقالت : منى يُبخَلُ عَليكَ ويُعْتلَلُ تبصّر خلیلی هل تــرَی مــن ظعائن عَلَوْنَ بأنطاكِيَة فوق عِقْمَة فريقان : منهم جازع بَطْنَ نَخْلَة ﴿ وَآخُرُ منهم قَاطِعٌ نَجُدَ كَنْكُبِ (١٠) فلُّله عَيْنَا من رأى من تفرُّق أشتَّ وأنأى من فراق المحصَّبِ (٧) فعيناكَ غَرْبًا جَـدُول في مفاضةً يَ كَمَرُّ الخليج في صفيح مُصّوبي ١٠

وجدتُ بها طِيباً ، وإنْ لم تطيُّب ولا ذاتُ خلق إن تأمَّلت جَأْنَبِ (١) وكيف تراعى وُصْلَةَ المتغيّب أُمَيْمةُ ، أَم صارتُ لقول المُخبِّبِ (١) فَإِنَّكُ عِما أَخْدَثْتُ بِالمجرِّبِ يَسُولُكَ ، وإنْ يُكشَفُ غرامُكَ تدرَك " سَوالِكَ نَقَبًأ بين حَزْمَيْ شَعبعَكِ ١ كجِرْمة نَخْل، أو كجنَّةِ يَثْرِب(٠)

أما في الرابعة فقد بعد قوم صاحبته ، فاشتد شوقه ، وتضاعف حزنه ، وعلى غير العادة ينسبها هذه المرة ، فهي كنانية القبيلة ، يَعْمُريّة الحيّ ، تعيش في غسّان ، فلما تحمَّلوا حزن عليهم ، ورافقهم بعينه حتى غابوا وراء الأنهار من جَنب تَيْمر ، هوادجهن عالية مختلفة الألوان ، تحتُّ السير ، فتبدو من بعيد حدائق دوم يتحرك ، أوسفيناً تدفعه الرياح ، أو نخيلا باسقات ركَّى تغمر أسافلها المياه ، من نخيل ابن يامن في هجر ، بعد المشقر ودون الصفا ، مرتفعة عالية تتايل عروقها ، مزدهرة

<sup>(</sup>١) عقيلة أتراب: أي خير أترابها - الجأنب: الغليظة اللحم القصيرة.

<sup>(</sup>٢) المخبب: الرجل الخادع المفسد.

<sup>(</sup> ٣ ) تدر**ب : تعتاد** .

<sup>(</sup>٤) الظعائن : جمع ظعينة ، وهي النساء في الهوادج - النقب : الطريق في الجبل - شعبعب : اسم ماء .

<sup>(</sup>٥) عقمة : ضرب من الموشى - جرمة نخل : ما يصرم من البلح .

<sup>(</sup> ٦ ) النجد : الطريق في ألجبل – كبكب : اسم جبل.

<sup>«</sup> هذا البيت يأتى في ديوان امرئ القيس بعد تاليه ، وقدمناه ليستقيم المعني ، ويصبح أكثر تماسكا ، ويخيل إلى أنني عدت به إلى مكانه الحقيقي .

<sup>(</sup> V ) المحصب : موضع رمي الجمار بمني .

<sup>(</sup> ٨ ) الغرب : الدُّلُو الْكبير ممتليء ماء - المفاضَّة : الأرض الواسعة -- الجدول : النهر الصغير - الخليج : فرع النهر - الصفيح: الحجارة الواسعة تجعل على جانبي الجدول لثلا يتهدم - المصوب: المنحدر.

يانعة اخضرٌ سعفها وغزر، واستوى رطيها وتلوّن، فأهله يحمونه بسيوفهم، ويحرسونه ضنًّا به ، ورغبة فيه . فاعتم زهوه ، واستوى ثمره ، وتلبُّل حمله ، وأرضى نتاجه بني الزهراء ، وطافت به جيلان ، عمال أتخذهم كسرى يطوفون البحرين وما حولها ، يصرمون له ما نضج من تخيلها ، وعبر ذلك الجمال الممتد يحار الإنسان عيناً وإحساساً وميلاً . لكن هذه الظعائن الجملية المؤشاة لا تشبه الدوم وحده ، ولا النخيل فحسب ، إنما تشبه أيضاً تماثيل بديعة ، على قوائم مرمرية ، أو صور مزخرفة على جدر مطلية ، في سقف كنيسة . ظعائن في داخلها غرائر منعمات مصونات يتحلين بالياقوت والذهب ، وقد صِيغ على هيئة ظهر جرادة . طيبات الرائحة ، كما لو كان ثمة مجمرة لملك حميري ، رُمِيتُ بمسكإذ فرمفروك ، فانتشرت رائحته قوية عطرة ، زادها طيباً ما أضيف إليه من زكى العود والبان والطيب والبخور. أولئك النسوة ذهبن بقلبه واستولين عليه ، وكانت سليمي تدُّعيه ثم انقطع ما بينه وبينها من حبل الوصال ، وكان لها فها خلا من الدهر خليلًا ، يسترق النظر إلى خبائها رغم أستاره الصفاق ، فإذا رآها ربيع قلبه وخفق ، كما يرتاع الثمل ينظر إلى الخمر رهبة منها وحباً فيها ، يستعظمها ويحرص على التَّلذذ بها ، كانت فاترة ، إذا تحرّكت لأمر تمايلت نشوى ، تدارى قلبها لتشتد ، وتحمل على نفسها لتماسك ، وتتكلف الجلد لكيلا تنهار، ولقد تغيّر ودها ، ولئن فعلت فمالت الم بهواها إلى غيره ، مال هو أيضاً بحبه إلى امرأة أخرى :

> بَعَيْنَى ۚ ظُعْنُ الحيِّ لما تحمَّلـوا قَشَبَّهُمْ في الآل لما تكمُّشوا أو المكرّعاتِ مِن نخيل ابن يامِن

سمالكَ شوقٌ بعد ما كان أقصرا وحلَّتْ سُلَيْمي بطنَ قَوُّ فَعَرْعَوا (١) كِنَانِيَّةٌ بانتْ وَفِي الصَّـدْرِ وُدُّهـا مُجَاوِرةً غسَّانَ وَالحيِّ يَعْمُـرَا (٢) لدَى جانب الأفلاج من جَنْب تَيْمرا حداثقَ دوم أو سَفِيناً مُقَايَرًا (١٠) دُوَيْنَ الصفا اللائي يلين المُشقرَا<sup>(\*)</sup>

 <sup>(</sup>١) قووعرعر : موضعان .

<sup>(</sup>۲) بانت : ذهبت .

<sup>(</sup>٣) الأفلاج : جمع قلج ، وهوالنهر – تيمر : موضع .

 <sup>(</sup>٤) مقيرا : مطلياً .

<sup>(</sup>٥) المكرعات: النخيل المغروسات في الماء - الصفا والمشقر: قصران بناحية اليمامة.

سوامق جبار أثيث فروعًه ممته بنو الربداء من آل يامِن وأرضى بنى الربداء واعتم زَهْوه وأرضى بنى الربداء واعتم زَهْوه أطافت به جيلان عند قطاعه كأن دُمى سقف على ظهر مرمر غرائِر فى كِن وصون وَنِعمة وربح سَنا فى حُقَة حميرية وبانا وألويا من الهند ذاكيا غَلِقْنَ بِرَهْنِ مِن حبيب به ادَّعَت وكان لها فى سالف الدَّهِ به ادَّعَت وكان لها فى سالف الدَّهِ حالَي قائبه وكان لها فى سالف الدَّهِ حالَي قائبه واذا نالَ منها نَظرة ويع قائبه واذا نالَ منها نَظرة ويع عَايلت نزيف إذا قامت لوجه تمايلت

وعالينَ قِنُواناً من البُسْرِ أَخْمَرا (')
بأسيافِهِمْ حَتَّى أَقْسَرُ وَأَوْفَسِرا (')
وأكمامُه حَتى إذا ما تهصَّرا (')
تردَّد فيه العُينُ حَتى تَحَيَّرا (')
كَسَا مُزْبِدَ السَّاجُومِ وَشْياً مُصَوَّرا (')
يُحَلِّينَ ياقوتاً وشَذْرا مُفَقَّرا ('')
مُخُصُّ بمِفْرُ وك مِن المُسْكِ أَذْفَسِرا ('')
ورنْسدا ولُبْنى والْكِبَاء المُقَيَّرا ('')
مُسَارِقُ بالطَرفِ الْحَسَاء المُسَيَّرا ('')
يُسَارِقُ بالطَرفِ الْحَسَاء المُسَيَّرا ('')
يُسَارِقُ بالطَرفِ الْحَسَاء المُسَيَّرا ('')
مُمَا ذَعَرَت كأنس الصَّبُوحِ المَحْسَرا
مُراشِي الفؤادَ الرحْصِ الْأَ تَخَيَّرا

<sup>(</sup>١) سوامق : مرتفعات – الأثيث : الغزير – قنوان : جمع قنو، وهوالعذق . البسر : البلح .

 <sup>(</sup>٢) أقر: كمل حمله .

<sup>(</sup>٣) اعتم : كمل وتم - الزهو : الأحمر والأصفر من البلح - الأكمام : هنا معناها أقماع البلح - تهصر : تدلى وتثني .

<sup>(</sup> ٤ ) جيلان : قوم اتخذهم كسرى عمالا بجانب البحرين ليصرموا له النخل .

<sup>( • )</sup> المزبد : ذوالزبد -- الساجوم : الصبغ .

ه غم معنى هذا البيت على شراح ديوان امرئ القيس القدامى ، فلم يفسره الأصمعى ، واكتنى أبو حاتم السجتانى بتفسير بعض ألفاظه . وبعد تأمل بدا لى أن امرأ القيس يتحدث عن سقف كنيسة غاص بالتماثيل والصور التى نقاء أو ترسم عادة فى سطحها ، مما يتطلبه معمار الكنائس ، وهو فن قديم نشأ معها ولها .

<sup>(</sup>٦) غرائر: غوافل عن الدهر – الكن : ما يكتني به عن الحر والبرد – الشذر: قطع الذهب – المفقر: المصنوع على هيئة ظهر جرادة .

 <sup>(</sup>٧) السنا : ضرب من الطيب - حقة : مجمرة - المسك المفروك : ما فتقت نافجته فانتشرت رائحته وقويت - أَذَفِر : قوى الرائحة .

 <sup>( ^ )</sup> الألوى : أجود العود وأطيبه - الرند : شجر طيب الرائحة - واللبنى : ضرب من الطيب - الكباء :
 كل ما بتبخر ١٠٠٠ - المقتر : المدخن عند مباشرة النار له .

<sup>(</sup>٩) تبتر: تقطع .

<sup>(</sup>١٠) خنة : خليلا – المستر : الكثير الأستار . (١١) المخمر : الثمل .

<sup>(</sup>١٣) النزيف : السكران – تراشى : تعطيه رشوة ، تداريه وتخاتله – التختر : الفتور والكسل .

أأسماء أمْسَى وُدُها قد تَغيَّرا سنبُدِلُ إِنْ أَبْدَلَتْ بالوُدِّ آخرا القصيدة الخامسة بدأها بتعداد الأمكنة التي مرَّ بها وهي كثيرة : البكران ، وعارمة ، وبُرْقة ، وغوْل ، وحِلَيت ، ونَفْء ، ومنعج ، وعاقل ، والجُب . ورسم صورة لنفسه وقد انتحى بها مكاناً قصيا ، رداؤه فوق رأسه يتني به الشمس ، جالساً يعد الحصى ، يتلهي به عن الذكريات ، عبراته مُتزاحمة لا تنفد ، وهمومه مُتدافعة لا تتوقف ، يستوى في ذلك ليله ونهاره ، فهي تلاحقه في كليهما ، يواجهها وحيداً يطلب العون . وهو على ناقته ، رفيق سيفه ونُمرقُه وردفه ، تسرع به كحمار وحشى ، يحث الخطا إلى أماكن مخصبة خبير بها ، يرعى شجرها ويصلح عليها ، ومعه أثن بيضاوات الأعجاز ، حوائل غير حوامل ، فيصيح بها ، يهيج عليها من حين لآخر ، يضر بها ويصرفها كإبل يقوم عليها أجير ، يجمعها بعنف ، ويعبث بها في حدة ، ويفحش معها دون رفق ، وهي معه كضرائر النساء ، مختلفات الكلمة ، موزعات الهوى ، لا تملك لأذاه دفعاً .

والحمار وأتنه في خصب من الأرض يأكلن بُهمي ، نبتاً له شوك تكلف به الحمر وتصلح عليه ، بُهمي شديدة الخضرة ، تضرب إلى السواد لكثرة ما ارتوت ، وعليها أصبحت الأتن سمينة شبعي ، ظماء دائماً إلى الماء ، حتى في الغداة الباردة . فاذا عطشت أوردها الحمار ماء خالياً لا أنيس به ، طلباً للأمن وحذراً من الصيادين ، فإذا انطلقت سحقت الحصا سحقاً ، لصلابة حوافرها ، حوافر ملساء شديدة قوية ، لسيقان ليست بقصار ولا معرة ، ذهب ما حولها من الشعر وكأن أعالى أذنابها وما يتفرع من شعرها حمائل جفون سيف موشاة :

غشیت دیار الحی بالبکراتِ فَغول ، فحلیت ، فَنفْء ، فَنْعِج ظَلِلتُ ردائی فسوق رأسی قاعداً أَعْنَی علی التّهمام والذّکرات

فعارمة ، فَبُرُق ق العِيرَاتِ (١) إلى عاقل ، فالجُب ذى الأمراتِ (١) أعدُّ الحصى عبراتي (١) يَبِتْنَ على ذى المُ معتكرات (١)

<sup>(</sup> ١ ) البكرات وعارمة و برقة : أسماء أمكنة .

<sup>(</sup> ٢ ) الكلمات في البيت كلها أسماء مواضع .

<sup>(</sup>٣) العبرات : الدموع .

<sup>(</sup> ٤ ) التهمام : مقاساة الهموم - معتكرات : دائمات .

بِلْيل التّمام أو وُصلْنَ بَمْنِلهِ كَلْسَانَ وَنُمْرِقِ كَلْسَانَ وَنُمْرِقِ القِسرابَ وَنُمْرِقِ أَرْنَ عَلَى حُقْب حِيسالٍ طروقة عنيف بتجميع الضّرائر فاحش ويأكلُّن بُهمَى جَعْدة حبشية فأوردَهسا مساء قليلاً أنيسه تلت الحصى لتّسا بسُمْرٍ رَزينة ويُرْخينَ أَذْناباً كأنّ فروعَها ويُرْخينَ أَذْناباً كأنّ فروعَها

مُقايَسةً أيّامُهِ أَن نَكِرات (١) على ظهر عير وارد الخبرات (٢) كذود الأجير الأربع الأشِرات (٢) شتيم كذلق الزّج ذي ذَمَرات (١) ويشربن برد الماء في السّبرات (٩) يحاذرن عمرا صاحب القُتْرات (٩) مُوَارِن لا كُرْم ولا مَعِرَات (٧) عُـرا خِلل مَشْهُورة ضَفِرات (١)

فإذا مضينا معه إلى مقدمة القصيدة السادسة وجدناه يتساءل : لمن الطلل دارسا خفيت آثاره ، فلا يرى منه إلا ما يرى من حروف كتبت في عسيب يمانى ، إنى أعرفه ويثير أحزانى ، هنا كانت هند ، وصويحباتها ، الرباب وفرتنى ، ينزلن هذا الوادى من «بدلان» ، كانت ليالى أستجيب فيها لهواى ، وعيون صاحباتى دائمات النظر إلى في سكون ، كلفات بى ، لا يرسلن أبصارهن إلى غيرى . ولئن أصابنى الدهر بمكروه ، فما أكثر الأمور المبهمة لا يهتدى لها ، كشفت حقيقتها وأبنت صوابها ، حين يشكل الأمر على الجبان فيغبر وجهه حيرةً وغماً .

وفي حِدَّةِ الكرب ألوذ بالموسيقا ، فربَّ جارية مغنيَّة منعَّمة جعلتها تضرب بالعود ،

<sup>( 1 )</sup> ليل التمام : أطول الليل – نكرات : شديدات .

<sup>(</sup> ٧ ) القراب : غمد السيف - النمرق . الوسادة - الخبرات : جمع خبرة ، قاع يحبس الماء وينبت السدر.

<sup>(</sup>٣) أرن : صاح – حقب : جمع حقباء ، البيضاء العجز ، حيال : جمع حائل ، وهي التي لم تحمل – الطروقة : التي يضربها الفحل – الأشرات : جمع أشرة ، المتبطرات .

<sup>(</sup> ٤ ) ذلق الزج : حَدَّ الرمح - ذي ذمرات : يذمرهن ويزجرهن مرة بعد مره .

<sup>(</sup> ٥ ) البهمى : نبت له شوك تكلف به الحمير - حبشية : شديدة الخضرة تضرب إلى السواد - السبرات : جمع سبرة ، الغداة الباردة .

<sup>(</sup> ٦ ) عمر و : رجل صائد من أرمى العرب – القترات جمع قترة ، وهومكان الصائد الذي يختني فيه .

<sup>(</sup>٧) موارن : جمع مرانة ، الشدة مع الملامسة - كزم : قصار منقبضة - المعرات : التي ذهب ما حولها من الشعر .

<sup>(</sup> ٨ ) عرا حلل: حماثل جفون السيف.

الرواية هنا ضفرات ، أي مضفورة ، وثمة رواية أخرى صفرات أي خالية من النصال .

عود رقيق رفيع الصوت فيه بحّه ، إذا حرّكت يديها عليه ، وتناثرت أنغامه ، كانت في رقتها وجمالها أكثر تأثيراً وأعلى صوتاً من هذا الجيش على كثرته وضجيجه .

ورب غارة شهدتها على فرس ضامر لين العطف ، سريع العدو ، حثيث الركض ، إذا قدته تثنى لِلينه كعرق بنت الرَّخَامَى ، ريّان منتعشا تنزّل عليه المطر ، فراح يهتز ويتمايل مع قطراته الساقطة .

كل شيء ذاهب في هذه الدنيا ، يأتى ويمضى ثم يفنى ، فتزوَّد من متعها ما استطعت ، من خمورها ونسائها ، نساء بيض كالآرام ، أو سمراوات كالدُّمى ، طوال الأعناق ، ضامرات الخصور ، من المحصنات العفيفات ، أو من المتبرجات المثيرات يعترضن الرجال بزينتهن :

لمن طَلَلُ أَبِصِرتُ فَسَجانی ديارُ لهند والرَّساب وفَرَتنی ليالي يدعوی الحدوی فأجيبه فإن أمس مكروباً فيارب قينة وإن أمس مكروباً فيارب قينة لحما مِزْهُرُ يعلو الخميس بِصوته وإن أمس مكروباً فيارب غارة على رَبِد يزدادُ عفوا إذا جرى ويَعْدِى على صُمَّ صِلاب ملاطِس وغيْث مِن الوَسْمى حُو تِلاعُهُ وَيَعْدِى مِن الوَسْمى حُو تِلاعُهُ

كخط زبور في عيسب عاني ليالينا بالنعف مسن بدلان (١) ليالينا بالنعف مسن بدلان (١) وأعين من أهوى إلى روان (١) كشفت إذا ما اسود وجه الجبان (١) منعمة أعملتها بكران (١) أجش إذا ما حرّكته اليدان (١) شهدت على أقب ، رخو اللبان (١) مسح حثيث الركض والدَّالان (١) مديدات عقد ، لينات منان (١) شديدات عقد ، لينات منان (١) تبطنت بشيظم الصّلتان (١)

<sup>( 1 )</sup> النعف : ما انحدرمن الجبل وارتفع عن الوادي - بدلان : اسم موضع .

<sup>(</sup>٢) روان : جمع رانية ، ورنا أدام النظر . (٣) بهمة : مبهم من الأمر .

<sup>(</sup> ٤ ) القينة : الجارية الضاربة بالعود المغنية ، وقد تطلق على الأمة – الكــران : العود الذي يضرب به .

<sup>(</sup> ٥ ) الخميس : الجيش - أجش : فيه بحة .

<sup>(</sup> ٦ ) الأقب : الضامر البطن من الخيل – رخو اللبان : لين العظف .

<sup>(</sup> ٧ ) ربذ : الذي يرفع قوائمه ويضعها في سرعة – العفو : الجرى على غير مشقة وتكلف – الذالان : سرعة السير .

<sup>(</sup> ٨ ) يخدى : يسير سريعاً - الصم : الحوافر - ملاطس : مكسرات للحجارة .

<sup>(</sup>٩) الحوة : لون يضرب إلى السواد - التلاع : نبات - الشيظم : الطويل - الصلتان : القصير الشعر .

مِكْرَ مِفَرْ ، مُقْبِلِ مُدْبِسِ مِعَا كَتَيْس ظِباءِ الحُلْبِ العَدَوانِ (۱) إذا ما جَنَبْناهُ تأوّه مَتْنَه كعرق الرَّحامي اهْتَرْ في المَطلان (۲) تَتَعُ من الدنيا فإنك فان من النشواتِ والنساء الحِسان (۳) من البيض كالآرام ، والأدم كالدَّمي حَواصِنُها ، والمُبرقات الرَّواني (۱)

فى القصيدة السابعة أحس بالضياع لأن قلبه غير قادر على صبر الأحرار ، ولا نازع عما هو عليه من الجزع ، فيتيح له هدوءاً واستقراراً . ومقهور القلب والفكر أخذ يسلى نفسه ، إن الدّهر حوَّل قُلَّب ، يتغيّر بتعاقب لياليه وأيامه ، لا يدوم على حال ولا يُبقى على قرار ، والليالى الدافئة التى نعم بها فى سالف أيامه ، بين قبيلة طيّى ، بأرضها المصلحة من « مُحَجَّر » ، أحب إليه من لياليه القارة الحاضرة .

وما دام الحاضر قد شق عليه ، فلا بأس أن يستدرج نفسه إلى الماضى ، يسترة منه ذكرياته ، ويتحدث عن لياليه مع هِر وفَرْتَنى ، فما أكثر ما شرب الخمر المعتقة عندهما فى الصباح المبكّر ، منذ كان وليداً فتيا ، وذهبت هر بشبابه ، وكان إذا قبّلها وجد فاها طيب الرائحة ، ورُضابها لذيذ الطعم كخمرمستوردة. عيونهما جميلة حالمة فاترة ، كنعجتين من نعاج « تبالة » ، تحنوان على ولديهما ، تتأمّلانهما حبّا ، وترقبانهما حرصاً ، وهما فى تناسق قوامهما كبعض تماثيل دُمى هكر ، ورائحتهما طيبة ، منعمّات ينتشر المسك عند أقل حركة منهما ، كما لو كانت نسيم الصّبا هبّت تحمل أربج بخور طيّب :

لَعَمْرُكَ مَا قَلَى إِلَى أَهِلَهُ بِحُرْ وَلا مُقْصِراً يَوماً فَيَأْتِنِي بِقُرْ ' وَلَا مُقْصِراً يَوماً فَيَأْتِنِي بِقُرْ ' أَلاَ إِنَّمَا الدَّهِ رَبُ لِيالِ وأَعْصُرُ وليس على شيء قويم بمُسْتَمَرْ

<sup>(</sup>١) التيس: الفحل – الحلب: نبات ترعاه الظباء – العدوان: الشديد العدو.

 <sup>(</sup>۲) جنبناه : جنب الفرس قاده دون أن يركبه – تأود : تثنى – الرخامي : نبت له عروق ناعمة تنبت على وجه
 لأرض .

<sup>(</sup>٣) النشوات : جمع نشوة ، وهي السكر.

<sup>(</sup>٤) الأدم: اللاثى يضربن إلى السمرة - الحواصن: العفيفات - المبرقات: اللاثى يبرقن للرجال، ويبرزن حليهن ومحاسنهن - الروانى: الدائمات النظر.

<sup>(</sup>٥) القر: الاستقرار .

ليالِ بذاتِ الطُّلْحِ عند مُحَجَّر أحبُّ إلينا من ليال على أقر ('' وليداً ، وهل أفنيَ شبابي غَيرُ هِرّ (٢) معَّتقة ٍ، ممسا يجيء به التَّجُــرُ ٣٠٠ هما نعجتان من نعاج تبالة للدي جُوُّذُريْن، أوكبعض دُمي هَكُرُن،

أغادى الصبّوحَ عند هِر وَفَرْتَنيَ إذا ذُقتُ فاها قلتُ : طعم مُدامة ٍ إذا قامتا تضوّع المِسْكَ منهما نسمَ الصَّباجاءت بريح من القُطُر (٥)

في القصيدة الثامنة وجد الديار تغيرت فلم يستطع أن يهتدي إليها بدءاً ، فتساءل لمن هي ؟ ثم أعطى لها تحديداً جغرافيًّا دقيقاً ، يتمثل في عدد من أسماء الأمكنة التي عاش بها يوماً ، فهي بين سُحام وعمايتين ، وذي أقدام ، وصفا الأطيط ، وصاحتين ، وغاضر ، أماكن فارقها آهلوها ، فأصبحت منزلا للنعاج والآرام . إنها ديار هند والرباب وفرتني ولميس ، كنا هنا قبل أن تباعد بيننا نوازل الدهر ، اعطفا معي يا رفيق " على أطلال أمسى الذاهب نبكيها ، كما بكى ابن خذام قبلي أطلاله . إنها ذكريات تعيش في أعماقي حية متحركة ، وأكاد ألمح قوافلهن ، ترتفع عليها الهوادج ، مختلفة الألوان كنخل حان صرامه ، فيهن نساء بيض الوجوه ، نواعم الأجسام ، آسرات العيون ، يكثرن من التطيب بالعبير . ويجوس خلال الديار ، حائر الفكر ، موزع القلب ، تختلط في مشاعره مباهج الأمس مع حرمان اليوم ، وتتداخل ذكريات الماضي مع أشواق الحاضر ، وهو بها ثمل وضائع ، كنشوان احتسى خمراً في صباح مبكر ، خمراً معتقة ، كرومها في «شِبام» ، أو عصرت في «عانة» ، ولونها كدم الغزال ، فهي من أطيب أنواع الخمر ، ما يكاد يحتسيها الشارب حتى يذهب عقله ، وينعقد لسانه ، فيخلط في كلامه ، كأنه مصاب في بدنه :

لِمَن الديارُ غَشيتُها بسُحام فَعَمايَتَيْن فَهَضْبِ ذي أَقْدام اللهِ اللهِ اللهِ عَشيتُها بسُحامِ

<sup>(</sup>١) ذات الطلح: أرض فيها شجر الطلح - محجر: موضع ببلاد طيي .

<sup>(</sup>٢) هر وفرتني : جاريتان - الصبوح : شرب الغداة ، وعكسه الغبوق شرب العشي .

<sup>(</sup>٣) المدامة : الخمر المعتقة – التجر : جمع تاجر . تجار إلخمر .

<sup>(</sup> ٤ ) تبالة . اسم مدينة انظرهامش رقم ١ . ص ٨٠ من هذا الكتاب .

جَزْدُرِ بِن : ولد البقرة الوحشية – هكر : مدينة في اليمن .

<sup>(</sup> ٥ ) القطر : عود البخور .

<sup>(</sup>٦) سحام : "اسُم مُوضع – عمايتان : جبلان – الهضب : جمع هضبة ، قطعة مرتفعة من الجبل – ذوأقدام : جبل .

فصفا الأطيط فصاحتين فغاضر دارٌ لهند والزَّبابِ وفَـرْتَنيَ عُــوجا على الطَّلَل المَحِيلِ لعَلَنــا أَوَ مَا تَــرَى أَظْعَانَهُـــنَّ بُواكِــراً حُــورٌ تُعلل بالعبير جُلودُهــا فَطْلَلْتُ فَى دِمَــن الديـــار كأننى أَنُفُ كُلُونَ دم ِ الغـــزالِ معَّنقُ وكأن شاربَهــا ، أصـــاب لسانَهُ

تمشى النُّعاج بهما مع الأرآم(١) ولَيسَ قبل حوادثِ الأَيّام نبكى الدِّيداركما بكي ابن ُ خِدام ٢٠ كالنخل من شَوْكانَ حين صِرام (٣) بيض الوجوه ، نواعم الأجسام نشوان باكرة صَبُوحُ مُدامِ مِنْ خَمْرَ عَالَةً أَوْ كُرُّومٍ شِبَامُ (1) مُومٌ ، يُخالِطُ جسمة أسقام "

في القصيدة التاسعة حيا الربع ، ورجاه أن يتكلم ، وأن يكون صادقاً معه فيقص له حديث الركبان الذين كانوا ومضوًّا . حدَّثْنا : كيف رحلوا يوما ذات ليل ، تبدو ظعائنهم عبر الظلام كنخل غير مثمر ، وفوق الإبل هوادج ضمّت نساء على حشايا طرية ، تحيط بهن ستائر منمقة مما ينسج في العراق ، نساء جميلات تطيّبن بمسك وزَنْبِق ، صحبتهن في رحيلهن بناظرَيُّ حتى حالت بيني وبينهن رمال عَالية ، تناثرت عليها أشجار من آلاء وشِبرق ، يقصدن «العقيق» أو ثنية مُطْرق ، فلما ضعن وراءها رحلتُ أنا الآخر على ناقة موثقة الخلق ، كبنيان اليهودي خيفق :

كَنَخْلِ من الأعْراضِ غير مُنَبَّقِ (٢) وَحَفَّفْنَ مِنْ حَوْكِ العراق المَنمَّق (٧) تَضَمُّخْنَ مِن مِسك ذَكيٌّ وَزَنْبَق(١)

ألا انعَم صباحاً أيُّها الربع وانطق وحدُّث حديث الركب إن شت فاصدُق وحدِّثْ بأنْ زالتْ بليـــلِ حُمُولُــــم جعلْنَ حَوايــا واقَتَعــــــذُن قعائـــدا وَفُوْقَ الْحَـــوايا غِـــزُلَةٌ وجـــآذرٌ

<sup>(</sup>١) صفا الأطيط وصاحتان وغاضر: كلها مواضع.

<sup>(</sup>۲) المحيل: الذي أتى عليه حول فتغير..

<sup>(</sup>٣) شوكان : موضع كثير البخل – صرام : صرم الشيء قطعه ، وصرام النخل جني ثمره .

 <sup>( 3 )</sup> أنف : مستأنفة أول ما فتقت وأخرجت من الدن – عانة : قرية بالجزيرة – شبام : قرية .

<sup>( 🍅 )</sup> موم : علة يهذى فيها .

<sup>(</sup>٦) الأعراض : الأودية – غير منبق : غير مزه ، لم يخرج ثمره بعد .

<sup>(</sup>٧) الحوايا: جمع حوية ، مركب من مراكب النساء.

<sup>(</sup> ٨ ) غزلة : جمع غزال – جآذر : جمع جؤذر ؛ ولد البقرة الوحشية .

فَأَتَبْعَتُهُمْ طَسَرُقَ وَقَسَدَ حَالَ دُونِهِم عَوَارِبٌ رَمَلٍ ذَى أَلاَء وشِبرِقَ (١) عسلى إثسر حيُّ عامديسن لنِيَّسة فحلوا العقيقُ أو ثنية مُطرق (١) فعز يتُ نفسي حين بانسوا بِجَسْرَة أمسون كبنيان اليهودي خيَّفَق ،

في القصيدة العاشرة دعا رفيقيه إلى استعادة ذكريات أحبّاته ، والوقوف بمنازلهم والتعرُّف عليها ، وقد تغيرتُ ودرستُ معالمُها . تعاورتها السنون ، وبَعَد بها الزمن ، فتغيرت رسومها وعفت آثارها ، وأصبحت الكتاب خفاء ودقة ، إنها تذكّرني الحيّ بأجمعه ، وتهيج بقايا ألم في الفؤاد لا أستطيع له كتماناً ، ومعها تسحّ دموعي ، وتهطل على ردائى ، كما تنساب المياه من قربة الراو ية ذات خروق ورقع :

قَفَا نَبِكَ مِنَ ذَكْرَى حَبِيبٍ وعُرْفَانِ ورسم عَفَتْ آيَاتُـه مَنْدُ أَزَمَانِ أتت حجب بعدى عليها فأصبحت كخط زبور في مصاحف رُهبان ذكرت بها الحيّ الجميع فهيَّجت عَقابيلُ سُقْمٍ عن ضميرٍ وأشجان ('') فسحّت دموعي في السرّداء كأنها كُلِّي من شَعْيب دات سُمٌّ وتهتانُ (٥)

ولدينا ثلاث بقايا لمقدّمات طللية ، اثنتان في بيتين وواحدة في ثلاثة أبيات . أقول بقايا لأنها تغاير ما درج عليه امرؤ القيس من مقدمات طويلة ، ذات نظم فني دقيق ، يفيض حيوية وقوة وتصويرا .

فالمقدمة ذات ثلاثة الأبيات لا يسترجع فيها ذكريات ولا يبكى أحبَّة ، إنما يتجه هو ورفيقاه إلى الربع ، يناديه فلا يجيبه ، كأنه يكلم أخرس ، لوكانت الدار عامرة كعهده بها ، لوجد عند قطّانها مقيلا في الهاجرة ، وسكناً في الليل ، لكن أحداً لا يرد عليه ، ولا يكاد يصدق نفسه أنها خالية ، ربما لا يردون عليه لأنَّهم ينكرونه ، فقدّم لهم ماضيه بين يديه برهاناً : أنا ذلكم الذي رافقكم يوماً في مرابع « غَوْل » و « ألعس » :

<sup>(</sup>١) غوارب : أوائل – الألاء والشبرق : اسما شجر.

<sup>(</sup> ٢ ). العقيق : اسم مكان – مطرق : اسم واد.

<sup>(</sup>٣) الجسرة : الناقة - الأمون : القوية - خيفق : طويلة .

ر ع م العقابيل: البقايا ، ولا واحد لها .

<sup>﴿</sup> صُ الشَّعِيبِ : المزادة ، الرَّاوية : القربة ، وكلاها رقع تكون في أصول عراها – التهتان : سيلان الماء ، أوالمطر الخفيف .

أَلِمَّا على الربع القديم بعَسعسا كَأَنِّى أَنادى أَو أَكَلِّمُ أَخْرَسَا كَا فلو أَنَّ أَهْلَ الدَّارِ فَيْهِا كَعَهْدِنا وَجَدَتُ مَقَيلًا عَنْدَهُم وَمُعَرِّسَا كَا فلا تُنكروني إِنَّى أَنَا ذَاكِمُ لِيَالِيَ حَلِّ الْحَيُّ غُولًا فأَلْعُسَا كَا

واللتان من بيتين جاءت إحداهما مطلع قصيدة يهدد فيها بطوناً من بنى أسد ، ويبدؤها منادياً ديار ماوية ، بين الحائب والسَّهْب ، والخبتيْن من عاقل . ويُسائلها : لم صمَّ صداها فلا تسمع ، وعفا رسمها فلا تُرى ، واستعجمتْ فلا تجيب :

يا دار ماويّـــة بالحـائل فالسَّهْبِ فالخَبتيْن مـن عاقل ١٠٠ صُمّ صَداهــا، وعفا رَسِمُهـا واستَعْجـت عن منطق السائل ١٠٠

وفى الثانية يسائل ماوية أيضاً ، أهى مقيمة على وصاله ، فينزل بديارها ساعة من ليل ليلقاها ، أم اختارت القطيعة فيمضى فى طريقه ، ويتوجه إليها أن تبين عما فى ضميرها ، فنى بيانه راحة لنفسه القلقة ، وقلبه الموزّع ، حتى ولو كان الأمر قطيعة :

أماوى ! هل عندكم من مُعرَس أم الصّرْم تختارين بالوصل نيئس نا أماوى المخلوجة المتلبّس نا أبيني لنا ، إن الصريمة راحة المتلبّس نا الشك ذي المخلوجة المتلبّس نا

ما بواعث نشأة المقدمات الطللية وأطوارها التي مرّت بها ؟ لم يصل النقد الأدبى المعاصر إلى كلمة فاصلة في هذه القضية ، لأننا نفتقد الكثير من العناصر التي تهيئ لنا أن نكون فيها رأياً علميًّا محدداً وقاطعاً.

كان للنقاد العرب القدامي رأى أوضحه ابن قتيبة في كتابه « الشعر والشعراء » يقول : « سمعتُ بعض أهل الأدب يذكر أن مُقصِّد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدّمن والآثار ، فبكي وشكا ، وخاطب الرَّبع ، واستوقف الرفيق ، ليجعل ذلك سبباً

<sup>(</sup>١)عسس: اللم موضع.

<sup>(</sup> ٢ ) معرسا : التعريس النزول ليلا للاستراحة .

<sup>(</sup>٣) غول وألعس : موضعان .

<sup>(</sup> ٤ ) الحائل ، والسهب ، والخبتان ، وعاقل : أسماء مواضع .

<sup>(</sup>٥) استعجمت: لم تتكلم، ولم تحرجواباً.

<sup>(</sup>٦) المعرس : من التعريس ، وهونزول المسافرساعة من الليل ليستريح – الصرم : القطع والهجر.

<sup>(</sup>٧) المتلبس: المختلط، المشكل.

لذكر أهلها الظاعنين ، إذ كان نازلة العمد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر ، لانتقالم عن ماء إلى ماء ، وانتجاعهم الكلأ ، وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان . ثم وصل ذلك بالنسيب ، فشكا شدة الوجد وألم الفراق ، وفرط الصبابة والشوق ، ليميل نحوه القلوب ، ويصرف إليه الوجوه ، وليستدعى به إصغاء الأسماع إليه ، لأن التشبيب قريب من النفوس ، لائط بالقلوب ، لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل ، وإلف النساء ، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقاً العباد من محبة الغزل ، وإلف النساء ، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقاً منه بسبب ، وضارباً فيه بسهم حلال أو حرام . فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه والاستماع ، عقب بإيجاب الحقوق ، فرحل في شعره ، وشكا النّصب والسهر ، وسُرى الليل وحرّ الهجير ، وإنضاء الراحلة والبعير » .

وأورد ابن رشيق القيرواني في كتابه « العمدة » إشارات لعدد من الشعراء وتعليقا له عليها ، يفهم منها في مجموعها رأيه ورأيهم في نشأة المقدمات . يقول : « سُئل ذو الرمة : كيف تفعل إذا انقفل دونك الشعر ؟ فقال : كيف ينقفل دوني وعندى مفاتيحه ، قيل له : وعنه سألناك ، ما هو ؟ قال الخلوة بذكر الأحباب » . ويعقب ابن رشيق على ذلك : « فهذا لأنه عاشق ، ولعمرى أنه إذا انفتح للشاعر نسيب القصيدة فقد ولج من الباب ، ووضع رجله في الرّكاب » . على أنّ ذا الرمة لم يكن كثير المدح والهجاء ، وإنما كان واصف أطلال ، ونادب أظعان . وهو الذي أخرجه عن طبقة الفحول .

وقيل لكُثير عزة : كيف تصنع إذا عسر عليك الشعر ؟ قال « أطوف في الرباع المحيلة ، والرياض المعشبة ، فيسهل على أرصنه، ويسرع إلى أحسنه ».

وكلهم حام حول المعنى ولم يقع عليه ، فليست المقدمة الطللية في نشأتها عملا مفتعلا تمهد لما بعدها ، ولا تكلُّفاً يمسك به الشاعر ليقدح قريحته فتواتيه ، إنها ، فيما يبدو ، أقدم عناصر القصيدة الجاهلية ، بقايا نظام ضارب في القدم ، ضاعت مراحل تدرَّجه ويعسر علينا الآن أن ندرك تطوّره ، والزمن الذي مرّ به قبل أن يبلغ صورته الأخيرة التي وصلنا عليها .

<sup>(</sup>١) نازلة العمد: هم أصحاب الأبنية الرفيعة .

ودرج الكثير من النقاد ، في القديم والحديث ، على اعتبار المقدّمة الطالية غزلا ، أو تمهيداً يسبقه ، وأراها نابعة من شيء آخر ، يمكن أن أسميه الحنين إلى الوطن ، ولئن ارتبط الحنين في عصرنا الحاضر بوطن محدد ثابت تتعلق به مشاعر المواطن ، فقد كان في حياة الفرد العربي وطناً متجدّداً متغيّراً . كل واد يهبطه يتعلق به وله فيه ذكريات ، كل منزل يألفه يلتقط منه مشاعر مغايرة ، كل رحلة يقطعها ترهف وجدانه بجديد من الأحاسيس والحياة والناس ، فكان الشاعر يعاني تمزّقاً نفسياً لا يتعر معه بالطمأنينة ، ويجد تلذّذاً وعزاء وسلوى في تذكر أحداث الماضي . كانت حياته كلها رحلة ، وعبرها كان يغير طريقه أكثر من مرة ، وأحيانا دون أن يعرف إلى أين وفيم ؟ .

والشيء الذي يميز الشاعر عن غيره قدرته على استرجاع الماضي ، استرجاعه وليس اكتنازه ، فمن الناس من يتمتع بذاكرة قوية ، يعجز معها الزمن عن محوشيء من مخزونها ، لكن ذاكرة الشاعر هي التي تفيد عن هذه الموهبة ، لأنه قادر على أن يبعث التجربة بحرية ، والقدرة هنا لا تعنى تذكّره تاريخ حدوثها وكيفيته فحسب ، وإنما تعنى القدرة على استرجاع الحالة الشعورية الخاصة بها .

فالبكاء على الأطلال غيرة البيئة المتنقلة ، وهذا الجزء من القصيدة العربية يبدو أكثرها ترابطاً وتعاسكاً . لأنه يقوم على معان ممسك بعضها برقاب بعض ، وينتهى بعضها إلى بعض ، فالوقوف على الأطلال يدعو إلى تحديدها ، وتحديدها يستدعى وصف ما به تعرف ، والاستغراق في تأمّلها يقود إلى مقارنتها بالحاضر الذي آلت إليه ، وما فعلت بها الرياح والأمطار وتعاور الليل والنهار.

ومن هنا لست أعد المقدمة الطللية وما يتصل بها من ذكر الأحبّة غزلا ، فليس من الغزل في شيء أن يقف الإنسان بمكان عاش فيه من قبل ، فحن إليه ، ووقف يسترجع ذكريات له تصرّمت ، ويلهب مشاعره بوصال طواه الزمن ، ويتلهف على أمس قد يعود وقد لا يعود ، ويتأسّى بذكريات كانت جميلة ، يفعل ذلك في سن فتية يحن معها إلى المرأة ، ويفعله في سن متقدمة لا تمثل فيها المرأة معه من المعانى ، الأ أمّا تصنع الرجال ، وامتداداً إنسانياً يلطّف حدة الحياة ، ورفقة طيبة تدفع وحشة الطريق ، وليس ذلك من الغزل في شيء ، حسيًا ماديًا كما عاشه شعراء الجاهلية ،

أوعذريًّا أفلاطونياً كما عبّر عنه بعض أخلافهم فيما بعد .

وذكريات امرئ القيس وأطلاله وليدة دفع عاطني ، كان صاحبها يحن إلى أمسه فعلا ، ويشتاق إليه ، ويرجوه أن يعود ، وهي عواطف رغم بيثتها المحدودة ، ومن تكرار بعض صورها ، ذات ملامح إنسانية عميقة ، لا نكاد نفهما حتى نقف عندها ، ولا نكاد نقف عندها حتى نتجاوب معها ، ونفكر فيها ، وتتحول إلى واقع مجسم نتصوره ونعايش صاحبه ونلتني معه ، نفرح له أو نأسى عليه ، لأنه يعبر عن لون من الفراق كلنا نعيشه في صورة أو أخرى . فالموت فراق الحياة ، والفقر فراق الغني ، والشقاء فراق السعادة ، والرحيل قراق الأهل والأحبة ، والعالم في حركته اليومية زاخر بألوان من المفارقات . ويضيق المرء ببعض الأسماء ، تنقل على أذنه ، ويضطرب معها بالوان من المفارقات . ويضيق المرء ببعض الأسماء ، تنقل على أذنه ، ويضطرب معها لسانه ، فإذا تجاوزها إلى ما هو سهل وموسيتي ونافع ، تخلت عنه الوحش التي يحسها ، وترسّبت في وجدانه تجربة الشاعر ، فيمد ذاكرته إلى شعره يغترف منه ، للتعبير عن مشاعره الخاصة وتصويرها ، إذا لم يكن قادراً على إبرازها في الشكل الذي يريد .

والمرأة في جانبها النفسى أكثر وضوحاً في شعر الأطلال منها في شعر الغزل عند المرئ القيس، لأنه فيها لا يلاحقها كياناً ماديًا يصف دقائقه، وإنما يعرض لها معنى إنسانيًا يأسى لفراقه ، ويحزن لرحيله ، وتمتلئ عينه بالدموع عند تذكر هذه اللحظات ، وقلما يتجاوز ذلك أو يتخلى عنه ، فإذا فعل فلكى يقول عنها إنها طيبة الرائحة ، موشاة الثياب . والحديث عنها في المقدمة طبيعي يقتضيه صدق الانفعال واكتمال الصورة ، وليس إقحاماً لها في غير موضع ، ليقال عنها كلام يمكن أن يقوله الشاعر في غير هذا المكان .

لقد رأى الشاعر الأطلال ، فأول ما يستردّ عنها من ذاكرته أجمل ما كان فيها ، وفي حياة صحراوية قاسية ، ومجتمع بدوى جاف ، تصبح المرأة أرق وأجمل ما فيه . ومشاهد التحملُ آخر ما رأى من مناظر أحبّته ، فهو يتبعهم حيثًا ساروا ، وإلى أين اتجهوا ، ويعقب وصف هذه المشاهد تحديد الأطلال ، ولكنها لا تأتى في كل المقدّمات .

يصدر الشاعر الجاهلي في بكائه للأطلال ، وتصويره لأحزان الوداع ، عن عاطفة ذات جانب إنساني عام ، يشارك فيه الناس جميعاً في كل عصر وبيئة ، لأنه يتصل

بأعمق مشاعر الفرد وأصدقها ، من الحب والصداقة والوفاء ، ويرتبط بماضيه وحاضره ، بأمسه ويومه ، بإخفاقه وبجاحه ، والعاطفة فيه جانب جوهرى وأصيل ، وليست زينة تأتى مكملة وتابعة ، وهي - بكاء الأطلال - قبل ذلك وفوقه تعكس ارتباط الإنسان أهم شيئين : الأرض والحياة !

وهذا الارتباط لا يتجه إليه الشاعر مباشرة ، وإنما يعبّر عنه إيحاء ، مختفياً وراء ستار رقيق أو صفيق من أسماء الأمكنة والمواضع والأشخاص ، رموز تضيع مع اندماجنا في تجربة الشاعر ، فيبتى لنا منها ما وراءها وما ترمز إليه ، وتسقط معها الملامح الجغرافية المحدودة ، وتظلّ للتجربة أصالتها وشمولها ، يقرؤها الناس فيسعدون بها ويعجبون في كل مكان ، وعلى كل لسان !

وامرؤ القيس في مقدماته أوضح ما يكون شاعراً فنّاناً ، وتتجلى فنيته فيا يتأرجع فيه بين الحزن القاتل والرجاء المؤمّل ، يبكى ويجد في البكاء شفاءه ، يعتصم بالربع ثم لا يعوّل عليه ، يبأس ويلوذ بالصبر ، يعتصم بالصبر ثم يجد أن لا فائدة فيه ، يسائل الأحجار عساها تتكلم ، ثم يرد بأنها صمّ صلاب فما عساها أن تقول . والحيرة والتأرجح انعكاس صادق لعاطفة رهيفة وحسّاسة ، فما من عاطفة تحتوى المعنى في أبعد أعماقه وأصدقها تلتزم خطًا واحداً في الحياة ، من التزام الحزن أو العزوف عنه ، من انكباب على اللهو دائماً أو تسريحه أبداً ، وقصارى ما تستطيعه أن يرجح فيها أحد الجانبين ، وربما تشتى بالجانب الذي شالت كفّته ، أكثر مما تسعد بالجانب الذي رجحت موازينه .

وإذا كانت العاطفة في المقدمات أصلاً تصدر عنه ، وتجعل منها شعراً إنسانيًا رفيعاً ، فهي في الوقت نفسة ، وتلك آية صدق وأصالة ، تعكس في المادة التي صُورت بها البيئة حولها ، بكل ما فيها من تقاليد ومثل وشجر وحيوان . والشاعر صادق في ذلك ، لا يتكلف في صناعته ، ولا يغرق في صوره ، ولا يخرج بها عن دائرة التصور المقبول إلى الغلق المحال ، ولا يفتعلها ينحتها من الخيال ، فمهابط امرئ القيس ومنازله ، مر بها وخبرها وتحدث فيها ، فهو لا يتكلم عن أطلال وصفها من بعيد ، ولا يستمد معارفه عنها من حكايات القصاص ، أو ثرثرة الحدأة . وكان في ذلك كله

دقيقاً ، ذكر الذين أفسحوا له من قلوبهم مكاناً ، والذين أداروا له ظهورهم إعراضاً ، حتى مباذله فى ميعة الصبا ، حين اقتضى المقام ذكرها وأشار إليها ، وهو فى ذلك كله لم يكن مصوراً يرسم من الذاكرة مطمئناً ، وإنما كان فنّانا يستجيب للواعى العاطفة منفعلاً .

وكما رأينا ، تتراوح مقدماته ، فيا وصلنا من شعره ، طولاً وقصراً ، أقلها بيتان وأكثرها سبعة عشر ، وأميل إلى أن المقدمات المسرفة فى القصر بقايا مقدمات ضاعت وليست كاملة . وفى المقدمات يحدد امر و القيس المكان غالباً ، والزمن قليلا ، ولحظة التعرف عليه نادراً ، ويعبّر عن خلو الديار بسكنى الوحش لها ، وحش مطمئن يسرح فى الوديان حوله ، ثم يعود إلى منازله مرة أخرى ، ويتحدث عن أثر الرياح فيها ، والنبات الذى عليها ، وإذا تجاوزنا تحديد المكانفإن المشاعراتي تتلوه لا تجرى على أثنه ، فيعبث على أثنه ، فيعبث على أثنه ، فيعبث منها وطره ، حتى الموسيقى كان لها من مقدماته نصيب ، فذكر قينة مغنية له ، ولم يخصّها بحديثه ، إنما تجاوزها إلى الأنغام نفسها ، فوصف جمالها ورقتها وتأثيرها ، وأنها كانت أعلى صوتا وأبعد أثراً من جيش كثير العدد ذى ضجيج .

## عاشق المرأة

ما تزال مكانة المرأة في المجتمع الجاهلي مهزوزة الصورة ، لم يقدر لها القلم الذي يجلوها ، والفكر الذي يبر حوالكها ، مع أنها مفتاح أية دراسة للغزل في عصوره الأولى ، مادياً أو عُدريا ، جاهليا أو إسلاميا ، والأخطاء التي نقع فيها ونحن ندرسها في الأدب المتصل بها ، زوجة وأماً وحبيبة وشاعرة ، تأتي من نقص هذه الدراسة ، والإشارات القليلة المتصلة بها في المصادر التاريخية تملك بالدليل ونقيضه ، وتجدها فيها ملكة تحكم ، وكاهنة تتنبأ ، وشاعرة تشدو ، وناقدة تتذوق الشعر وتُفصل القول فيه ، ونجد من العرب من يُسب إلى أمّة ويفخر بها كما يفخر الآخرون بالانتساب إلى آبائهم ، فكان عمرو بن المنفر بن ماء السهاء ملك الحيرة ينسب إلى أمه هند ، برغم شهرة أبيه ، وحرّر محمد بن حبيب الراوية رسالة فيمن نُسِب إلى أمه من الشعراء ، ونجدها أيضاً مبغوضة تُواد ، والأخبار المتصلة بالواد مبتورة عن أسابها غالباً ، والتعليل الذي أعظي لها جاء في عصور متأخرة نسبيا ، ويعكس ذهنية المؤرخين أكثر مما يصور الواقد ، وهل كانت تصدر في ذلك عن دوافع دينية أو اجتماعية ، أو كان وراءها الواد ، وهل كانت تصدر في ذلك عن دوافع دينية أو اجتماعية ، أو كان وراءها الاقتصاد محوك التاريخ ؟ وأرجع الدافع الأخير ، لأن بعض الروايات تربط الوأد ، والمن بيء الولد مرابد مشوها ، ولا تفرق في ذلك بين الولد والبنت ، بل تتخلص من أي منسا .

ويبدولى أن مكانة المرأة كانت تختلف فى البادية عنها فى الحاضرة ، وفى كليهما بمكانها الطبقى من المجتمع ، وتخضع دائماً لتقاليد تتفاوت من قبيلة إلى أخرى ، تبعاً لبعد القبيلة عن المؤثرات الخارجية والمراكز الحضارية أو قربها منها . والمرأة كما يصوِّرها الشعر . موطن إعجاب ومناط إجلال ، وحاتم الطائى حين يفخر بكرمه مثلاً – يتوجه إلى المرأة ظنًا منه أنّها إن رضيت عنه كفته رضا الناس جميعاً ، وإذا رد على ناقديه اختار المرأة محور الحديث ، تسائله ويرد عليها ، وإن لم يكن هناك سؤال ولا جواب :

مَهْلا نَـــوارُ ! أَقِلَى اللَّوْمَ والعذَلاَ ولا تقول لمال كنت مَهْلِكُـهُ يرى البخيلُ سبيلَ المسال واحسدةً إنّ الجوادَ يسرى في ماله سُبلا

ولا تقول لشيء فات . ما فَعَلا مهلاً ، وإن كنتُ أعطى الجنَّ والخبلا لا تَعذِلِينيَ في مسالِ وصلتُ بـ ﴿ رَحماً ، وخيرٌ سبيلِ المال ما وصَلاَ

ويفخر الشاعر بأنه المدافع عن المرأة ، الحامي لشرفها ، ويخصها بالحديث عندما يعدد فضائله ، وأكاد أجزم بأن المرأة كانت وراء ما نلمسه من ضغط الشاعر الجاهلي دائماً على ألوان من الصفات الشخصية تتصل به ، كأنه يريد أن يقول لها دائماً: ها أنذا . . . أراضية عني ؟ يقول عنترة :

بكَرت تُعُوِّفُي الحسوف كأنني أصبحت عن عَرَضِ الحتُوفِ بمعزل فأجبتُها : إِنَّ المنيِّة منهلُ لابُدَّ أَن أَسْقَى بلذاك المنهلِ فاقنَىْ حَيَاءَك ، لا أَبَالَكِ ، واعْلَمِي أَنَّى امْرُوَّ سأموتُ إِنْ لَم أَقْتُلَ

إِنَّ المنيَّةَ لَـوْ تُمَثَّلِلُ مُثَّلِتُ مِثْلِتُ مِثْلِي إِذَا نَزَلُوا بِضِنْكِ المنزِل

وما لدينا من شعر المرأة قليل ، ذهبت به عادات المجتمع . كان الشاعر راوية الشاعر ، وكانت المرأة راوية المرأة ، وما كان لأحدهما أن يكون راوية الآخر فلما انتهت الرواية إلى عصر التدوين ، بدأت مكانة المرأة الحرة تتراجع لتفسح مكانها لطبقة الجوارى والإماء ، وضاع بذهاب مكانتها شعرها ، ولو أن القليل الذى حفظ لنا متناثراً في كتب الأدب ، يعالج كل فنون الشعر ، ويعبر عن حاجات المرأة الشعورية ، حتى ما اتصل منها بالعاطفة ، تقول أم الضحاك المحاربية في زوج كانت

يا أَيُّهَا الراكبُ الغادى لطيَّتِهِ عرِّج أَبُثُّكَ عن بعضِ الذي أَجِدُ ما عالجَ الناسُ مِن وجد تضمُّهُمْ ﴿ إِلاَّ وَوجدى به فوق الذي وجلُّوا حسى رضاه وأنى في مسرّت م وُودّه آخر الأيّام أجهد

ولها أبيات أخرى في مستوى شعر امرئ القيس ، عدم تحرَّج وقلة حياء . وكانت الخنساء تأتى « عكاظ » شاعرة ، تنشد النابغة الذبياني وتعرض عليه قصائدها ، وتكاد تنتزع لواء الشعر من حسّان بن ثابت . وجاءت السوق عبلة بنت خالد التميمية لاهية ، تأخذ بحظها مما كان يُهيأ فيه من لهو وشراب ، وباعت في ذلك سمنا وراحلتين لزوجها ، وعندما نفد ثمنهما رهنت ابن أحيه ، وشربت بثمن ذلك كله وهربت :

شِربتُ بِراحلتیْ مِحْجَسِنِ فیاوَیلّتی محجسنٌ قاتلی وبابن أخیسه علی لندّة ولم أختفِل عَذْلَه العاذلِ وبابن أخیسه علی لندّة ولم أختفِل عَذْلَه العاذلِ وكانت المرأة العربیة تجیر الهارب ، وحرب البسوس سبها اعتداء كلیب بن ربیعة علی ناقة سعد الجرمی ، وكان لائذا بالبسوس ابنة منقذ البكریة ، خالة جَسّاس ابن مُرّة . وكانت تراقب الرجل زوجاً أو ابناً أو أخاً ، تسأله عن أعماله وتناقش تصرّفاته ، ولها أن تتخذ لنفسها ثر وق ، وثرِیّات مكة لعبن دوراً واضحاً فی تنمیة تجارتها ، وكانت خدیجة زوج النبی علیه السلام ذات قوافل تعمل بین مكة والشام ، وهؤلاء الثریّات بحكم مصالحهن – مع استثناء خدیجة لتزوّجها من الرسول – قاومن الإسلام ، والتزمن الجانب المناوئ له ، حتی انهیار حركة المقاومة القرشیّة .

وكان عتاب الشعراء للمرأة رقيقاً هامساً ، لا فُحْش فيه ولا اقتحام ، وينادونها بخير الألقاب . ومن الشعر نعرف أنها كانت تبدى رأيها فى زوجها وتستشار . ولدينا إشارة إلى أن المرأة فى كِنْدة كانت ذات إعزاز واضح ، فكان يضرب بغلو مَهْرها المثل ، لأنها لا تزوِّج بناتها بأقل من مائة من الإبل ، وربّما أمهرت الواحدة منهن ألفاً ، وكان الرسول عليه السلام يدعو : «اللهم أذهب ملك غسّان ، وضع مُهور كنْدة » .

واحتلّت المرأة فى شعر امرى القيس مكاناً أهم مما احتلته عند أى شاعر جاهلى آخر ، وعلى نحو تفرّد به ، فيعرض لها فى ألوان ثلاثة : متذكراً ، ومتأمّلا ، وماجنا . فى الأولى يأسى على أيّامه الخوالى معها ، ويكون هذا الجانب جزّة من مُقدِّماته الطللية ، ومعها درسناه . وفى الثانية تناولها مخلوقاً جميلاً رقيقاً ، يصفه ويستغرق فى وصفه . وفى الثالثة جعلها مناط مغامراته ، مغامرات قد يكون فيها صادقاً أو صانعاً على نحو ما سنرى بعد قليل . والآن معه ، نرى كيف صوّر المرأة مثلاً أعلى للجمال الإنسانى .

إنها ذات خصر ضامر وسيقان ممتلئة ، لا رهلة ولا مسترخية البطن ، ليست قصيرة ولا مفرطة في الطول ، ذات نحر يتلألأ صفاء كأنه المرآة ، بياضها مشوب بصفرة ، إذا نظرت إليها صدّت حياء وخجلا ، فيبدو خدّها جميلاً أسيلاً بضّا ، وتتى الناس بعينين حانيتين هما في سعتهما وصفائهما وجمالهما أشبه بعيني بقرة وحشية ، طريّة

السنّ من وجرة ، ولها عنق ظبى أبيض ناصع البياض ، ليس بكريه المنظر أو فاحش الطُّول إذا مدَّتُه ، وليس بعاطل من الحلى إذا عرضته ، وشعر طويل فاحم السواد مرسل على ظهرها ، تداخل بعضه فى بعض لغزارته كقِنْو نخلة ، ارتفعت ذوائبه إلى أعلى ، تثنى بعضه ، وبقى الآخر مرسلاً لم يتثنَّ ، وضاعت ضفائره بين هذا وذاك .

كان خصرها ضامرًا لينا يتثنى ، تمشى على ساقين كأنهما فى بياضهما ونعومتهما برديتان أشبِعتا رياً . أما أصابعها فرَخْصة بَضة ناعمة ، لينة كبنات «النقّا» ، دقيقة نقيّة مستوية ، كمساويك صُنِعت من شجر الإسحل ، وضيئة الوجه ، زهراء مشرقة ، إذا ابتسمت ليلا شعّت ثناياها بريقاً وضوءاً ، وإذا برزت فى الظلام أنار وجهها ، وغلب الظلمة ، كأنه سراج راهب اعتزل الناس وعكف على العبادة . وهى مترفة لها من الخدم والحشم ما يكفيها مثونة اليقظة المبكّرة ، فتبتى فى فراشها حتى يفجأها الضحى ، وبقايا مسك تتناثر فوقه لكثرة ماتملك منه ، وروائح طَيبة تشع حوله لما فى جسدها من طيب . هى فى آخر صِباها ، وأوّل شبابها ، إذا ما خطرت ذهبت بلب الحليم ، فصبا إليها وهام بها ، وأدام النظر فيها :

مُهفَّهِفةٌ بيضاء غيرُ مُفاضةٍ كَبكُرِ الْمُقاناةِ البياضِ بصُفْرة تَصُدُّ وَتُسْدِى عن أَسيلٍ وَتتّى وجيدٍ كجيد الرَّثم ليس بفاحشٍ وفَرْعٍ يَزينُ المُتْسَ أُسودَ فاحمٍ

تَرائبُها مصقول أكالسَّجَنْجلِ (') غذاها نميرُ الماء غيرُ المُحلَلُ (') بناظرة مِن وَحْش وَجْرَةَ مُطْفِلِ (") - إذا هي نصَّتْهُ - ولا بِمُعطَّلِ ('') أثيث كَقِنْوِ النَّخلةِ المُتَعَثْكِلِ (')

<sup>(</sup>١) المهفهفة . اللطيفة الخصر ، الضامرة البطن – المفاضة : العظيمة البطن ، المسترخية اللحم – التراثب : جمع تريبة ، وهي موضع القلادة من الصدر – السجنجل : المرآة ، مأخوذة من الرومية .

 <sup>(</sup>٢) البكر: البيضة الأولى من بيض النعام ، أى خالط بياضها صفرة - النمير: الماء العذب - غير المحلل:
 لم ينزل عليه أحد فيكدر.

<sup>(</sup>٣) تصد : تعرض – أسيل : خد أسيل ، طويل ناعم ممتد – ناظرة : عين ناظرة – وجرة : اسم موضع – مطفل : ذات طفل .

<sup>(</sup>٤) الجيد: العنق – الرئم: الظبي الخالص البياض – نصته: رفعته – المعطل: المجرد من الحلي.

<sup>(</sup> ٥ ) الفرع : الشعر – المتن : الظهر – الفاحم : الشديد السواد – أثيث : غزير – القنو : من النخلة كالعنقود من العنب – المتعثكل : المتداخل .

غدائسرة مُستَشْرَرَات إلى العُلا وكشح لطيف كالجديل مُخَصَّر ويُضْحِي فَتيتُ المسكِ فوق فِراشِهاً وتعطو بِرَخْصِ غسيرِ شَشْنِ كَأَنْسَه تُضيُّ الظــــلامَ بالعِشاءِ كأنَّها إِلَى مِثْلِهِ ا يَرْنُو الحليمُ صبابةً إذا ما اسْبِكُرَّتْ بينَ دِرْعٍ ومِجْوَلًا ٢

تَضِلُّ المدارَى في مُثَنَّى ومُرْسَل<sup>(١)</sup> وساق كأنبُوب السَّقِيّ اللَّذَلَلِ (٢٠) نُومُ الضُّحَى ، لم تَنْتَطِقُ عن تَفَضَّالَ ٢٠ أساريعُ ظبي أومَساويكُ إسْحَالَ (١) منارة مُمسى راهب مُتبَّل (٥)

وامرؤ القيس لا يملُّ الحديث عن المرأة ، وإنما يمضي معها واصفاً ومصوِّراً ومدققاً حتى مخدعها ، وقد يعود إلى ما أجمله فيفصِّله ، وإلى ما ترك فيستغرقه ، عود يجرُّه إلى تكرار المعانى ، وإن كان يكسوها في الأعم الأغلب ثوباً من البيان جديداً . وماذا يهم ؟ إن الحديث عن الجمال لذيذ وممتع حتى ولو كان معاداً ومكر وراً .

كان لهوه في هذه المرة مع آنسة رائعة ، دقيقة التقاسيم ، كأنها تمثال صنعه فنَّان على عينه ، وجهها مشرق كالمصباح ، وحليها على جيدها لامع متوهج كجمر مصطل ، أوقده بمرتفع من الأرض لقوم قافلين من سفر ، وكان من شجر الغضي ، تختلف عليه الريح فيشتد لهبه ، وكلّما زاده المصطلى تقليباً ازداد اشتعالا . وأسنانها بيضاء ، ناعمة رخصة البدن ، لينة ممتلئة ، امتلاء صحة وليس سمنة ولا ترهَّلا ، لعوب تذهب بفؤاد الرجل ، وتنسيه ثوبه إذا قام . ويعطى لامتلائها وتماسك جسمها ولينه صورة بدوية جميلة ، إنَّ عجيزتها تشبه رملا مع لينه ليس بمنهال ولا متناثر ، يلعب

<sup>(</sup>١) الغداثر: جمع غديرة ، وهي الخصلة من الشعر – مستشررات : مرفوعات – المداري : جمع مدري ،

<sup>(</sup>٢) الكشع: الخصر- الجديل: الحبل المفتول - المخصر: الدقيق الوسط - الأنبوب: البردى -الستى : صفة للنخل – المذلل : ذلل بالماء فهوريان .

<sup>(</sup>٣) لم تنتطق : لم تلبس المنطقة ، وهي إزار له حجزة - عن تفضل : أي بعد تفضل ، والتفضل لبس الفضال وهو ثوب واحد يلبس عند النوم .

<sup>(</sup>٤) تعطو: تتناول – الرخص : اللين الناعم – شثن : غليظ كز – أساريع : جمع أسروع ، وهو دود البقلي ، تشبه به أنامل النساء – ظبي : اسم مكان – إسحل : نوع من الشجر ، لاقيق الأغصان ، مستويها ،

<sup>(</sup> ٥ ) ممسى : أتى عليه المساء - متبتل : منقطع عن الناس للعبادة - المنارة : السراج .

<sup>(</sup>٦) يرنو: يديم النظر. . اسبكرت: امتدت وتم طولها . . الدرع: ثوب تلبسه الشابات . . مجول: ثوب تلبسه الصبايا ، أي هي شابة بين الصغيرة والكبيرة .

فوقه وليدان اكتفيا بلين مسه وسهولته ، غير منتفخة الجانبين أو الخاصرتين ، ولا ممتدة البطن إذا تحرّكت ، لا تترك الطيب على بدنها طويلا فتقبح رائحته ، وإذا مالت على ضجيعها ، وقد عرّاها من ثيابها ، صنعت ذلك في لطف ليّن لا في جفاء وثقل :

كَأُنَّ على لَبَّاتِهِ عَمْرَ مُصْطَل أَصاب غَضَيَّ جِزْلاً وكُفَّ بأَجْذَاكَ ٢ صَباً وشمالٌ في مَنازل قفّـــال (٣) لَعوب ِ تُنَسِّيني إذا قمتُ سِرْ بالله ( \* ) إذا انفَتَلَتْ مُرْجِّةً غيرَ مِثقال (١)

ويارب يسوم قد لهسوت وليلسة بآنسة كأنّهسا خط تمشال يُضيءُ الفراشَ وجُهُهما لِضجيعِها كمصباحِ زيْتٍ فِي قناديل ذُبَّال (١) وهبَّتْ لــه ربحٌ بِمُختلفِ الصَّوَى َ ومثْلُكِ بيضاء العوارض طَفلَــــة ٍ كَحِقْفِ النَّقَا يمشى الوليدان فوقه بما اخْتَسَبا من لين مس ونَسْهال (٥) لطيفةِ طَيِّ الكَشْحِ غـــير مُفاضَة ٍ إذا ما الضجيعُ ابتزهـ مِن ثيابها تميلُ عليه هَوْنـ أَ غيرَ مجبال (٧)

وكما وَصَفَ المرأةَ ، أيَّة امرأة ، مخلوقة جميلة ، دون أن يعني واحدة بعينها ترك لنا وصفاً لبعض رفيقاته بأسمائهن ، وصف جاريته هِرَ (^) . وكيف كانت تصيد الرِّجال ، أفلت منها أبوه ، ووقع هو صريع هواها ، رمته بسهم غداة الرحيل فأصابت منه مقتلاً ، وتناثر دمه كقطرات اللؤلؤ ، رقراقاً كاللُّر.

إنها تمشى نشوى ، كَثَمِل تقطّعت أنفاسه يطأ كُثباناً من الرّمل ، ملساء مترجرجة ، مشرقة صافية ، فَتِيَّة السنِّ ، رخصة ناعمة ، ليِّنة كعود باز منفطر ، إذا قامت انتصبت ، على مهل وقاراً وجلالا ، وإذا تكلُّمت فقليلا ، وعلى رويَّة ، زهواً واعتزازاً ، وإذا

<sup>(</sup>١) الذبال: صانعوالفتائل.

<sup>(</sup>٢) لباتها: نحرها - المصطلى: المستدفئ - الغضا: شجر جمره يبتى طويلا - الجزل: ما عظم من الحطب ويبس - الأجذال: أصول الشجر، أي حلق حول الجمربها.

 <sup>(</sup>٣) الصوى : جمع صوة ، وهي الأكم الصغار – القفال : الراجعون من السفر.

<sup>(</sup> ٤ ) العوارض : الثغر-طفلة : ناعمة ، رخصة اليدين - السربال : القميص .

<sup>(</sup> ٥ ) الحقف : ما استدار من الرمل - النقا . ما استدار من الرمل أيضاً .

<sup>(</sup>٦) الكشع : من الجسم ما بين السرة ووسط الظهر – المفاضة : العظيمة البطن – المرتجة : المهتزة لنعمتها – المتفال: التاركة للطيب حتى تقبح رائحتها.

<sup>(</sup>٧) ابتزها : خلع عنها ثيابها – الهونة : السهلة اللطيفة – المجبال : العظيمة الخلق .

<sup>(</sup> ٨ ) انظر الفصل الخاص بسيرة شاعر .

فَتَرتُ تَكَشَّفَتُ عن أسنان باردة ، فكأنها الخمر تسكر ، أو السحاب يُحيى ، أو ريح الخزامي تعبق بالعطر ، أو العود يفوح ، وفها في الفجر الباكر ، مع صياح الديكة ، بارد طيب الرائحة:

وأفلت منها ابنُ عمرو حُجْزُ غداة الرحيل فلم أنتصر أو اللُّرِّ رَقُواقِـــه الْمُنْحَدِرْ(١) ف يصرعُه بالكثيب البُهـرْ(١) كخُرعوبــة البانَةِ المنْفَطِرْ (٢) م ، تفترُّ عن ذي غُروب خَصِرُ ( ¹ ) كَأَنَّ المَـــدامَ ، وصوبَ الغمامِ وربيحَ الخُزامي ، ونَشْرَ القُطُرْ (٠)

وهـر تصيد قلسوب الرجال رمتني بسهم أصياب الفؤاد فأسبلَ دمعي كفَضِّ الجُمان وإذْ هي تمشي كمشي النّزيــــ فتُــــورُ القيـــامِ ، قطيعُ الكلا يُعَسلُ به بُردُ أنيابها إذا طرَّبَ الطائسرُ المتحرِّ (١)

وبعض صاحبات امرئ القيس تعالين عليه ، وصرمن معه حبل ودّهن ، فاتخذ منهن موقف العاشق المتذلل ، يبنّهنُّ هواه وحرقته . واحتفظت لنا « المعلقة » بموقفه من فاطمة ، بنت العبيد بن ثعلبة ، من عُذرة ، وهي ظاهرة لافتة للنظر ، أن تكون الوحيدة التي جاء ذكرها في شعر امرئ القيس متأبية متعالية متدلّلة ، من عذرة ، موطن الحب العذري ، ومهبط شعرائه . على أي حال تلمس في موقف امرئ القيس معها رقّة ولطفا ، يعتب عليها هامساً ، يريدها أن تتدلل شيئاً ، فبعض الدلال يزين المرأة ويُثير الرجل، لكنه لا يريدها أن تسرف فيه ، لأن الإسراف يشيع في جوانبه اليأس ، وقد يصرفه عن هواها إلى أخرى ، ويلحّ عليها : إذا كنتِ قد عزمتِ على تركى فاصنعي ذلك في رفق لا يؤذي . ويدعوها أن تتجمّل وهي الآمرة ، فلا تقسو

<sup>(</sup>١) الجمان: اللؤلؤ الصغاريعمل من فضة.

<sup>(</sup> ٧ ) النزيف : السكران - الكثيب : المجتمع من الرمل - بهر : الانبهار .

<sup>(</sup>٣) البرهرهة : الرقيقة الجلد - الرؤدة : الناعمة - الرخصة : البضة - الخرعوية : القضيب اللدن -المنفطر: المتشقق.

 <sup>(</sup>٤) الغروب: استواء الأسنان ودقتها - خصر: بارد.

<sup>(</sup> ٥ ) الخزامي : نبت طيب الرائحة - القطر : العود الذي يتبخربه .

<sup>(</sup>٦) يعل به: يستى به - المستحر: المصوت بالسحر.

إذا نَوت هجراً ، وإلى فراقه إذا رأت فى أخلاقه ما تكره ، ثم يراوحها فيهدهد من غلوائها ، لا يغرنك أنى لك عاشق ، وأن قلبى لك طائع ، مهما تأمريه يجب ، فثورة المستسلم جامحة ، وتمرّد الضعيف جارف ، والحذر يؤتى من مأمنه ، والدموع التى تتخذين منها سهاما لتحطيم قلبى ، لن تبلغى من ورائها شيئاً ، إنها تصيب قلباً مزّقته السهام ، وأضناه الحب ، ألف الآلام واطمأن إليها ، فلن تزيده على ما فيه ألماً :

أَفَاطِمُ مَهَلاً ، بِعَضِ هِـذَا التدلّل ! وإن كنتِ قد أَزمعت صَرْمِي فَأَجملي(١) وإن كنتِ قد أَزمعت صَرْمِي فَأَجملي(١) وإن كنتِ قد ساءتُك منى خليقة فسُلِّى ثيابى مـن ثيابك تَنْسُل(٢) أغـرَكِ مِنِّى أَنَّ حُبَّكِ قـاتِلِي وأَنكِ مهما تأمرِى القلبَ يَفْعَلِ وأَنكِ مهما تأمرِى القلبَ يَفْعَلِ وما ذَرفت عيناكِ إلا لتقـدحِي بسَهْمَيْك في أعشارِ قلبٍ مُقَتَّل

وهو يدعو إلى التمتع من الدنيا ، والدنيا فى مذهبه كأس وامرأة ، والمرأة فى ذوقه طيّبة دائماً ، بيضاء كالظبية ، أو سمراء كالتمثال ، حَصَان عفيفة ، أو متبرِّجة معترضة :

تمتَّعُ من الدنيا فإنَّك فانِ من النشوَاتِ والنساءِ الحسان من البيض كالآرام، والأَدْم كالدُّمي حواصِنُها، والمبرِقات الرَّ وانيْ ")

يبقى جانب المغامرة من غزل امرئ القيس ، وهو شائك الطريق ، دقيق المعالجة ، يتطلب حذراً فى عرضه ، ومعرفة بما يقال ، وما يكتنى فيه بالإشارة والتلميح ، والتوفيق بين ما تقتضيه الأمانة العلمية ، ويفرضه إكمال الصورة ، وبين ما يتطلبه ذوق مجتمعنا المعاصر – أو بعضه على الأقل – وبيئة تباشر ما قاله امرؤ القيس عملا وتراه فى الخيالة مصوراً ، ثم ترفض أن تسمعه تحليلا أدبياً ، لأن فيه صراحة واضحة ، وواقعية جافية ، برغم أنه الجانب الذى كان فيه امرؤ القيس أستاذاً مبدعاً ، وشاعراً خلاقا .

تضمّنت معلّقة امرئ القيس قصتين من مغامراته: الأولى كانت مع عُنيزة،

<sup>(</sup>۱) أزمعت : انتويت – صرمي : هجري .

<sup>(</sup>٢) سلى ثبابي من ثبابك ، كناية عن الافتراق .

<sup>(</sup>٣) الأدم: اللآتي يضر بن إلى السمرة - الحواصن: جمع حصان أو حاصن: العفائف -المبرقات: اللواتي يبرزن محاسنهن للرجال - الرواني: الدائمات النظر.

ابنة عمة شُرَحبيل ، فيا تقول الرواية ، وأنه احتال لرؤيتها في قصة عرضنا لها من قبل (١) قبلناها جملة ورفضنا ما وُشِيتْ من أفاويه . وكانت يوم «دارة جُلجُل » ، فيه عقر الصويحباته ناقته ، ناقة قوية ، مُوثقة الخلق ، وُزّعتْ رحالها على نوق كثيرة ، عند ما عادوا إلى الرحلة . كان لحمها وفيراً ، طعمن منه هنيئاً ، بلا مراسم ولا تقاليد ، يتقاذفن اللحم أويتهادينه ، مرَحاً ولكثرته ، وكان ما أعطت من شحم أبيض ناصعاً ملفوفاً كهداب الحرير المفتول ، وتقاسمت الفتيات أحماله ، وبقي هو ، وكان من حظه أن يركب في هودج عنيزة ، فتحرش بها ، وضاقت به ، تهدده أن تنزل فتمشي راجلة ، فلا يخاف تهديدها ولا يهدا ، يميل بهما الغبيط من عنف ما يتحرك ، فتأمره بالنزول فيجبها في هدوء بارد ، وفي عناد من واتته الفرصة لا يريد لها ضياعا ، واستهتار من فيجبها في هدوء بارد ، وفي عناد من واتته الفرصة لا يريد لها ضياعا ، واستهتار من الماقة تسير ، وأرخي زمامها ، ولا يحس من ضميره وازعاً : هَوِّي عليك ، دَعِي المغرض إلى غزل صريح فاجر ، عوف به واستنه لمن جاءوا بعده ، يتعهر فيه ولا يتستر ، الغرض إلى غزل صريح فاجر ، عرف به واستنه لمن جاءوا بعده ، يتعهر فيه ولا يتستر ، لا يتعفف عن وصف ، ولا يكتني بإيماء ، يقص عليها من مغامراته الفاضحة ، وتجاربه العديدة مع النساء ، نساء يختلفن سناً ووضعاً ، ورأيهن فيه ، وإعجابهن به ، أو هكذا يقول :

ولا سِيَّمَا يومُّ بدارةِ جُلْجُلْ (٢) فياعجبا مِن رَحْلها الْمُتحَمِل (٢) وشحم كهُداب الدّمَقْس الفَتَّال (٤) فقالت ؛ لك الويلات إنّك مُرجلي (١) عقرت بعيرى ، يا امرأ القيس ، فانزُل (١) ولا تُبعديني مِن جناكِ المعلل

<sup>(</sup>١) انظر ص ٨٥ وما بعدها من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظرالجامش السابق .

<sup>(</sup>٣) مطيته : ناقته .

<sup>(</sup>٤) الدمقس: الحرير الأبيض.

<sup>(</sup> ٥ ) مرجلي : تاركي أمشي راجلة .

<sup>(</sup>٦) الغبيط: قتب الهودج .

ثم يعود في نفس المعلقة إلى مغامرة جريئة ثانية ، كانت له مع واحدة من صويحباته يُكني عنها ولا يذكر اسمها ، ويرسم في صورة متكاملة كيف اقتحم الأهوال إليها ، وتخطى القوم ، برغم يقظة هؤلاء ، ومنعة بيتها وتربّص أهلها به ، وإصرارهم على قتله لو استطاعوا أن يفعلوه خفية ، وما هم بقادرين لنباهته وحسبه . وقد بلغ بيتها ، والثريًا تتوسط السهاء ، تلمع فيها بين النجوم لمعان لؤلؤة تتوسط خرزاً في ثوب مُوشّى ، وكانت صاحبته تأخذ أهبتها لتنام ، خلعت ثياب اليوم ، وارتدت ثوب النوم ، فلما فجأها جرى بينهما حديث وحوار ، أقسمت له أنها استنفلت جهدها في دفعه ، فلم يبق فجأها جرى بينهما حديث وحوار ، أقسمت له أنها استنفلت جهدها في دفعه ، فلم يبق فحاها حيلة ، وأنه مغرق في استهتاره ، فلا سبيل له أن يتعقل ، وما يتي أمامها إلا أن تطيعه ، فخرجت معه إلى مكان قصى من الحي حيث لا تراهما العيون ، وقد ارتدت ثوبا طويلا ، تجر وراءهما ذيله ، فيمحو كل أثر تخلّفه أقدامهما ، وقد تطيبت بمسك بنشر منها قوياً ، كما لو كان نسيا رقيقاً مرّ بديار عامرة بزهور القرنفل ، فإذا داعبها ينتشر منها قوياً ، كما لو كان نسيا رقيقاً مرّ بديار عامرة بزهور القرنفل ، فإذا داعبها ينتشر منها قوياً ، كما لو كان نسيا رقيقاً مرّ بديار عامرة بزهور القرنفل ، فإذا داعبها ينتشر منها قوياً ، كما لو كان نسيا رقيقاً مرّ بديار عامرة بزهور القرنفل ، فإذا داعبها

تُمتَّعَتُ مِن لَمْوِبِهَا غَير مُعجَلِ(١) على حراصاً لو يُسرَون مقتلى تعرض أثناء الوشاح المفصَّل (٢) للدى السِّبر إلا لبِسْة المتفضل (٣) وما إن أرى عنك العماية تنجل (١) على أثرينا ذيل مِرْطٍ مُرحَل (١) بنا بطن حقف ذى رُكام عَقَنْقَل (١) بنا بطن حقف ذى رُكام عَقَنْقَل (١) نسيم الصَّبا جاءت بريًا القرَنْفُل (٧) نسيم الصَّبا جاءت بريًا القرَنْفُل (٧)

Company of the second second

مالت عليه . دقيقة الخصر ، ريّانة الساق :
وبيضة خِلْو لايرام خِباؤها تخطيتُ أهاوالاً إليها ومعشراً إذا ما الثريّان في الساء تعرّضت فجئت وقد نَضَت لنوم ثبابها فقالت : يمين الله مالك حيلة خرجت بها تمشى تجرر وراءنا فلمّا أجزنا ساحة الحي وانتحى فلمّا أجزنا ساحة الحي وانتحى إذا التفتّ نحوى تضوع ريحها

<sup>(</sup>١) بيضة حدر: يريد امرأة كالبيضة في صفائها ورقها ، وأضافها إلى الخدر، أي هي مكنونة غير مبتذلة .

<sup>(</sup> ٢ ) الوشاح : خرزيعمل من كل لون - المفصل ؛ الذي فصل بالزبرجد .

<sup>(</sup>٣) نصت: نزعت - المتفضل الذي يلبس ثوباً واحداً .

 <sup>(</sup>٤) العماية : الجهالة ، الاستهتار .

<sup>(</sup> ٥ ) المرط: إزاريكون من حرير أومن صوف - مرحل: موشى..

<sup>( 7 )</sup> الحقف من الرمل : المعوج – ركام : بعضه على بعض – عقنقل : منعقد متداخل .

<sup>(</sup>٧) تضوع : انتشروتحرك – ريّا : رائحة .

هصرتُ بِفَوْدَىْ رأسها فتمايلتْ عليٌّ ، هضيمَ الكشُّع ، ريًّا الْمُخَلِّخالْ ' ' ومغامرة أخرى ، أشد تفصيلا ، وأعذب حديثاً ، وأرق وصفاً ، وأكمل تصويراً ، مع امرأة مجهولة ، لا نعرف غير اسمُها ، ولم يذكر لها الرواة نسباً ، ولا يفصح هو عن شخصها أو ما به تعرف ، وأغلب الظن أن الاسم مجرد رمز لا يعني شيئاً ، ذهب إليها متلصِّصاً ، يتقدم وثيداً خفيفاً ، خطوة وراء أخرى ، كحباب الماء يعلو بعضه بعضاً في يسر وعلى سهولة ، فجأها بعد ما نام أهلها ، فجزعت منه ، واضطربت أمام جرأته ، وقالت له : قاتلك الله ! إنَّك فاضحى ، السمار مازالوا حَلَقا ، والناس يقظى ، فيرد عليها مقسما بأغلظ الإيمان ، إنه لن يبرح مكانه ، ولو جاء مَن يُرديه ، ويمثِّل به قتيلاً ، فإذا اجتث من فكرها أنه لن يذهب ، أشاع في نفسها الطمأنينة ، ليبلغ مجلسهما غايته ، فلا خير في لقاء حبيبة خائفة ، مضطربة الجوانح ، موزَّعة الفكر ، فيقسم لها ثانية ، يمين كاذب ٍ فاجر ، إن السَّهار تفرقوا ، والناس ناموا ، فما من صوت يُسمع ، ولا حركة تُحس . فلما اطمأنّت حدّثته وحدّثها ، ثم أسمحت ، فانقادت بعد صعوبة ، وسَهُلتْ بعد تمنّع ، وانتقلا إلى ما يحبّان من لهو الحديث ، ورقّ كلامهما ، ثم راضها فذلت ، وأسرفت في الرضا بعد أن أسرفت في التمنّع ، فانتزع هواها ، وخلب فؤادها ، فمالت إليه ، وكرهت زوجها ، وأدرك الزوج إهمالها له ، وانصرافها عنه ، فعاد مغبرًا كاسف الحال . فلمّا عرف ما كان من أمرهما ، اختنق غيظاً وغط غطيطاً ، كجمل فتي قوى شُدّ من خناقه بحبل ، يريد قتلي وذلك دون قدرته ، فليس في وسعه أن يقتل من لا يفارق سيفه ، مسنون السهام ، محدَّد الأزجَّة ، صافية كأنها أنياب غيلان . وهو لا يملك رمحاً يطعن ، ولا سيفاً يُشهر ، ولا نبالا ترمى ، وحتى لو قتلني فأزاحني من طريقه ، لن يسعد معها ، فقد ملكت شغاف قلبها ، كما تستلذّ الناقة المهنوءة بالقطران ، يكادُ يُغْشَى عليها تلذُّذاً منه ، فليس أمامه من سبيل كي تحبّه ، وربَّما أدَّى قتلي إلى قطيعة بينه وبينها حزناً على ، لكني لست خائفاً ، وليست هي على ـ بمشفقة ، لأنها تعرف من زوجها مالا أعلم ، تعرفه ثرثارًا قوّالا ، يتحدث كثيرًا ولا يعمل شيئاً:

سموتُ إليها بعد ما نام أهلُها سُمُوَّ حَبابِ الماء حالاً على حال

<sup>(</sup>١) هصر: أخذ بالشيء وأماله إليه – فود الرأس: جانباه – الهضيم: الضامر – ريا: ممتلئة.

فقالت: سباك الله إنك فاضحى فقلت: يمين الله أبسرح قاعداً حلفت لها بالله حَلْفة فاجسر فلما تنازعنا الحديث وأسمحت وصرنا إلى الحسنى، ورق كلامنا فأصبحت معشوقا، وأصبح بعلها يغِطُّ غطيط البكر شد خناقه مضاجعى أيقتلني والمشرفيُّ مضاجعى وليس بنى رمح فيطعنى به أيقتلنى وقد شغفتُ فؤادَها وقد علمت سُلمَى وإنْ كان بَعْلها

ألست ترى السُّهارَ والناسَ أحْسوالى الله وأوصالى ولو قطعوا رأسى لَدَيْك وأوصالى لَنَاموا فما إنْ مِن حديث ولا صَالِ () هَصَرْتُ بِغُصنِ ذى شهاريخ ميّال ، ورضتُ ، فَذَلَتْ صغبةً أَىَّ إِذَلال عليه القَتَامُ ، سيِّ الظن والبال أن عليه القَتَامُ ، سيِّ الظن والبال أن ليقتلنى ، والمرء ليس بقتال وأبال أن ومسننونة زُرق كأنيابِ أغسوال أن وليس بنيّال وليس بنيّال وليس بنيّال وليس بنيّال عما شغف المهنوءة الرجل الطالى (٧) بأنّ الفتى يَهْليى وليس بفعّال

ولم تكن المغامرة من جانبه دواماً ، يقتحم على صاحباته منازلهن ويضجرُهن ، فيخرجن معه ويسعدن به ، ويضقن منه ويستجبن له ، وإنما كنّ يمضين إليه أيضا ، يرسل فى طلبهن أو يتحسّسن أخباره ، يرغبن فيه أو يأسين لحاله ، وترك لنا صورة لمحاولة كهذه دقيقة الوصف ، متماسكة الجوانب .

فصاحبته التى كان يحبها خَفِرة حيّية ، ذات طفل ترعاه ، موزّعة القلب ينهما ، تخشى إذا تخلّفت عنه أن يسىء بها الظن ، ويسوؤها إذا جاءته أن تدع وليدها يبكى ، فلما أبطأت أرسل في طلبها ، حين لفّ الظلامُ الحيَّ ، خشية أن يراها أحد ، فلبّت دعوته ، وأقبلت قطوف الخطا ، هيابة السُّرى ، كاعب النهد ، ممتلئة

<sup>(</sup>١) سباك: باعدك وفضحك.

<sup>(</sup>۲) صال: مصطل بالنار، يستدقء.

<sup>(</sup>٣) هصرت : جذبت - الغصن : أراد به جسمها - ذي شهار يخ : أراد به شعرها .

<sup>(</sup> ٤ ) القتام : الغبار .

<sup>( • )</sup> يغط غطيط البكر : يردد صوتاً كصوت المختنق ، والبكر الفتى من الإبل ، وهو صعب عند الرياضة ، فيشد من حبل في خناقه ليراض به .

<sup>( 7 )</sup> المشرق : سيف نسب إلى قرى فى الشام يقال لها المشارف – الأغوال : جمع غول ، وهى السعالى : مخلوق خرافى ، كانت العرب تخافه وتخوف به الأطفال .

<sup>(</sup>٧) المهنوءة : المطلية بالقطران .

الكفل ، تمشى مبهورة النفس قلقا وحذرا ، كثمل خالط عقله مع الخمر بقيَّة من نعاس .

ويجرى بينهما حديث شيِّق ، تقول له مرتاعة مذعورة ، وهو يجرّدها من ثيابها ، دقيقة التقاسم ، طويلة العنق : لو أن امراً آخر تطلّب أن أفارق بيتى فى هذه الساعة من الليل ، وأدع وليدى وحيدا ، لما أعرته أى اهتمام ، أمّا مشيئتك فلا أستطيع لها دفعا ، وقضيا الليل قتيلين لا يعرف لهما الناس مصرعا ، تسعده وتدفع عنه الهم ، ويمتعها وينأى بها عن الملل ، ثم انقطع بينهما عادى الحديث ، وحل مكانه آخر أخفت صوتا ، وأرق همساً ، وأعذب معنى ، ولفتهما الستائر ، فإذا أخذتها هِزَّة الروْع ، أمسكت بذراعيه ،

ذراعی رجل مقدام:

ومنهن سَوْق الخَوْدَ بلَّلُهَا النَّدَى

يعرُ عليها ريبى ، ويُسوءُها
بعثتُ إليها والنجومُ طوالعُ
فجاءت ، قطوف المشي ، هائِبةً السَّرى
يُزَجِّينها مَشَى النَّزيفَ وقد جرَى
تقولُ ، وقد جرَّدُتُها من ثيابها
أجدَّكُ لو شيءٌ أتانها رسولُهُ
فبتنا نصُدُ الوحش عنا كأنّنا

تُراقبُ مَنْظِمَ النّائِم مُرْضَعا '' كَاهُ ، فَتَنْنِي الجيدَ أَنْ يتضّوعا '' حِذَاراً عليها أن تقومَ فَتُسْمعا يُدافعُ رُكناها كواعبَ أَرْبعا '' كُناها كواعبَ أَرْبعا '' صُباب الكرى في مُخّبهِ فتقطّعا '' كما رُغت مَكْحول المدامع أَتْلَعَا '' سِواكَ ، ولكن لم نجدُ لكَ مَدْفعا قَتيلانِ ، لم يَعْلَمْ لَنَا النّاسُ مصرعا '' وتيلانِ ، لم يَعْلَمْ لَنَا النّاسُ مصرعا ''

<sup>(</sup>١) ساف : شم ، والسوف الشم – الخود : المرأة الخفرة الحيية – التماثم : جمع تميمة ، وهو العوذ ، ويريد بها قلادة صبيها .

<sup>(</sup> ٢ ) ريبتي : شكي – يتضوع : يشتد بكاؤه ، ومعناه ألا يتضوعا .

<sup>(</sup>٣) قطوف المشي : مشيها متقارب - السرى : السير بالليل - ركناها : جنباها - الكواعب : جمع كاعب ؛ التي نهد ثديها .

<sup>•</sup> فسر أستاذنا الدكتور أحمد الحوفى «كواعب أربعاً » : « بأنها لم تجىء وحدها ، بل كان معها أربع من رفيقاتها الكواعب » ( الغزل في العصر الجاهلي ، الطبعة الثانية ، ص ٧٤٥ ) . ويخيّل إلىّ أن امرأ القيس يقصد بكواعب أربع : نهديها الكاعبين ، وردفيها الممتلئين .وعلى هذا النحوفهمت البيت وفسرته .

<sup>(</sup> ٤ ) يزجى : يسوق – النزيف : السكران – صباب الكرى : بقية النعاس .

<sup>(</sup> ٥ ) مكحول المدامع : ولد الظبية – أتلع : طويل العنق .

<sup>(</sup>٦) الوحش : الهم .

تَجَافَى عـن المأثورِ بَيْنَى وبينهـا وتُكُنْنَى عليهـا السَّابِرِيَّ المُضَلَّعَا '' إِذَا أَخذَنُهَا هِــزَّةُ الرَّوْعِ أَرْوَعَا ''' إِذَا أَخذَنُهَا هِــزَّةُ الرَّوْعِ أَرْوَعَا '''

ولم يقنع امرؤ القيس بفتيات طبقته يطاردهن ، محصَّنات عفيفات ، أو متحرِّرات معترضات ، وإنما تردّد على بيوت الريبة والهوى ، عند مَن يبعن الهوى لمن شاء . وترك لنا صورتين مختلفتين للونين متباينين . الأولى لواحدة كانت كذلك في شبابها ، فلمّا تقدمت بها السن ، وذهبت بجمالها الأيّام انصرفت إلى بيت تديره لحسابها .

وقد ذهب امرؤ القيس إلى هذا البيت في ليلة تلفّها السحب ، فوجد سيدة جَمَّاء ، غاب عظم مرفقها وراء لحمها ، تتوسط عدداً من الفتيات الجميلات ، أيديهن بضة ، وأصابعهن رقيقة ، ملساء طويلة ، وأنوفهن قنوى ، قاماتهن مديدة ، وخصورهن لطيفة ، تَمَمَنَ خلقة واكتملن جمالا ، يبعن مع الهوى أماني وأحلاما ، تُضل الحليم ، ورغم أنّه لم يكره فيهن شيئا ، ولم يكرهن فيه خليقة ، صرف هواه عنهن خشية الهلاك :

وبيتِ عَـــذارى يومَ دَجْــن ولِحَتُهُ يطفنَ بَجِمَّاءِ الْمَرَافِــقِ مِكْسالُ " السَّاطِ البَنــانِ والعرانينِ والقَّنـــا لِطافِ الخُصورِ في تمام وإكمالُ ن المَالِ البَّنِعُــن الهَوَى شُبُلِ المُلَّنِي يَقُلُن لأهلِ الحِلْمِ ضُــلًا بِتَضْلَالِ المُلِيعُــن الهَوى عنهن من خشية الردَى ولستُ بَقُلِي الخِلال ولا قــالِ " وصرفتُ الهوى عنهن من خشية الردَى ولستُ بَقُلِي الخِلال ولا قــالِ " المُولِي عنهن من خشية الردَى

والصورة الثانية بقايا لوصف وليست كاملة ، وردت فى القصيدة الثلاثين ، من ديوانه ، مقطوعة الصلة بما قبلها وما بعدها ، وفيها دخل بيتاً ليس له رواق ، يفوح المسك فى أنحائه ، على امرأة بيضاء سمينة ، غارت عظامها وراء لحمها ، إذا جئتُها برزت فى قميصها :

وبيت يفوحُ المسكُ في حجراتِهِ بعيد من الآفاتِ غيرِ مُرَوَّقٍ (١) دخلتُ على بيضاء جُمُّ عظامُها تعنى بذيل الدِّرع إذْ جئتُ مَوْدِق (٧)

<sup>(</sup>۱) السابرى: ضرب من الثياب.

<sup>(</sup>٢) الهزة : الحركة ، الارتعاد .

<sup>(</sup>٣) الدجن : الغيم يملأ الساء - الجماء : من غاب عظم مرفقها لكثرة لحمها .

<sup>(</sup> ٤ ) سباط البنان : لينات الأصابع – العرانين : الأنوف – القنا : القامات .

<sup>( 🍳 )</sup> مقلى وقال : مكر وه وكاره .

<sup>(</sup> ٢ ) ليس مروّق : ليس له رواق ، سقف في مقدم البيت أوستر يمر دون السقف .

<sup>(</sup>٧) الدرع: قميص المرأة - مودق: مكانى .

ذلك هو امرؤ القيس في غزله ، متحفّظاً عفيفاً ، أو مندفعاً صريحاً ، وذوقه في الجمال هو الذوق الذي ترتضيه الفطرة السليمة في كل عصر ، ولا أظن حكام مسابقات ملكات الجمال في العالم اليوم يمكن أن يكون أمامهم من مقاييس للحكم بين المتسابقات أوضح وأدق مما ارتأى امرؤ القيس في صويحباته ، حقاً أو أمنية ترجّى أن تكون . فهي هيفاء مديدة ، فرعاء رشيقة ، مشرقة الوجه ، فاتنة العين ، آسرة النظرة ، أسيلة الخد ، ذات شعر غزير أسود طويل ، لمياء الشفة ، عذبة الثنايا ، طويلة الجيد ، صقيلة النحر ، كاعبة النهد ، ممتلئة الكفل ، ريّا الروادف والعجز ، ملتفة الفخذ ، بضّة اليد ، دقيقة الأصابع ، ريّانة الساق .

ونساء امرئ القيس لسن طرازاً واحداً في أخلاقهن : ففاطمة متدللة معزوزة ، وليلي ناسية ناكرة ، وعُنيزة متمنعة مستجيبة ، وأسماء حُول قُلب ، وسلمي غرّة نافرة ، وماوية خبيثة ماكرة ، وهر لعوب مستجيبة ، ورقاش معترضة باذلة ، وأخريات كثيرات لا يذكر أسماءهن ، فيهن الساخطة المحتجبة ، والساذجة العاقلة ، والخائفة المتكبّرة ، ومن تقصر حبها على رجل ، ومن تهب نفسها الناس جميعاً . وصوّرها رقيقة الحديث ، هامسة الحوار ، تلذّ معه حتى يغشي عليها فما تستطيع قياماً إلا متكثة على ساعده ، وهناك من لها قوم يغارون عليها ، ويلاحقون امرأ القيس إذا ألمَّ بحيهم ، ولو استطاعوا قتلوه ، ومن لا يمثل زوجها ثقلا في البادية ، من العسفاء أو الرقيق أو غمار الناس ، يأتيها امرؤ القيس ولا يقيم لزوجها وزناً ، وهناك الحامل والمرضع ، والشابة الفتية ، والصبية المراهقة ، والحرة والجارية ، وبائعة الهوى ليس من حرج في أن يلم بدارها ، وإنما الحرج كله فيا يصيب المرء بعدها من تهلكة ، جاء ذلك في شعره ، عرضاً ومتناثراً ، ولكل امرأة صفة لا تتجاوزها ، أما نصيب المرأة الواحدة من مشاعر متباينة حين ترضى أو تغضب ، أو تسرأو تحزن ، وحين تخلص وتنى ، أو تتنكر وتخون ، فلا يعرض حين ترضى أو تغضب ، أو تسرأو تحزن ، وحين تخلص وتنى ، أو تتنكر وتخون ، فلا يعرض حين ترضى أو تغضب ، أو تسرأو تحزن ، وحين تخلص وتنى ، أو تتنكر وتخون ، فلا يعرض حين ترضى أو تغضب ، أو تسرأو تحزن ، وحين تخلص وتنى ، أو تتنكر وتخون ، فلا يعرض حين ترضى أو تغضب ، أو تسرأو تحزن ، وحين تخلص وتنى ، أو تتنكر وتخون ، فلا يعرض حين ترضى أو تغضب ، أو تسرأ و تحزن ، وحين تخلص وتنى ، أو تتنكر وتخون ، فلا يعرف كما مأ الحديث عن عقل المرأة ، وفضائلها النفسية ، وجمالها غير المرئى .

أول ما يبدو للدارس من سؤال ، لَم شُغِل امرؤ القيس دون غيره من شعراء عصره بالمرأة ، فوصفها ذكريات وبدناً ، وصوّرها حرة وبغيّا ، وحدثنا عنها طالباً ومغامراً ؟ الجواب يكمن في نشأته العائلية ، كان أبوه متزوجاً بأكثر من امرأة ، ولسنا نعرف على التأكيد مكانة أمّه من قلب أبيه ، لكن واقع الحال ينبئ إذا أخذنا برواية أنها

أخت يزيد بن كبشة (١) – أنه كان زواجاً قبليًّا ، تمليه صلة القرابة ودواعيها ، دون أن ينظر فيه إلى ما هو عماد أى زواج ناجح من توافق فى العواطف والميول ، وامرؤ القيس يصمت عن أمّه تماماً ، لا يعرض لها ولا مرة واحدة ، فهل يسوّغ لى هذا الصمت أن أفسترض أنه افتقدها طفلا صغيراً ، فلم يبق لها من ذاكرته أدنى نصيب حين قوى عوده واشتد ساعده ؟ بلى ، ذلك ما أراه . من غير أمّ أمضى امرؤ القيس طفولته ، وشب تيها ضائعاً ، أبوه فى شغل عنه بملاذه وملكه ، وقاس معه فى تربيته وحسابه ، وفى البيت يفتقد العاطفة الودود ، فشب وقلبه صحراء خالية مجدبة ، يعمرها المخوف والوحدة ، وشيء واحد يمكن أن يملأ تماماً قلب الرجل الخالى ، هو قلب المرأة ، المؤون الوقت نفسه هى أمضى سلاح لقتل الخوف ، واجتثاث الوحدة ، والمرأة القادرة هى المرأة الفاتنة ، وفتنتها تتمثل فى كمالها خلقة وتصويراً . وهذا هو السبب فى أن امرأ القيس قصر شعره ومشاعره على الجانب الحسى وحده من جمال حبيباته .

ويمكن أن أضيف إلى ذلك سبباً آخر ، هو أنه لم تكن هناك فرصة له – أو لغيره – لكى يلتى الحبيبة دواماً ، فى غير لحظات اللهو العاجلة ، ليكتشف الجانب الخى من فضائلها ، لأن المجتمع الجاهلى رغم أنه لا يعرف الحجاب ، ولا يمنع الاختلاط ، كانت تحكمه تقاليد تجعل من الرجل جليس نده ، ومن المرأة سميرة بنت جنسها ، فكان ثمة فصل بين الجنسين تقيلداً متعارفاً ، فلا يرى الرجل من جمال المرأة إلا جانبه الخارجى ، وهو جمال رغم ماديته يعكس جانباً كبيراً من فضائلها النفسية ، لأنه جوهر وتعبير ، وتجسيم لروحها قبل أن يكون دماً وأعصاباً ومادة ، والحب الحسى ، كالعشق العذرى ، ينبعث عن عاطفة ، ويعبر عن شعور.

تبقى معنا قضية الجرأة فى وصف ما اعتاد الناس أن يبقوه سرّا ، يُشار إليه ولا يُقال ، ويُكنى به ولا يصرّح . والواقع أن ما جرؤ امرؤ القيس على تصويره جرت عادة الشعراء على قول الشعر فيه ، منذ كان هناك شعراء وإحساس ونساء ، إن لم يكن فى أعمارهم الناضجة فنى مطالع شبابهم ، إن لم يكن فى مجال الجد فنى ميدان التفكّه ، إن لم يكن فى مجال الجد فنى ميدان التفكّه ، إن لم يكن فى المحافل العامة فنى مجالسهم الخاصة . ويبتى من القضيّة لماذا انفرد امرؤ القيس من بين شعراء الجاهلية بأن يُروَى عنه هذا الشعر الجرىء ؟

<sup>(</sup>١) انظر فصل «سيرة شاعر» من هذا الكتاب ص ٥١ وما بعدها .

إن في رواية الناس لشعره هذا حتى عصر التدوين ، وبقائه في روايات ديوانه المختلفة ، وشارك في الحفاظ عليها وشرحها علماء من شتى أقطار العالم الإسلامي ، دليلا على أنه لم يكن يُجافي الأذواق السليمة كل المجافاة ومن الناس من عالج نفس أفكاره ، بألفاظ أكثر مداراة ، وفي أسلوب أقل صراحة ، والنهج الذي اختطه امرؤ القيس لنفسه لم يكن مما يعيب الفرد في عصره ، والألفاظ التي حملت أفكاره لا تجرح ذوقاً ولا تخدش حياء ، وإذا لم يُرو للآخرين من معاصريه شعر في مثل شعره ، باستثناء الأعشى وأم الضحاك المحاربية في أبيات لهما قليلة ، فلأن الشعر كان بالنسبة لهم وظيفة اجتماعية ورسالة قبلية ، لابد أن يكونوا على مستواها ، فصالح القبيلة يسبق رغائبهم ، وأي الشعر تعبيراً عنه ، وتصويراً لما تراه ، قبل أن يكون تعبيراً عن نوازع الشاعر الفردية ، وأشد أفكاره ذاتية يعبر عنها كواحد من القبيلة هو مثلها الأعلى . أما امرؤ القيس فكان شاعر نفسه ، ينفعل ، ويمضى مع انفعالاته حتى النهاية ، ويعبر عنها دون أن يتحرّ ب شاعر نفسه ، ينفعل ، ويمضى مع انفعالاته حتى النهاية ، ويعبر عنها دون أن يتحرّ ب بدخائل عاطفته وليس مركباً إلى أبهة اجتماعية يبتغيها . والأعشى وكان الوحيد بين كبار شعراء الجاهلية الذي ناكب امرأ القيس طريقه ، على خجل واستحياء : لم يكن شاعر شعراء الجاهلية الذي ناكب امرأ القيس طريقه ، على خجل واستحياء : لم يكن شاعر قبلة ، وإنّما الشعر عنده موهبة يتعيش منها ، وليس فناً يصوغ فيه ذاته .

لقد قيل إن امرأ القيس كان فاحشاً وهي واحدة ، من مسلّمات كثيرة نتوارثها ونردّدها ، دون أن يسائل أيّ منا نفسه ، أين هو الفحش في شعر امرئ القيس ؟ ليس في ديوانه غير بيتين فكرتهما مكشوفة ، واختار لهما من الكلمات أرقها ، فلا ترى فيهما لفظاً نابياً أو تعبيراً جارحا . وقد يتحدّث عن ألوان من الصلات يؤثر الناس في أيامنا ، وفسيا قبلها ، أن يكون الحديث عنها خاصاً وهمساً ، فإذا عبر عنها بصوت مرتفع ضاقوا به ، وإذا صوَّر رذائله برموا بها ، كأن يراود امرأة لها زوج ومن ورائه ، ثم يسرف في الحديث عنها ، كيف أخذ بمجامع قلبها ، فأغراها بكرهه ، وكيف اقتحم الحيّ إلى أخرى ، استلها منه ، وذهب بها بعيداً عن القوم ، يسمر معها ، ويلهو بها . لكن إقحام العنصر الأخلاقي يخرج بنا إلى قضية قال القدامي رأيهم فيها صريحاً واضحاً ، حين قرّر على بن عبد العزيز الجرجاني في كتابه « الوساطة بين المتنبي وخصومه » : « الدين بمعزل عن الشعر ، والأمران متباينان » والدين جماع الأخلاق الفاضلة في العقيدة والسلوك .

وكلما كان الفن أخلص فى تعبيره عن حركات الواقع كان أتم ، وكلما كان أتم كان أقوى على استخراج الأخلاق من الأشياء نفسها . وليس يضيرنا فى شيء أن يصوّر فنان عاطفته وما تضمره من كره وحسد، لأن إخلاصه فى تصوير نفسه ، إذا كان فنّانا عظيا ، يحيل كرهه حباً ، ويرده إلى العلومع نفسه فيلمس ظلمه لها ، وليس يضيرنا أن يهبط آخر بالفن فيجعل منه شهيد شبقه وشهواته ، لأن الوجدان الفنى ، إبَّان عمله ، سيوحد عناصر التشتت الداخلى تدفعها الشهوة ، ويروض موجة الشبق العارمة ، ويصنع منها على فه ، تلقائياً ، أغنية حزينة ، فالوجدان الفنى ليس بحاجة إلى الوجدان الأخلاقى يستمد منه العفة ، إنه ينطوى فى ذاته عليها ، ويعرف متى يجب ألا يستعمل من صور التمبير غير الصمت ، وحين يتجاوز هذا الحياء ، ويخرج على الوجدان الفنى ، ويدس فى الفن ما لا تدعو إليه ضرورة ، أو يسوّغه مبرر ، فإنه الوجدان الفنى ، ويدس فى الفن ما لا تدعو إليه ضرورة ، أو يسوّغه مبرر ، فإنه البذيئة فى الفن ، ليس هو الحالة الوحيدة غير الأخلاقية ، وليس أسوأها دائماً ، لأن دس الفضيلة على نحو أحمق هو أسؤ الحالات كلها ، لأنه يجعل من الفضيلة نفسا حماقة (١٠).

فحسبنا من امرىء القيس أنه كان مع نفسه مخلصاً وصادقاً .

من أى المصادر اغترف امرؤ القيس أفكاره المكشوفة ، وبأى المثل اهتدى ؟ فيا يبدو لى جاءته من الجو الذى عاش فيه وتنسم أخلاقياته ، والبحث عن أسباب أخرى وراء بيئته القريبة ، لتبرير جرأته على عادات عصره ، تجاوز لما هو قائم بالفعل ، وتعلق بما هو متخيل وبعيد . ويأتى الخطأ فى التعليل من تصوّر أن العفة فى السلوك ، والتحرُّج فى القول ، صفة لازمة عند العرب جميعاً ، تمنع أن يوجد بينهم شاعر يُشهر بهذا اللون من الصراحة ، فإذا وُجِد فلابد من التماس دوافع لمنحاه خارج الحياة العربية نفسها ، على حين أن ما حول امرئ القيس يدفعه إلى الصراحة الجريئة ، والتمرّد على ما هو متعارف عليه من حدود القول . كان فى بيته محروم العاطفة ، وكان فى شخصه مهز وز الفحولة غير موفق فى صلاته العاطفية ، ونتاج ذلك كله إسراف

<sup>(</sup> ۱ ) بند توكروتشه ، المجمل فى فلسفة الفن ، ترجمة الدكتورسامى الدروبي ، ص ۱۷۱ ، الطبعة الأولى ، القاهرة ۱۹۶۷ .

فى إرواء ظمئه ، وإسراف فى التحدّث عنه . ومن حين لآخر يمثل دور « دون جوان » فالنساء جميعاً يطلبنه ، وهن به كلفات ، وإليه روان ، لاتمتد أبصارهن إلى غيره . وكان جده الحارث مزدكيا ، سمحت له أخلاقه أن يُعرَف بين قومه بمذهب يدعو إلى أن يكون المال والنساء على المشاع ، وثارت بنو أسد على أبيه حجر لأنه يغير على نسائهم ، وكان مهلهل عدى بن ربيعة ، خاله أو شقيق زوج أبيه ، الخطوة الأولى فى الطريق الذى ساره امرؤ القيس ، ولم تكن حياته تفترق فى شيء ، فلسفة وسلوكا ، عما ارتضاه لنفسه شاعر كندة ، من التزود بأوفى نصيب من مباهج الحياة ، والعكوف على ملذات الشراب والنساء .

## مع الطبيعة المتحركة

تستنفد الطبيعة من شعر امرئ القيس نصف ديوانه ، على حين لا يشغل الغزل منه ، وبه شُهر ، غير ربعه ، وبقيته تعكس هموم الشاعر ، شابًا ضائعاً ، أو طالب ثأر مقاتلا ، وعبر حياته جاب الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها ، لاهياً أو طريداً ، فخبر مسالكها وشعابها ، وجبالها ووديانها ، وعاش تلفه رياحها وسحبها وأمطارها ، واصطاد حيوانها وطائرها ، وتروّح على غدرانها وفي جنانها ، ووجد عندها ما افتقده في أسرته ، وتجاوبت معه على نحو لم يدركه في مغامراته ، وفتحت له قلبها ، فهام بها وانفعل بأسرارها ، وأثرى الأدب العربي بجميل أفكاره ، ورائع صوره ، وكأمير فارس كان الفرس أول ما استحوذ على إعجابه منها .

صوّره في عدة مواضع من شعره ، وصفه في المعلَّقة ، خَصَّ سرعته بجانب متفرّد ، وخلقته بجانب آخر ، في الجانب الأول قال إنه يغلو به بكرة مرحاً نشيطاً ، سريع العلو ، إذا أدرك قطيعاً من الأوابد كان كالقيد لها ، لا تستطيع منه إفلاتاً ، لأنه يسبقها فيمنعها من الفوّت ، وهو ضخم شديد الحركة ، مِكرّ لا يسبق ، مِفرّ لا يلحق ، مقبل حين تريد إقباله فلا يصد ، مدبر إذا رغبت في إدباره فلا يرد ، يفر ويكر في نفس الوقت ، ويقبل ويدبر في آن واحد ، كأنه في سرعته وصلابته جلمود صخرى هوى به السيل من قمة جبل مرتفع ، وظهره أملس مكتز اللحم ممتليً ، ينزلق اللبد عن أوسط ظهره ، انزلاق الهابط على صخرة ملساء ، يصب العدوصباً ، ويأتى بأفانين منه ، حين يدرك غيره من الجياد السابحات الوَّني والكلال ، فتثير الغبار في الأرض الصلبة بحوافرها إعياء ، ضامر ذابل كثير الجيشان ، حتى لتخال تكسر صونه إذا حمى جيشان الماء في قدر يغلى على النار ، لا يهدأ ولا يتوقف ، يُردى براكبه عن ظهره إذا كان غلاماً فلر يغلى على النار ، لا يهدأ ولا يتوقف ، يُردى براكبه عن ظهره إذا كان غلاماً عدوه وشدة انسيابه ، أشبه بلعبة الخذروف يلهو بها الصبيان ، خذروف لُعِبَ به عدوه وشدة انسيابه ، أشبه بلعبة الخذروف يلهو بها الصبيان ، خذروف لُعِبَ به كثيراً ، حتى خفّ ودقّ وتقطع خيطه فوصل :

وقد أَغتدى والطيرُ فى وُكْنَاتِها مِكْرِ مِفْسِرٌ ، مُقبل مُدبسر معاً كُمَيْت يَزِلُ اللّبدُ عن حال متنه على الذّبسل جياش كأنّ اهتزامه مِسَحُ إذا ما السابحاتُ على الونى يُطيرُ الغلامَ الخفّ عسن صهواته درير كخُذروفِ الوليدِ أَمَرَه درير كخُذروفِ الوليدِ أَمَرَه

بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأوابِدِ هَيْكُلُ(١) كَجُلمودِصِخْرحطهالسيلُ مَن عَلَو(٢) كما زَلَتِ الصفواءُ بالْمَنَسزَلِ(٢) إذا جاش فيه حميه على دِرجلِ (١) أَرْنَ الْعَبَارَ بالكديد المُركَّلُ (١) ويُلوِي بأثوابِ العنيفِ المُثَقِّلِ (١) تَتَابِعُ كَفَيْه بخيطٍ مُوصَّلِ (١) تَتَابِعُ كَفَيْه بخيطٍ مُوصَّلِ (٢)

وبعد أن أنهى هذه الصورة التفصيلية ، ذات الألوان المتعدّدة ، لسرعة فرسه ، أخذ يصف لنا تكوينه الخلّق : هو ضامر كالظبى ، صلب الساقين قصيرهما ، طويل الفخذين كالنعامة ، يجرى رخيّا كالذئب ، ويثب قريباً كالثعلب ، عظيم الأضلاع ممتلي الجنبين ، إذا تأملته مستديرا رأيت ذيله يشدّ الانفراج الذى بين قائمتيه ، ذيلا فويق الأرض ليس بطويل ولا قصير . أملس الظهر إذا نُزع عنه سرجه بدا ظهره لامعا كأنّه فى صفائه وملاسته مداك عروس أو صلابة حنظل ، جميل المنظر ، رشيق البدن ، متأهب دواما ، يمضى النهار فى شغل به ، فإذا كان المساء يمعن فيه النظر إعجاباً ، يتمثل محاسنه فى نفسه جملة ، ولكن هذه المحاسن لجلالها وكثرتها لا تتيح له بلوغ ما يصبو إليه ، فتبقى عينه زائغة بين أعلاه وأسفله :

له أَيْطُلًا ظبي ، وساقـــا نعامــــة وإرخاء سِرْحانٍ ، وتقريب تَتْفُلُو (^)

<sup>(</sup> ١ ) وكناتها : جمع وكنة ، وهي عش الطائر - منجرد : فرس قصير الشعر - هيكل : ضخم .

<sup>(</sup>٢) جلمود : صلب .

<sup>(</sup>٣) كميت : أحمر ماثل إلى السواد - حال متنه : موضع ظهره - الصفواء : الصخرة الملساء .

<sup>(</sup> ٤ ) الذبل : الضمور. جياش مضطرب - اهتزامه : صوته - حميه : غليه - المرجل : القدرة الكبيرة .

<sup>(</sup> ٥ ) مسح : عداء - السابحات : الخيل تبسط يديها في جريها - الوفي : البطء والفتور - الكديد : الأرض الصلبة المطمئنة - المركل : الذي يركل بالرجل مرة بعد مرة .

<sup>(</sup> ٦ ) الصهوات : جمع صهوة ، وهي مقعد الفارس من ظهر الفرس - يلوى : يرمى يميناً وشهالا .

<sup>(</sup>٧) درير : سريع - الخذروف : حصاة مثقوبة يجعل فيها الصبيان خيطاً ، فيسمع لسرعة دورانها صوت ودرى - أمره : أحكم فتله .

<sup>(</sup> ٨ ) أيطلا ظيى : خاصرتا غزال – إرخاء سرحان : علو ذلب – تتفل ، ولد الثعلب .

ضليع إذا استدبرتَ سه سدّ فرجَ بضاف فُويْق الأرض، ليس بأغْزَل (۱) كأنَّ على الكَثْفَيْنِ منه إذا انتْحَى مداك عروس أو صلابة حنظل (۱) وبات عليه سَرْجُ و ولجامُ وبات بَعيني قائماً غيرَ مُرْسَا (۱) ورُحْنا وراحَ الطرْفُ ينفضُ رأسَه متى ما ترَقَّ العينُ فيه تَسَهَّل (۱)

وعاد إلى وصف الحصان على نحو مفصّل شيئاً ، فى قصيدته التى بارى بها علقمة ابن عبدة ، الملقب بالفحل ، واحتكما إلى زوجه أمّ جندب ، على نحو ما أشرنا إليه من قبل (°) - يقول :

إنه غلس قبل خروج الطيور من أوكارها ، في ليل كثير المطر ، تسيل منه المذانب ، بفرس منجرد ، سريع العلو ، يصبح كالقيد للأوابد إذا لقيها ، أضمرته ملاحقة الهوادي من الوحش ، واتباعه لها كل شوط بعيد ، سريع بعد فتور ، وكأن أعلاه ، ضامراً ومسرعاً ، أعظم الشجر في أعلى الأماكن ، إشرافاً وارتفاعاً وعظم خِلْقة ، يبارى الخنوف في سرعته ونشاطه ، صلب أملس ضامر كأنّه عود مشجب ، له خاصرتا ظبي ، وساقا نعامة ، وظهر عَيْر (٢) واقف على مرقب ، وحوافره صُمّ صِلاب مُلس ، كحجارة يتخللها الماء ، وعلاها الطحلب فاصفرت واملاسّت وصلبت . وكفله مثل كثيب من الرمل لبده الندى ، وكتفه في سعته وارتفاعه مثل قتب الهودج وهو مشرف ، وعيناه مجلوتان أبداً ، نظيفتان كمرآة سيدة تُعنى بهندامها ، تديرها لترى هل استقر وعيناه بعلوتان أبداً ، نظيفتان كمرآة سيدة تُعنى بهندامها ، تديرها لترى هل استقر النصيف المنقب في مكانه من محجزها أم لا ، وأذناه دقيقتان محددتان كأذني بقرة وحشية ذُعرت فنصبت أذنيها ، شاهدتا عتقه وكرمه ، طويل العنق مُشرف ، كأن عنانه منجردا في رأس جذع مشذب أسود الذيل ، ريّان الذنب ، شعره عزير كأنه عنانه منجردا في رأس جذع مشذب أسود الذيل ، ريّان الذنب ، شعره من سميّحة ، فإذا جرى طَلقين ابتل جانبه من العرق ، وسمعت له قنو نخلة مشعرة من سميّحة ، فإذا جرى طَلقين ابتل جانبه من العرق ، وسمعت له

<sup>· (</sup>١) ضليع : عظيم الأضلاع – ضاف : ذيل سابغ – أعزل : ماثل ذنبه في ناحية وكانت العرب تتشاءم من ذلك .

<sup>(</sup>٢) المداك: الحجريسحق عليه الطيب - الصلابة: الحجر الأملس يسحق فيه الحنظل.

<sup>(</sup>٣) غَير مرسل : غير مهمل .

<sup>(</sup> ٤ ) الطرف : الفرس السريع .

<sup>(</sup>٥) انظرص ٦٤.

<sup>(</sup>٦) العير: حمارالوحش.

خَفْقًا ، تقولُ هزيز الربح مرّت بشجر الأثأب :

وقد أغتدى والطير في وكناتها بمنجرد قيب الأوابد لآحه على الأب رجيًاش كأن سراته على الأب نوعائه المستقل زماعه يبارى الخنوف المستقل زماعه له أيط لاظني ، وساقا نعامة ويخطوعكي ضم صلاب كأنها له كفل كالدعص لبّده الندى وعين كمرآق الصناع تديرها له أذنان تعرف العتق فيهما ومُستَقْلِكُ الذَّفْرَى كأن عِنانه ومُستَقْلِكُ الذَّفْرَى كأن عِنانه وأسم ريان العسيب كأنه عِظه إذا ما جرى شأوين وابت عظهه

وماءُ النّدى يجرى على كلّ مِذنب (١) طرادُ الهـوادِى كلّ شأوٍ مُغرّب (١) على الضّمْ والتعداءِ سَرْحَةُ مَرْقَب (١) ترى شَخْصه كأنّه عُودُ مِشْجَب (١) وصَهُوةُ عَيْر قائم ، فوق مَرْقب (١) حجارةُ غَيْل وارسات بطُحْلب (١) إلى حارك مثل الغبيطِ المُذأب (١) لحُحْجرِهـا مِن النّصيفِ المنقّب (١) لحُحْجرِهـا مِن النّصيفِ المنقّب (١) لحَمْم مَنْاتَهُ في رأس جِـنْع مُشَذّب (١) ومَثْناتَهُ في رأس جِـنْع مُشَذّب (١) عَثَاكِيل قِنْو مِن سُميْحةً مُرطب (١) عَثَاكِيل قِنْو مِن سُميْحةً مُرطب (١) عَثَاكِيل قِنْو مِن سُميْحةً مُرطب (١) عَثَول هَزِيزُ الرّبح مرّت بأثاب (١) تقول هَزِيزُ الرّبح مرّت بأثاب (١)

فها سبق كان امرؤ القيس يلاحق حصانه واصفا كيفما اتفق ، دون نهج محدد ،

<sup>(</sup>١) المذنب : مسيل الماء إلى الروضة .

<sup>(</sup>٢) لاحه : أضمره – الهوادي : المتقدمة في قطيع الوحش – الشأو : الطلق – المغرب : البعيد .

<sup>(</sup>٣) الأين : الفتور - سراته : أعلاه - سرحة ، ما عظم من الشجر وطال - المرقب : كل ما أشرف من أرض .

<sup>(</sup>٤) الخنوف: الذي يرمي بيديه في السير؛ وصف للحمار الوحشي – الزماع: المراد به هنا هوشعر الظلف.

<sup>(</sup> ٥ ) صهوة : ظهر .

<sup>(</sup> ٦ ) الصم : الحوافر – الغيل : الماء الجاري – الوارسات : المصفرات .

<sup>(</sup>٧) الكفل : العجز – الدعص : الكثيب الصغير من الرمل – حارك : ملتى الكتف – الغبيط : قتب الهودج – المذأب : الموسع .

<sup>(</sup> ٨ ) الصناع : الحاذقة بالعمل - المحجر : ما استدار حول العين - النصيف : الخمار - المنقب : المتقنع به .

<sup>(</sup> ٩ ) الربرب : القطيع من اليقر .

<sup>(</sup>١٠) المستفلك : المستدير كالفلكة – الذفرى : عظم ناتئ خلف الأذن – المثناة : الحبل المشدود في رأسه .

<sup>(</sup>١١)أسحم : ذيل أسود - ريان : ممتلئ - العسيب : عظم الذنب - عثاكيل : شهاريخ - قنو : عذق النخلة - سميحة : اسم بثر.

<sup>(</sup>١٢) الشأو: الطلق - الأثأب: شجريشبه الأثل.

أوترتيب تحكمه قاعدة ، أما في قصيدته التي مطلعها:

أحارِ بن عمرو كأنى خَمِرْ ويعدو على المربطة عن طريق فأعطانا وصفاً رائعاً ، فى بناء متكامل ، من صور بصرية مرتبطة عن طريق التتالى أو المزج . اختار الوجه أولا ، لأنه أول ما يطالع الناظر من الفرس ، فرس سريعة خفيفة كالجرادة ، تناثر شعر ناصيتها كأنه سعف نخلة تفرق ، وحافرها ، أسفل رجلها ، كقدح صبى ركبت فيه ساق صلبة ، وما خلف رسغها من شعر كخوافى العقاب رقة ولينا ، إذا اقشعرت انتفش ثم فاء إلى موضعه . ملتصقة المفاصل ، ليست برهلة ، متفرقة لحم الحماتين ، ملساء العجز ، كصخرة جرى عليها السيل فأزال ما بها من غبار ، وذنب طويل سابغ كذيل فستان العروس ، يسد ما بين ساقيها ، مكتنزة المتنين قليلا ، كساعدى نمر بارك غلظا وصلابة ، وعُذرها غزيرة منتشرة كذوائب النساء عبثت كساعدى نمر بارك غلظا وصلابة ، وعُذرها غزيرة منتشرة كذوائب النساء عبثت بها الريح فى يوم بارد . وعنق كشجرة اللبان طولا ، شقراء كلهيب نار أضرمها غوى ، وجهة متسعة كظهر ترس صنعه فنان حاذق ، ذات منخر متسع كجحر ضب ، يتيح طا أن تتنفس مستريحة ، وعينها مكتنزة صُلْبة ضخمة كأنّما شُقت مآقيها من آخر العين .

وبعد أن وصفها تفصيلا أخذ يصفها كُلاً ، وكما وُفّق في الأولى كان رائعاً في الثانية ، فإذا أقبلت كانت رقيقة المقدم ، مستديرة المؤخر ، ملساء ليّنة ، ناعمة رطبة ، كقرْعَة غُمست في غدير . وإن أدبرت فهي صخرة مدوّرة ، صُلبة مجتمعة ملساء ، وإن أعرضت بدت مستوية الخلقة ، قليلة اللحم كجرادة ، غير أنّها تزيد عليها ذنباً طويلا ، تثب كالظبي أو تسح كالمطر ، ملوّنة السير ، تعدو أحياناً وتخطو أخرى ، فإذا أسرعت اندفعت كظبية أخطأها صياد ماهر ، فانطلقت بكل قواها تلتمس النجاة ، قوية مهيّأة إذا وقع بها السوط جالت وأسرعت ، وصبّت عدوها كسحاب ينهمربرداً :

وأركبُ في الـــرَّوْع خَيْفانــةً كسا وجهها سعفٌ مُنتَشِرُ (١)

<sup>(</sup>١) الخيفانة : الجرادة ؛ وبها شبه الفرس السريعة الخفيفة – كسا وجهها سعف منتشر : أراد الناصية ؛ والمنتشر : المتفرق .

لهــا حافـرٌ مثل قَعْبِ الوليـــ لها ثُننٌ كخــوافي العقــا وساقان كغباهما أصمعا لهـــا عَجُــزُ كصفاةِ المُسِيـــل لهـــا ذنَبٌ مِثــل ذيْـــل العروس لها مَتْنَتَان خَظَاتَا كَمَا لهـــــا عُــــــنَرٌ كقرون النسا وسالفة كسحوق اللَّبانِ لهـا جبهـة كسراةِ الْمَجَنِّ لهـــا مَنْخِـــرٌ كوِجــارِ السباعِ وعينٌ لهـــــا ﴿ هَدُرةٌ بَــــدرةٌ

لَّهِ رُكِّبَ فِيهِ وَظَيْفَ عَجِـرُ (١) بِ سودٌ يفِئْنَ إذا تَزْبئرٌ (٢) نِ لَحْمُ حَماتَيْهمِا مُنْبَرّ (٣) أبسرز عنهـا جُحافٌ مُضِرُّ(١) تُسدّ بــه فرجَهــا مِن دُبُـــرْ أكبُّ على ساعديْهِ النَّمِــرْ (٠) ء زُكِّبْن في يُوم ريح وصِرُ(١) أضرمَ فيه الغويُّ السَّعُولِ ا حَذَّقَهُ الصانعُ المُقْتَدِرْ ١٨٠ فنه تُرِيعُ إذا تَنْبُ رْ١٠) 

إذا أُقبلت قلت دُبِّاءة من الخُضر مغموسة في الغُدُرْ(١١) وإن أَدبرت قلتَ أَثْفَيَّـةُ

مُلَمُلُمـةً ليس فيها أثر(١٢)

<sup>(</sup>١) القعب : القدح الصغير – الوظيف : في الرجل ما بين الرسغ إلى الركبَّة ، أو ما بين الرسغ إلى العرقوب – العجر: الذي كأن فيه عقداً لصلابته .

<sup>(</sup> ٢ ) الثنن : جمع ثنة ؛ وهي الشعرات التي خلف الرسغ – الخوافي : ما بعد القوادم من ريش الجناح – تزبئر: تقشعر.

<sup>(</sup>٣) الكعب : المفصل - أصمعان : صغيران ، وأراد لصوقهما - الحماتان : اللحمتان الغليظتان اللتان فوق الكعبين – منبتر: بائن متفرق.

<sup>(</sup> ٤ ) الصفاة : الصخرة – المسيل : السيل – الجحاف : السيل يجرى ويجمع كل شيء في طريقه .

<sup>(</sup> ٥ ) خطاتان : مكتنزتان قليلا .

<sup>(</sup> ٢ ) العذر : شعرات قدام القربوس ، وهوآخر العرف – قرون النساء : ذوائبها .

<sup>(</sup>٧) السالفة : هنا العنق – السحوق : الطويلة – الغوى : الغاوى – السعر : جمع سعير ، وهوشدة الوقود .

<sup>(</sup> ٨ ) سراة المجن : ظهرالترس .

<sup>(</sup>٩) الوجار : جحرضب - تربح : مخرج الربح أي تتنفس - تنهر : يتتابع نفسها .

<sup>(</sup>١٠) حدرة بدرة: مكتنزة صلبة ضخمة.

<sup>(</sup>١١) الدباءة: القرعة.

<sup>(</sup>١٢) الأثفية : الصخرة المدورة – ململمة : مجتمعة .

وإن أعرضت قلت سُرْعُوف للله الله الله الله الله المسبَطِرُ (١) المسبَطِرُ (١) الطب وبات كوثب الظب الظب الطب الخطاء وواد مطرر (١) وتعدو كعد و نجاة الظبا الحاذق المقتدر (١) وللسوط فيها عجال كما تنزَّل ذو بَسرَد مُنْهَمِرْ

وحصان امرئ القيس الذى يصفه حصان صيد ومتعة ، وترف وجاه ، وما من مرة عرض فيها لفرس الحرب إلا ضاقت عليه سبل القول ، ونضبت مشاعره ، وتوقف في فمه القول . وصف فرس الحرب في أبيات ثلاثة كان فيها مُستثاراً بذكريات أمسه ، في مقدمة طللية ، ثم طوى وصفه مستعجلا هاربا ليحدثنا عن ذكرياته على فرس صيد في أبيات ثلاثة أخرى . وعرضنا لهما من قبل في حديثنا عن المقدمات الطللية (1).

ثم عرض لفرس الحرب مرة ثانية ، وفى ثلاثة أبيات أيضاً ، جاءت عرضا عبر نوبة آسية ، يقارن فيها بين أمس عزيز ، وحاضر مهم ، ويكره أن ينتهى به الحال على هذا النحو ، كأنه لم يشارك فى حروب قومه ، على فرس ضخم قوى القوائم ، نشيط سريع فى إقباله وإدباره ، سليم المقدم ، مشرف الكفل ، صلب الحوافر لا يهاب الجرى ، كأن مكان الردف منه مؤخّر فرخ نعامة :

ولم أشهد الخيلَ المغيرة بالضّحا على هيكل نهْدِ الجُزارَةِ جَوّال (\*) سليم الشَّظَى ، عَبْل الشَّوَى ، شَنِج النسَا له حَجَباتُ مُشِرفاتٌ على الفال (١) وصمُّ صِلابٌ ما يَقِين من الوَجَى كأنّ مكان الرِّدْفِ منه على رال (٧)

ومن الحرب إلى فرس الصيد ، فأبان كيف غدا به مبكّرا ، والطيور لما تزل في أعشاشها ، في واد معشوشب خال ، توالت عليه الأمطار ، فأزهرت أرضه وحمته

<sup>(1)</sup> السرعوفة: الجرادة – المسبطر: المُمتد الطويل.

<sup>(</sup>٢) الخطاء : جمع خطوة - مطر : أي تمطر فيه العدو .

<sup>(</sup>٣) نجاة الظباء : يقال فرس نحاة وناقة نجاة ؛ إذا كانت ناجية سريعة العدو.

<sup>(</sup>٤) الأبيات في صفحة ١٧٤

<sup>(</sup> ٥ ) الجزارة : القوائم .

<sup>(</sup> ٣ ) الشظا : عظم صغير في يد الفرس – الشويم : القوائم – النسا : عرق – الحجبات : رءوس الأوراك – الفال : الفائل ؛ عرق عن يمين أصل الذنب ويساره .

 <sup>(</sup>٧) الصم: يريد الحوافر – الوجى: المشى – الرأل: فرخ النعامة.

رماح قومه فلا يستطيع أحد اقتحامه ، قطعه على فرس صُلْبة الخلّق ، كميْت اللون ، أترز الجرى لحمها ، فكأنها هراوة حائك :

وقد أغتدى والطيْرُ في وُكُناتها لغيْثٍ من الوسْمِيِّ رائده خال (١٠ تحاماهُ أطرافُ الرماحِ تحامياً وجاد عليه كلُّ أسْحَمَ هَطَّال (١٠ بِعجْلِزَةٍ قد أَثْرزَ الجسرىُ لحمها كُمَيْتٍ كأنّها هِراوَةُ مِنْوال (٢٠)

فى هذه المرّة بدأ بوصف فرس الصيد ، على غير العادة ، فى نفس الظروف التى وصفه فيها قبلا ، أسوان يجترّ ذكرياته ، مهيض الجناح يعيش فى أمجاده الذاهبة ، وجاء وصفه من ثلاثة أبيات أيضاً ، يقول : هبطت واديا طال عشبه وتلوّنت أزهاره ، وتعاورته أمطار مرعدة ، على فرس ضخم يعطيك دون سؤاله أفانين من الجرى ، غير مبطئ ولا ضنين :

وغيث كألسوان الفنا قد هبطته تعاور فيه كل أوطف حَنانِ على هيكل يعطيك قبل الفنان جرى غير كر ولا وان ('' كيس الظباء الأعقر انضرجت له عُقابٌ تدلَّتُ من شَهاريخ تَهْلانِ ('')

وكما وصف الحصان أداة صيد ، وسلاح حرب ، وصفه مطيّة سفر ، فعلى ظهر فرس مرتفع ، متغيّر اللون ضامر ، قطع كهفاً مقفراً مُضِلاً كجوف حمار وحشيّ ، يدافع المطايا كلّما دنت منه ، وقربت إليه ، ويتسرب بين الإبل حوله يميناً وشهالا ، كغصن ناعم يتثنى بين أغصان مشدودة :

وَخُرُقِ كَجُوْفِ الْعَيْرِ قِفُ مِ مَضِلَةً قطعتُ بسامٍ ساهِمِ الوجهِ حُسَّانِ (١) يُدافِعُ عَصْنُ ناعمُ بين أغصان (٧) يُدافِعُ أعطافَ المطايا برُكْنِه كما مال غصنُ ناعمُ بين أغصان (٧) لم يصف أحد من سابقي امرئ القيس الحصان إلاَ أبو دواد ، لأن عمرو

<sup>(</sup>١) الغيث : هنا يراد به البقل والنبت - الوسمى : أول المطر .

 <sup>(</sup> ۲ ) تحاماه : تحمیه – أسحم : أسود .

<sup>(</sup>٣) عجلزة : فرس صلبة اللحم - أترز: أيبس - كميت : لونها بين السواد والحمرة .

<sup>(</sup> ٤ ) كز : ضنين - الواني : الفاتر المبطئ .

<sup>(</sup> ٥ ) التيس : الفحل من البقرالوحشي – انضرجت : انقضت – شماريخ : أعالى .

<sup>(</sup> ٦ ) بسام : بفرس مشرف مرتفع .

<sup>(</sup>٧) الأعطّاف: الجوانب – ركنه: منكبه.

ابن قميئة أمضى حياته فقيراً ، رأى الحصان كثيراً ، ولعله امتطاه أحيانا ، لكُّنه لم ينفعل به ، ولم يجذب انتباهه ، وكان صادقاً مع نفسه إنساناً وفناناً ، فابتعد عنــه وقنع بالناقة يصفها ، ويبثها حنينه وأشواقه (١) . وليس ثمة شك في أن امرأ القيس اتكأ في وصفه للحصان على أبي دواد ، وأفاد من معلوماته الواسعة ، والتقيا في الأوصاف العامة ، وردًّا بعض النتائج إلى أسبابها . ففرس كل منهما ضامر لأنه يجرى طويلا ، يلاحق الصيد أو يطوى الوهاد ، فالترهّل والارتخاء مردهما إلى قلّة الحركة عند الحيوان والإنسان على السواء . ويلتقيان أيضاً . والإبداع للسابق منهما ، في وصف جزئيات الحصان أولا تفصيلا ، ثم تقديمه كلا بعد ذلك ، وجزئيات امرئ القيس وكلياته عرضنا لها فها مرّ(٢) ، وجزئيات أبي دواد وكلياتها تبدو أوضح ما تكون في قطعة من أبيات ثمانية ، وربما كانت بقايا قصيدة :

ونأت من الشمرُاخِ رُثْمَتُ قَدْرَ الرواجبِ بَيْنَهَا رَثْبُ (١٠) وَكَى تَقُول : مُلَمُّلُمٌ ضَرْبُ (١) مِتَتَابِعِـاً مَا خَانَـــهُ عَقْبُ (٧) أخرى إذا هي راعها خَصْب

ومُحَجَّل خُضِبت قوائِمُهُ وتْدراً ، وليس لشفعها خَضْبُ إحدى اليديْن بها طَلاَقَتُهَا والغابراتُ نَواصِع عُرْبُ والمرفقان له بما اختَملا كدعائم غرضت لها الخُشبُ وحماتُهُ في الساق آرزَةٌ وَصَلَتُهُما َ الرَّبَلاَت والكَعْبُ كالسَّيْدِ مـــا استقبلتــه وإذا لأُمُّ إذا استعرضْتَـــهُ ومَشي يمشي كمَشْي نعامـــة تَبِعَتْ وفيها عدا ذلك كلاهما يصدر عن نفس مستقلة ، وعبقرية متفرِّدة ، فأبو دواد

<sup>(</sup>١) انظر فصل « امرؤالقيس وسابقوه » .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۰۳ – ۲۰۶ .

<sup>(</sup>٣) الطلاقة : المطلقة هي القائمة من الفرس ليس فيها بياض - الغابرات : الباقيات .

<sup>(</sup>٤) الحماة : اللحم المجتمع في وسط الساقين من ظاهرهما - آرزة : شديدة مجتمع بعضها إلى بعض -الربلات: الأفخاذ .

<sup>(</sup> ٥ ) الشمراخ : الغرة فى الفرس إذا دقت فى الجبهة وعلى قصبة الأنف – الرثمة : كل بياض أصاب الجحفلة العليا أوأكثر – الرواجب : قصب الأصابع – الرتب : مقدارالفرق بين الخنصروالبنصر.

<sup>(</sup> ٦ ) ململم : مجتمع الخلق - ضرب : خفيف اللحم .

<sup>(</sup>٧) اللأم: الشديد - عقب: جرى بعد جرى .

يقوم على خيل المنذر موظفاً مسئولا ، يعرف من أمرها كل شيء ، ويضمن شعره الكثير من تجاربه في هذا الموقع ، فيصف الخيل جمعت في مكان مطمئن ليُقَص شعرها ، وأصبح هو المتحكِّم في مصائرها ، استرخى بعضها فما يستجيب لصوت ، ونأى بعضها الآخر فما يجتمع على نداء ، وتمدّدت أفراسها حبالى ، بعضها على وشك أن يلد ، وبعضها الآخر يلد فعلا ، تُلتى بأولادها ملفوفة في جلد رقيق كأنه زهر الشقائق ،

وكلها يُعني بطعامها ، حبالي أومرضعات :

قد بِتُ ربُّ الخيل بوم أقصها بُدْرينَ جَنْدل حائي الجنوبها ولقد صَمَعْنَ في الجُبْنَ مُويِّها في كل منزلة وكل مُعسرس مُهُرُّ يُؤَيِّن هالكا أو مُهسرةً وكأن أسلاء الجياد شقائق بكرت بأيديهم تَوجسُ حُسرةً بكرت بأيديهم تَوجسُ حُسرةً بقفونها بالزاد وهي أنسيرةً

بمجامع الفيفاء يُلقِينَ الحصى فكأنّما تُذكِي سنابِكُها حُبَى (1) ولقد تَخِلْنَ مِن القيادِ على الوجى (٢) سخلٌ تَنَاجلُه الزجاجُ من الصّلا (٣) كالفَلْقِ سُلَّ مِن القرابِ ، قد انتحى (٤) أو عُثرَفانٌ قد تحشَّشَ للبلي (٥) نفساء شاخِصةٌ تَلقَّعُ بالسَّلي معصوبة الحِقويْن مِن حَذَر الخوى (١) معصوبة الحِقويْن مِن حَذَر الخوى (١)

ويصف غذاء فرسه فى اصطبله ، وقد حبست عليه الإبل الشتاء كله ، يشرب من ألبانها ، فهو جار لها من أن يغار عليها ، لأن صاحبه يقاتل عليه من يريدها ، ويلحق من أغار عليها فيردها .

دافع المحلَ والشتاء ويْبَسَ الـ مودِ عنه قَناعِسُ أَظْآرُ '' رُهِلَاتُ ضَرَّاتُهُ فَ مَهَارِيِ سُ جَلادٌ إِذَا شَتَوْن غِلَارُ '' فَقصرْنَ الشتاء بعـلُ عليه وهو للذودِ أَنْ يُقَسَّمْنَ جـار

<sup>(</sup>١) يذرين : يطرن – الحائر : المكان المطمئن .

<sup>(</sup> ۲ ) لمؤيه : الذي يصوت بالخيل .

<sup>(</sup>٣) معرس : منزل إقامة – الصلا : استرخاء الصلوين وهما على جانبي الذنب لقرب نتاج الفرس .

<sup>(</sup> ٤ ) الفلق : الكسرة من الشيء ، ومن معانيه السهم .

<sup>(</sup> ٥ ) الأسلاء : جمع سلى ، الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا ."

<sup>(</sup>٦) الخوى : خلوبطن الفرس عندما تلد .

 <sup>(</sup>٧) قناعس: نوق طويلة سنمة - آظآر: ذوات ولد.

<sup>(</sup> ٨ ) المهاريس من الإبل: الشداد.

وفرس أبى دواد سليم البدن معافى ، برىء من الأمراض والعلات ، لم يصبه منها ما يوجب عرضه على الطبيب البيطرى ليعالجه :

أيّد القصريّين ما قيد يوماً فيعنى بِصَرْعة بيطارُ أما امرؤ القيس فأمير، عالج بعض ما عالج أستاذه من أوصاف الخيل، وفاقه في التصوير، لا يقدم الفكرة في صورة بسيطة ساذجة، كما يقدمها أبو دواد في الأعمّ الأغلب، وإنما يكسوها أطارف من التشبيه والاستعارة، ويزيد عليه إطناباً في الحديث عنها واستغراق جوانبها، وهو لا ينزل حيث يرى فرسه ماذا يأكل، ولا ما يُصْنع به إذا مرض، فلذلك من يقوم به، وإنما يقدمه لنا صحيحاً نشيطاً، مهيأ للحدة دواماً، مستجيباً للعدو في أية لحظة من ساعات الليل أوالنهار.

وكما وصف امرؤالقيس الحصان وصف الناقة ، وإذا كأن الأول أداة لهوه ومظهره عزه ، فإن الثانية وسيلة الانتقال فى الصحراء ، حين تصعب الأرض ، ويغزر الرمل ، وتنعدم المياه ، ويقل العشب ، وتكثر الأحمال ، ويثقل المتاع .

وقصائد شبابه تخلو من ذكر الناقة تماما ، ولا يأتى لها على ذكر فى المعلقة ، وأول إشارة لها نجدها فى قصيدته التي مطلعها :

خليليَّ مُرَّا بي على أمّ جُندرَبِ نُقضٌ لُباناتِ الفؤادِ المعدنَّبِ وقد قالها حين كان لاجئاً في بني طيّي ، وبها بارى علقمة بن عبدة ، على نحو ما أشرنا إليه من قبل (' ' ويبدو كنادم على ذكره لها ، لا يكاد يتحدث عنها في بيت ، ويشبّهها بحماروحشى ، حتى يدعها ويمضى يصف الحمار ويسرف في وصفه . ولا يأتى ذكره لها إلا بعد همّ ، فهو إذا بَعُد عمن يهوى سلا عنه ، وأرضى قلبه ، ووجد العزاء في رحله على ناقة بيضاء طويلة ، حملته ورحاله ، وكأنها في سرعتها حمار وحشى ، لم يبيض منه سوى خاصرتيه ، يرفع صوته بالأسحار ، يطرب نفسه حين يرعى ، يتهادى نشوان ، كسكران يتايل ثملاً ، يغنى ليطرب رفاقه المتنادمين ، حمارمن «عَماية » يعيش في أرض معشوشبة ، إذا شرب تساقط من فيه بقايا ما أكل من عشب ، وأخصب ما تكون أرض «عماية » حيث ينحنى الوادى ، هناك يطول نبتها حتى يساوى أشجار السدر ، لأنها ممرّ جيوش ، غانمين وخيّب ، فلا ينزلها أحد ليرعاها خوفاً ، فذلك أوفر

<sup>(</sup>١) انظر ص ٦٤.

لخصبها، وأتم لكلئها:

وإنكَ لم تقطع لبـــانةَ عاشق بأدماء حُرْجُوج كأن قُتُودَهــــا يُغَرِّدُ بِالأسحارِ فِي كُلِّ سُدُفــة ٍ أَقَبُ رَباعٌ مِن حَمِيرِ عَماية مِ يَمُجُ لُعاعَ البَقلِ في كل مَشْرَبُ ('' يَمُجُ لُعاعَ البَقلِ في كل مَشْرَبُ ('' يَمُحنِيّة وَ قَد آذِرَ الضالُ نَبُهَا عَجَرٌ جيوشٍ غانمين وخُيّبِ (''

بمثل غدوً أو رواح ٍ مؤوّبُ (١) على أبلق الكَشْحين ليسُ بمُغرَبُ (٢) تَغَرَّدَ مَيَّاحِ الندامَى المَطرِّبِ (٣)

وللمرة الثانية يتسلَّى عن هموم حُبُّه بالرحلة على ناقة شديدة سريعة ، لا يضنيها حرّ الهاجرة ، حين ينتصف النهار وتتوسط الشمس السهاء ، وتعيا الإبل ويفتر سيرها ، تطوى ما انخفض من الأرض واطمأن ، وتعلو ما ارتفع منها وصلب ، وكأنها يلفتها السراب وقت الظهيرة اكتست ملاء أبيض منشوراً .

واسعة الصدر ، تباعد ما بين عضديها فاكتمل خلقها ، تعدو مسرعة كأن هرًّا قد ربط إلى حزامها ، فهو يخدشها وينفرها ، وتُطايرُ الحصى بأخفافها ، دون أن يؤثِّر فيما يصيبه من ساقها ، أو يذهب بشعره ، ويتناثر الحصى من خلفها وأمامها ، ترمى به رجلها في كل جهة ، وعلى غير نظام ؛ كأنه رمى أعسر ، وصوت الحجارة حین ترمی بها وتقع ، کصوت دراهم ردیئة ، ینقدها صیرف من « عبقر » :

> فــدعْ ذا وسلِّ الهُمَّ عنكَ بجسْرةٍ تقطعُ غيطاناً كأنّ متونهـــاً بعيــــدة بين المنكبيْنِ كأنّهــا

ذَمول إذا صام النهارُ وهجَّرا (٢) إذا أَظْهرتُ تُكْسَى ملاءً مُنشَّرا (٧) ترى عند عَجُرَى الضَّفرِ هرًّا مُشَجَّرًا (^)

<sup>(</sup> ١ ) لبانة : حاجة – المؤوب من يسير النهار كله .

<sup>(</sup>٢) الأدماء : الناقة البيضاء – الحرجوج : الطويلة – القتود : أداة الرحل – أبلق : أبيض – مغرب : أبيض الوجه والأشفار وهوعيب .

<sup>(</sup>٣) السدفة : بقايا ظلام الليل – المياح : الذي يميح في جانبيه ، يميل شدة ونشاطاً .

<sup>(</sup> ٤ ) أقب : ضامرالبطن – رباع : ألتي رباعيته – عماية : جبل بناحية نجد .

<sup>(</sup> ٥ ) المحنية : حيث ينحني الوادي - آزر : ساوي - الضال : شجرة السدر.

<sup>(</sup> ٦ ) الجسرة : الناقة النشيطة - الذمول : ذات السير السريع - صام النهار : قام واعتدل .

 <sup>(</sup>٧) الغيطان : ما انخفض من الأرض – المتون : ما ارتفع منها – أظهرت : دخلت في الظهيرة .

<sup>( ^ )</sup> الضفر: حبل مفتول يشد به البطان – المشجر: المربوط إليها .

صِلابِ العُجَى ملثومُها غيرُ أَمْعَوا '' إذا تَجلته رِجْلُها خذْفُ أَعْسَرَا '' صليلُ زيوفٍ يُنْتَقَدْنَ بِعَبْقَرَا ''

تُطايــرُ ظُرَّانَ الحصى بمناسم كأنّ الحصى بمناسم كأنّ الحصى مــن خُلفِها وأمامِها كأن صليلَ المرْوِ حين تطيرُه أما فى القصيدة التي مطلعها:

غشیت دیار الحی بالبکرات فعارمة ، فرق العیرات فعارمة العیرات فید کر الناقة فی البدء عرضاً ، یقول إنه علیها ، تسرع به کحمار وحشی ثم یدعها إلی الحمار نفسه ، یصفه مع أتنه فی أبیات ستة عرضنا لها قبل فی بعود بعدها إلی الناقة من جدید ، یمدحها ویذمها فی بیتین اثنین ، کانت ناقة طیبة ، متماسکة کالواح تابوت موتی النصاری ، وما زال یحثها ویزجرها علی طریق بین متشعب ، حتی ترکها رذیة عییة ، ورغم حمله علیها فی السیر ، واستخدامها فی السفر البعید ، لما تزل

فيها بقية وحِدّة ! :

وعَنْسِ كَالُواحِ الإِرانِ نَسِأتُهَا عَلَى لاحب كَالْبُرْدَذَى الْحِبَراتُ ( " ) فغادرتُها مِن بعد بُدُن رَذِيَّةً تَغَالَى على عوج ِ لها كَدِنات ( " )

وقد أسرف الدكتور سيد نوفل في التأويل حين ارتأى « أن امرأ القيس لتوضيح معنى الهزال في ناقته ، استعار معانى الفناء من ألواح سرير الموتى ، ومعانى التفرقة بين ما كانت عليه الناقة في شبابها ، وما هي عليه في هزالها ، من الخطوط المتميزة في الثوب » (۱) لأن الإران تابوت من خشب صلب يشد بعضه بعضاً ، وبه يشبه

<sup>(</sup>١) الظران: جمع ظرر؛ وهو الطويل من الحصى – المناسم: جمع منسم؛ وهو الخف – العجى: جمع عجية أو عجاية؛ وهو عصب صغير في اليدين والرجلين – غير أمعر: ما يصيب أرجلها من الحجارة لا يؤثر فيها ولا يذهب بشعرها.

<sup>(</sup> ٢٠) نجلته : فرقته – الخذف الرمي .

<sup>(</sup>٣) المرو: الحجار- الزيوف: الرديثة – عبقر: موضع باليمن كانت دراهمه زيوفا.

<sup>(</sup>٤) انظر ١٦٧ وما بعدها .

رُ هُ ) العنس : النَّاقة الطيبة الشديدة - الإران : تابوت موتى النصارى - لاحب : طريق بين - ذى الحبرات : ذى الوشي والتزيين .

<sup>(</sup>٦) بدن: سمينة - رذية: معينة - تغالى: تنكمش فى السير - العوج: قوائمها المعوجة - كدنات: شديدة صلبة.

<sup>(</sup>٧) سيد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي ص ٣٣ ، القاهرة ١٩٤٥ .

العرب الناقة القوية ، لا الهزيلة ، يقول طرفة ، وهوخير من وصف الناقة :

أمون كألواح الإران نسأتُها على لاحب كأنَّه ظهرُ بُرْجُدُ ال

والخطوط المتميزة في البرد الموشي ، التي جاءت في شعر امرئ القيس ، كانت لتوضيح صورة الطريق التي عبرها ، صنعتها القوافل بأخفافها ، تتلوى عبر وديان تختلف ألوانها ، ومن التكلف البالغ أنْ نفهم أنَّ امرأ القيس رمز به للتفرقة بين حالى الناقة سمينة قوية ، وهزيلة متداعية .

فى القصيدة التاسعة من الديوان كان نصيب الناقة بيتاً واحداً ، يقول فيه إنه قطع أرضاً واسعة تتحرَّقها الرياح على ظهر ناقة قوية ، لينة المشى سهلة ، مذعان مطاوعة :

وَخَرَقِ بعيد قد قطعتُ نِياطُ على ذات الوث سَهُوةِ الْمَشْي مِذْعَانِ ثم حظيت بخمسة أبيات كاملة من القصيدة الخامسة عشرة ، فيها أخذ يحث ناقته الجادة على السير ، فأسرعت فى خطو متقارب كنعامة ، خلال ظهيرة متوهجة ، طويلة العنق ، مشرفة الرأس ، دامية الخف ، قوية نشيطة ، رغم ما تلتى من عنت ومشقة ، تتايل فى كل جهة لشدة سيرها ، تكاد تصرعه ، وهيهات ! وهو على ظهرها تطوى الأرض طيًّا ، بدت له « بدراً » موصولة « بكتيفة » و « أرمام » بعض من « عاقل » ، رآها مواضع متصلة على تباعد ما بينها ، فدعا لها بالخير والسلام جزاء ما أسرعت :

وَنُجَدَة نَسَأَتُهَا فَتَكَمَّشَتْ رَبُّكَ النعامة في طريق حام (۱) تَعْدِى عَلَى الْعِلاَّتِ سَامٍ رأْسُها روْعاء مَنْسِمُها رَبْمُ دام (۱) خَلْتُ لَعْمَ فَقَلْتُ لَمَا أَقْصِرِى إِنِّى امرُ وَ صَرْعِي عليك حَرامُ جالت لتصرَعَنى فقلتُ لَمَا أَقْصِرِى إِنِّى امرُ وَ صَرْعِي عليك حَرامُ وكأنّما بَدْرُ وَصِيلُ كُتَيْفَة وكأنّما مِن عاقلِ أَرْمِامُ (۱) فَجُزِيت خيرَ جزاء ناقة واحد ورجعت سالمة القرا بسكام (۱)

<sup>(</sup>١) أمون : موثقة الخلق – نسأتها : حملتها على السير – البرجد : كساء فيه خطوط .

<sup>(</sup>٢) نسأتها : حملتها على السير - تكمشت : أسرعت - رتك النعامة : تقارب خطوها في سرعة .

<sup>(</sup>٣) تخدى على العلات : تسرع على ما بها من مشقة – روعاء : تفزع من كل شيء – المنسم : باطن خف البعير – الرثيم : الذي رثمته الحجارة ، أي جرحته فهويسيل دما .

<sup>(</sup> ٤ ) بدر وكتيفة وعاقل وأرمام : أسماء أمكنة .

ه هذا البيت يأتى في الديوان بعد تاليه ، وقدمناه ليكون بناءالأبيات أكثر توافقا . ( ٥ ) القرا : الظهر .

وعاد يعزِّى نفسه عن ذهاب الأحبة بالابتعاد عن منازلهم على ناقة قوية متينة ، طويلة كبنيان اليهودى ، إذا زجرتها استجابت وأسرعت ، امتد عنقها كأنه عَذْق من غراس ابن معنق ، تُتابع سيرها لينة هينة ، كسحاب متفرق يدفع بعضه بعضاً ، لا تتوقف في عدوها ، كأنَّ إلى جنبها هرا تجرُّه ، يخدشها عبر الطريق ، وعند كل منحني ، سريعة يرى نفسه فوقها ، وقرابه ونمرقه ، كأنه يمتطى ظلما من النعام ، فزعاً نافراً ، ذا زوائد فى رجليه ، يروح من أرض لأرض بعيدة ، لأنه ذكر حفرة له ، فيها صغاره ، وبقايابيض فلَّق، وبيض يوشك أن يفقس ، يطوف بآفاق البلاد ، ويذهب بعيداً ، تسحقه ريح الصبا سحقاً:

أمون كبنيانِ اليهوديّ ، خيْفَقِ (١) تُنيفُ بِعذْقٍ مِن غراسِ ابن مُعْنق (١) بإثر جهام رائح متفرِّق ('' بكل طريق صادفتـــهُ ومأزق ١١

فعزَّ يتُ نفسي حين بانوا بجسّرة ٍ إذا زُجرت ألفيتها مشمعلَّةً تروح إذا راحت رواح جَهامــةِ كأنّ بهـا هـرًا جَنِيباً تَجـرُه

يجولُ بآفاق البلاد مغرِّ بــــاً وتسحقهُ ريحُ الصِّبا كلَّ مَسْحَق (٧)

كأني ورحْسلي والقسرابَ ونمرُق على يَرْفشِيّ ذي زوائدَ نَقْنَقُ " تروّح مِن أرضٍ الأرضِ نَطِيَّةٍ لِذِكْرةِ قَيْضٍ حَول بيضٍ مُفلَّقُ ' '

وعلى نفس النهج يتسلّى عن تذكّر حبيبة ملتفّة الغدائر ، بيضاء الأسنان ، بناقة خفيفة سريعة ، تميزت هذه المرة بأنها حائل لم تلقح ولم تحمل ، تظاهر عليها الشحم من كل جانب ، ليست بكرة ، ولا ذات ضغن فتنزع إلى موطنها دائماً ، ويحتاج حاديها إلى أن يشدّها دوماً ، مستجيبة تعطى ما عندها من السير في سهولة ،

<sup>(</sup>١) جسرة : ناقة – خيفق : طويلة .

<sup>(</sup>٢) مشمعلة : سريعة - تنيف : تشرف .

<sup>(</sup>٣) جهامة : سحابة .

<sup>(</sup> ٤ ) المأزق : الطريق الضيق .

<sup>(</sup> ٥ ) القراب : الوعاء يتخذمن أديم – يرفئي : ظليم ؛ وهوالذكرمن النعام – النقنقة : صوته .

<sup>(</sup> ٦ ) نطية : بعيدة - القيض : فلق البيض وقشوره .

<sup>(</sup>٧) مغرباً: بعيداً - تسحقه: تذهب به بعيداً.

وكأنَّه عليها ورحله وقرابه ونمرقه ، ومن حولها تتناثر الأحجار الصغار ، وتتكسر فيكون لها وميض ، على ظليم من النعام ترك عرسه وبيضهما بمنعرج الوعساء ، فإذا آب إليها في آخر النهار يعودها ، خشيته وهر بت منه . ثم يسائل امرؤ القيس نفسه : أيهما أكثر شبهاً بناقتي ، ذلك الظليم من النعام ، أم هذا الحمارمن الوحش ؟ .

وهكذا يمضى في حديثه ، من الناقة إلى النعامة ، ومن النعامة إلى حمار الوحش ، يفصّل من أمره وحاله وخلُّقه وجسمه ، هو حمار أبيض ، يطارد أتنا ذوات صغار كثيرة ، أضمره العدو ، خميص البطن ، مرتفع المتن ، على حاجبه خدش من بقايا ضرب ، وبصدره آثار عض انحص عنها الشعر ، وكأن ظهره ، بما في وسطه من خطة تخالف سائر لونه ، جعاب السهام يجرى بينها الذهب ، وهي في « قو» تأكل نبتاً وبقلا غضًّا ، رُعيَ من قبل ثم أخلف ثانية ، سمنت عليهِ ، وتناثر شعرها فكأنه نسيل حرير أخضر، أوخوص نخل أطارته الرياح، ظل يرعاها في الصيف بأعلى حائل، حتى إذا جاء الربيع ولم يَسُغ لها حلىّ وقصيص ، تركت المكان إلى آخر ، ترعى الكلأ الغض ، وتستغنى به عن شرب الماء ، لولا أن الهاجرة اشتدت على صغارها فصاتت تطلب الماء ، فصاح بها الفحل يناديها ، فأقبلت عليه أتان ، طويلة الأرساغ! غير حامل ، فأُوردها آخرالليل ماء غزيراً ممتداً ، غطته طحالب خضراء ، فشر بن على حذر ؛ وهنَّ خوائف ، ترتعد منهن الكلي والفرائص ، ثم أصدرها عشيَّة فسلك بها طريقاً مرتفعاً ، يقوم عليها شديد البأس ، خفيف الخطو ، كمقلاء الوليد ، وخلفهن سار ججش ، وجحش آخر سقط عند رجوعهن فاندقت عنقه :

ولا ذاتُ ضِغْنِ في الزَّمام قَمُوصُ (١)

فهل يُسلِّنَ الْحُمَّ عنكِ شِمِلةً مُداخَلَةً صمُّ العظامِ أصوص (١٠) تظاهَـــرَ فيها النيُّ ` لا هي بكرةً أَوْوب، نعوبٌ لا يُواكِلُ نَهْزُهـا إذا قيل سيرُ المدلجين نَصِيصُ ٢٠)

<sup>(</sup>١) الضمير في عنك يعود إلى صاحبته ، وشملة الناقة الخفيفة – الأصوص : الناقة الحائل التي لم تلقح ولم تحمل.

<sup>(</sup> ٢ ) الني : الشحم – البكرة : الفتية من النوق – لا ذات ضغن : لا تنزع إلى موطنها – القموص : التأخر. (٣) النعوب : المسْرعة كأن لها صوتاً تخرجه – لا يواكل : لا يتراخى – نهزها : جذبها – المدلجين : جمع

مدلج ؛ السائرون أول الليل – نصيص : نص كل شيء منتهاه .

إذا شُبَّ للمرْ و الصغارِ وبيصُ (۱) مَنْعرِج الوعساءِ بَيْضُ رَصيصُ (۲) تحاذرُ مسن إدراكِهِ وتحيص (۳) حملْنَ فأربَى حَمْلُهنَّ دُرُوصُ (۱) معالَى عَلَى المتنبنِ فهو خميصُ (۱) معالَى عَلَى المتنبنِ فهو خميصُ (۱) وحارِكهُ من الكِدام حَصيصُ (۱) كنائنُ يَغِزى بَيْنَهُنَّ دَلِيصُ (۷) تَجَبَّر بَعْد الأكل فهو نميصُ (۸) شُكوسُ أطارتُهُ الرياحُ وخُوصُ (۱) حَلَّ بأعلى حائلٍ وقصيصُ (۱) حنادبها صَرْعى لهن قصيصُ (۱۱) جنادبها صَرْعى لهن قصيصُ (۱۱) طُوالةُ أرساغ اليدينِ نَحُوصُ (۱) بكائق خُضُراً ماؤهن قليصُ (۱۱) بكائق خُضُراً ماؤهن قليصُ (۱۲)

<sup>(</sup> ١ ) المرو : الحجارة – وبيص : بريق .

<sup>(</sup> ٢ ) نقنق : الذكر من النعام – منعرج : منقطع – الوعساء : أرض ذات رمل .

<sup>(</sup>٣)الأوب-: الرجوع – الأدحى : الموضع الذَّى فيه بيض النعام – يفنها : يعودها – تحيص : تهرب .

<sup>(</sup>٤) الجون : الحمار في لونه بياض - إناث البقر الوحشي -- دروص : صغار .

<sup>(</sup> ٥ ) الاضطمار: الضمر -- الشد: العدو -- شازب: ضامر -- معالى: مرفوعاً - خميص: ضامر.

<sup>(</sup>٦) الكدح: الأثر-جالب: جرح جالب عليه قشرة - الحارك: ما بين كتفي الحمار- الكدام: العض - حصيص: انحص شعره.

 <sup>(</sup>٧) سراته : ظهره - جدة ظهره : الخط الذي في وسط ظهره - كناثن : جمع كنانة ؛ وهي جعبة السهام دليص : ذهب له بريق .

<sup>(</sup> ٨ ) قو: اسم موضع – اللعاع: القليل الرقيق من النبت والبقل – الربة: نبت – نميض: صغير.

<sup>(</sup> ٩ ) العفاء : الخفيف – النسيل : ما سقط من الشعر – السدوس : الطيلسان – الخوص : ورق النخل .

<sup>(</sup>١٠) حلى : نبت - حاثل : اسم موضع - قصيص : شجر.

<sup>(</sup>۱۱) الجزء : أن تأكل الرطب وهو الكلاّ فى أيام الربيع فتستغنى به عن شرب الماء – الهواجر : جمع هاجرة ؛ وهى شدة الحر فى أنصاف النهار – الجنادب : جمع جندب ، ذكر الجراد – فصيص : صوت .

<sup>(</sup>١٢) أرن : نهق – قاربا : معناها هنا داعيا إلى الماء – انتحت له : قصدته – بحدص : لم تحمل بعد .

<sup>(</sup>١٣) بلاثق : جمع بلثوق ( بضم الباء وسكون اللام ) ؛ وهي المياه المستنفّعة أو المنبسطة على الأرض – قليص : قلص الماء إذا كثر وارتفع وجم .

فيشر بن أنفاساً وهـن خوائفُ فأصدرهـا تعلو النّجادَ عشيّةً فَجحْشُ على أَدْبار هِـنَّ مُخَلَّفُ

وَتُرعدُ منهن الكُلَى والفريصُ ١٠ أُقبُ كمِفْلاءِ الوليدِ شَخِيصُ ١٠ وجحش لدى مَكَرِّهن وقيصُ ١٠)

اتخذ امرؤ القيس ، كما رأينا ، من الناقة معبراً ليصف لنا النعامة ، أو الحمار الوحشى ، واتخذ الفرس مطية ينقلنا بها إلى عالم الصيد ، بوسائله وحيوانه ومغامراته وما يدور فيه من صراع بين الإنسان والحيوان ، أو بين الحيوان والحيوان وقد يعاوده الحنين إلى الحديث عن الفرس ، فيضمن كلامه عن الصيد بعضا من شائله وخصائصه ، على نحوما سنرى .

وتضم « معلقته » وهى أول قصيدة فى ديوانه ، وصفاً موجزاً لواحدة من رحلات صيده ، يصف فيها قطيعاً من بقر الوحش اعترض طريقه ، تمشى إنائه مطمئنة ، على مهل وفى تناسق ، ويلفها هدوه خاشع ، كأنهن عذر اوات حسان يطفن « بدوار » ، صنم كان يعبد فى الجاهلية ، وقد سبق فرسه سرب البقر ، ثم ردّها على أعقابها فدارت حيارى ، وتناثرت كقلادة من جَزَع ، قلادة ثمينة يلبسها صبى كريم على أهله عمومة وأخوالا ، وقد أدرك الفرس أوائل الوحش ، وبقيت أواخرها هادئة لم تتفرق ، كأنها لسرعة فرسه لم تشعر بما أصاب هواديها ، فا ذعرت ولا تفرّقت ، وقد تبع ثورا ونعجة فأدركهما فى طلق واحد ، ولم يعرق لفرسه بدن فيغسل ، ولطّخ صدرَه دم الوحش ونعجة فأدركهما فى طلق واحد ، ولم يعرق لفرسه بدن فيغسل ، ولطّخ صدرَه دم الوحش منهم من يشوى ، ومنهم من يطبخ فى القدر يتعجّل إنضاج لحمه :

<sup>(</sup>١) الفريص : جمع فريصة ؛ اللحمة التي تلي الإبط ، وهوأول ما يرعد من الدابة .

<sup>(</sup>٢) أصدرها : الإصدار عكس الورود ، عاد بها من الشرب – النجاد : الطريق المرتفع – أقب : ضامر البطن – المقلاء : العود الذي يضرب به الغلام القلة ، وهي لعبة لصبية الأعراب – شخيص : مرتبع .

<sup>(</sup>٣) مكرهن : رجوعهن – وقيص : سقط فاندقت عنفه .

بعد البيت الأخير بوجد في الديوان البيت التالى :

وأصدرها بادى النواجد قارح أقب ككر الأندرى محيص وأراه فى غير مكانه ، ولأنه لا يزيد عن المعنى الوارد فى غير مكانه ، ولأنه آخر بيت فى القصيدة يبدولى أن ألصق بها إلصاقا ، لأنه لا يزيد عن المعنى الوارد فى البيت الذى قبل الأخير هنا شيئا .

فعن لنا سِرْب كأن نِعاجَه فأدْبرن كالجزْع المفضّل بينه فألحقنا بالهاديات ودُونَه فعادى عسداء بين شور ونعجة كأن دماء الهاديات بنحسره فظل طُهاة اللحم مِن بين مُنضج

عَذَارَى دُوارِ في مُلاءِ مذَبِّلِ (١) بِعِيدِ مُعَمِّ في العشيرةِ مُخُولِ (١) جواحِرُها في صرَّة لم تزَيَّلِ (٣) دِرَاكاً ولم ينضح بماء فيَغْسَل (١) عُصارة حِنَّاء بِشَيْب مرجَّلِ صَفيفَ شِواء أو قَديرٍ معجِل (٥)

لكن وصفه الذى نعرض له الآن ، أجمل بياناً ، وأدق تفصيلا ، فقد خرج للصيد مبكّرا على فرس ضامرة قوية ، فذعربها قطيعاً من بقر الوحش ، بيضاوات الجلود ، موشيات الكوارع ، مثل خال من برود اليمن ، فلما أحست به البقر أجهدت العدو في «جَمَزَى» ، كأنها خيل عليها أجلال بيض ، ثم لاذت بالفحل يحميها ، فحل مُسِن ، أخنس الأنف ، ممتد الظهر ، طويل القرن ، جعلته ممايلي الصائد ليذب عنها ، بينها ركّز الصائد عينه على ثور ونعجة من سمان القطيع ، يلاحقها في طلق واحد ، بنذل الفرس من سرعتها ، ويعطى هو من فنه ، حتى لا يفلت الوحش منهما ، وكانت الفرس في عدوها سريعة منقضة كأنها عُقاب صيود .

وامرؤ القيس لا يقنع من العقاب بلفظها ، وبما يوحى به من سرعة وانقضاض ، وإنما يرسم لنا صورة واضحة لحركتها وطباعها وهدفها وإنسانيتها ، إنْ صح هذا التعبير ، وللأرض التى تجعل منها ساحة لنشاطها ، ووكرها الذى تتّخذه سكنا .

بلى ، إن فرسه فى عدوها صورة من عُقاب فتخاء الجناحين ، تبسطهما وتقبضهما فى يسر ، ذات أفراخ صغار تطعمها ، فلا تملّ الطيران من أجلها ، بحثاً عن صيد جديد ، وهى عقاب حديدة البصر ، تنقض على أرانب و الشّرابّة ، ضحوة ، بعد أن أدركت خطرها ثعالب و أورال ، فاختفت خوفاً ، ويزدجم وكرها بقلوب الطير التى

<sup>(</sup>١) عنَ : عرض - سرب : قطيع - نعاج : جمع نعجة ؛ إناث الحمر الوحشية - دوار : صنم من أصنام الجاهلية - الملاء : الملاحف - مذيل : طويل الذيل مهدب .

<sup>(</sup>٢) المفصل: الذي فصل بينه باللؤلؤ - جيد: عنق .

 <sup>(</sup>٣) الهاديات : المتقدمات من البقر - الجواحر : ما تخلف منها - والصرة : الجماعة - لم تزيل : لم تفرق .

<sup>(</sup> ٤ ) دراكا : مداركة .

ره ) قدير : ما يطبخ في القدر .

جاءت بها إلى أفراخها فالتهمتها ، قلوب مضى على بعضها حِينٌ من الدهر فيبست وجفّت ، وأخرى قريبة عهد لمّا تزل رطبة ليّنة ، وهذا الخليط من بقايا القلوب يابسة ولينة كالعنّاب رطبا ، وحشف التمر قديماً ويابسا ، صورة دقيقة بديعة ، كان بشّار بن بُرّد يغار منها ، ويقول : ما قرَّ لى قرار منذ سمعتها ، حتى صنعت مثلها (١) وقد سبق رحلة الصيد حديث عن فرس في بيت واحد ، كان كالتمهيد لها :

ذعرْتُ بها سِرْبًا نَقِبًا جُلَودُه وَأَكُرُعة وَشَى البُرودِ مِن الخالِ (۱) كَأْنَّ الصَّوارَ إِذَ تَجَهِّد عَدْوَهُ على جَمَزَى خيلُ تَجُولُ بأجلالَ (۱) فجيال الصَّوارُ واتَّقَيْنَ بقَرْهَب طويلِ القرا والرَّوْقِ أَخنَسَ ذَبَالِ (۱) فجادى عِداء بين تَوْرِ ونَعْجَة وكان عِداء الوحْشِ منى على بالَ (۱) كأنى بفَتْخَاء الجناحَيْنِ لِقُوة صَبُود مِن العِقْبان طأطأتُ شِملالِ (۱) كأنى بفَتْخَاء الجناحَيْنِ لِقُوة صَبُود مِن العِقْبان طأطأتُ شِملالِ (۱) تخطف حِزّانَ الشَّرَبِّة بالضحَا وقد جَحَرتُ منها ثعالبُ أَوْرالِ (۷) كأن قلوبَ الطيْرِ رَطباً ويابساً لدى وكْرِها العنَّابُ والْحَشَفُ البالِي (۱)

وهو في صيده لا يقف عند نوع معين من الوحش ، وإنما يلاحق ألواناً متعددة منه ، بعضها بقر أبيض الجلود ، أنِس شيئاً فهو أقل خوفاً ، وبعضها الآخر اتن بيدانية لا تقرب الناس ، ذات ولد تخشى عليه فهى مذعورة أبداً ، وفي يومه هذا لتى نعاجا يرتعين خميلة ، يتبخترن فيها كعذراوات في أردية بيضاء مهدبة ، فتنادى الصيادون ، وشد كل واحد عذار فرسه عجلا ؛ وعدت البقر ، وأدرك الرفاق أن امرأ القيس لها

كأن مثار النقع فوق رؤوسهم وأسيافنا، ليل تهاوى كواكبه

<sup>(</sup>١) بيت بشار الذي يشير إليه:

<sup>(</sup> ۲ ) الخال : ضرب من برود اليمن .

<sup>(</sup>٣) الصوار: قطيع بقرالوحش – جمزى: هنا اسم موضع.

 <sup>(</sup>٤) قرهب: فحل من البقرمسن – الأخنس: القصير الأنف – القرا: الظهر – الروق: القرن – أخنس: قصير المشافر – الذيال: السابغ الذنب.

<sup>(</sup> ٥ ) على بال : موضع اهتمام مني .

<sup>( 7 )</sup> الفتخاء : اللينة الجناحين – اللقوة : السريعة من العقبان – طأطأت : دانيت وخفضت – الشملال : الخفيفة السريعة .

<sup>(</sup> ٧ ) خزان : جمع خزن ( بضم الخاء ) ؛ وهو ذكر الأرانب – الشربة : اسم موضع – جحرات : اختفت – أورال : اسم موضع .

<sup>( ^ )</sup> العناب : ثمرالكرز ، أوهو في شكله – الحشف البالي : ردىء التمرويابسه .

وحده فنادَوْه : سبقنك فاعجل بهن ، فتقدَّم إليها ومعه غلامه على ظهر فرس قوى مجدول الظهر ، فى صلبه ويديه انحناء ، وجَهدَ الغلام ليكون على مستوى عَدُو سيّده ، بينها أندفع فحل القطيع كمطر منهمر عشية ، وتبعته النعاج ، موليات يخرجن من أرض ندية خصبة والفرس يلاحقها ، والفارس من فوقه يلهبه بساقه ، ويدره بسوطه ، ويزجره بصوته ، فيندفع أهوج مجنوناً سريعاً كخذروف الوليد ، يبلغ صيده فى طلق واحد غير متعب . كان وطيس المعركة ساخناً ، حتى إن الفيران فى منخفض الوادى أحسَّت بها ، ظننها مطراً ينهمر ، يوشك أن يغرق جحورها ، فتركها مسرعة تخط لها طريقاً على جدد الصحراء ، حيث الأرض مستوية وصلبة .

وعندما بلغ هذا القدر من التمهيد ، بدأ يرسم صورة أخاذة ، ونابضة بالحياة والحركة ، بين الفرس وبين ثور ونعجة ومعهما شبوب ، هو فحل القطيع وأسنة والذاب عنه ، ابيض جلده كصحيفة ، لحقها الفرس ، وأراد أن يصرعها جميعاً فى شأو واحد ، بينا بقية الثيران تضرب فى الرمل ، تلاحقها رماح مشدودة فيسمع لها غماغم ، صرع بعضها فانكب على وجهه ، واتقاها بعضها الآخر بقرونه وقرون حديدية كأنها حد المخرز .

فلما فصلت المعركة أمر الفتيان بالنزول ، ودعاهم إلى نصب الخباء ، وجعلوا دروعهم أوتاده ، وسيوفهم عُمده ، وحبال إبلهم أطنابه ، وفضل أثوابهم ستاره ، حتى إذا أقيم دخلوه وأسند كل ظهره متعباً إلى رحل جديد منمّق صُنع في الحيرة ، وحوله أسند الوحش ميتاً ، تبدو عيونه ، انقلبت فبدا فيها البياض والسواد ، خرزا لما يُثقب . ثم أكلوا من لحمها شواء نصف منضج ، وفي أعراف الخيسل مسحوا أكفّهم ، وكان اللحم كثيراً ، فحملوا بقيّته ، معهم ، وضع جانب منه في الحقائب ، وجعل الجانب الآخر في خرجة تحتهم على الخيل تضيق بما فيها ، كما لو كانوا عائدين من الجانب الآخر في خرجة تحتهم على الخيل تضيق بما فيها ، كما لو كانوا عائدين من «جُوَّاتَى» ، حيث التمر كثير وجميل ، ويحمل منه الناس ما طاب لهم بينها الفرس نشط كتيس من الظباء ، يعيش على نبت الرمل ، فهو ينفض رأسه ، ضيقاً بريح عرقه وتَّا منه .

فيؤماً على سِربِ نتى جُلُـودُه ويوماً على بَيْدانة أمِّ تؤلبِ (''

<sup>(</sup>١) بيدانة : أتان في البيد - التولب : الولد الصغير .

فبينسا نعاجً يرتعينَ خميلسةً فكان تنادينسا وعَقْدَ عِلناهِ فَكَان تنادينسا وعَقْدَ عِلناهِ فَلاَياً بلأي ما حملنسا وليسدنا وولى كشؤبوب العشى بوابسل فللساق ألهوب وللسوط دِرّةً ترى الفار في مستنقع القاع لاحباً خفاهن مسن أنفاقهن كأنما

كمشى العذارى فى المَلاءِ المهدَّبِ (1) وقال صِحابى قد شأوْتك فاطْلُبِ (1) على ظهرِ مَحْبوك السِّراةِ مُحَبِّبِ (٣) ويخرُجْنَ مِن جعْد ثراهُ مُنصّب (١) وللزجْسرِ منه وقع أهوج مِنْعَبِ (١) على جَددِ الصحراءِ مِن شد مُلْهِبِ (١) خَفاهُنَّ وَدْقٌ مِن عَشي مجلّبِ (٧)

فعادَى عِداء بين نسور ونعجة و وظلَّ لثيرانِ الصَّرِيم عُماغِمَّ فكاب على حُسرُ الجبين ومُتَّقِ وقُلنا لفتيان كسرام ألا انزلوا وأوتادُه ماذيّة وعمادُهُ

وبين شَبُوبِ كالقضِيمة قَرْهَبِ (^) يُدَاعِسُها بالسَّمْهَرِيِّ المعلبِ (¹) بِمَدْرِيَةٍ كَأَنَّها ذَلْقُ مِشْعَبِ (¹) فعالُوا علينا فضل ثوب مُطنب (¹¹) رُدَيْنِيَّةٌ فيها أَسِنَّةُ قعْضَب (¹¹)

<sup>(</sup>١) النعاج: إناث بقر الوحش – الخميلة: رملة فيها شجر – الملاء: الملاحف البيض – المهدب: ذوالهدب.

<sup>(</sup> ٢ ) شأونك : سبقنك .

<sup>(</sup>٣) المحبوك : القوى المجدول - السراة : الظهر - المحنب : الذي في يديه وصلبه انحناء .

<sup>(</sup> ٤ ) شؤبوب : دفعة المطرالغزيرة – الجعد : الشديد النداوة 🦲

<sup>(</sup> ٥ ) المنعب : الذي يستعين بعنقه في الجرى ويمده .

<sup>(</sup>٦) لاحبا: مسرعا - الجدد: ما استوى من الأرض - ملهب: شديد العدو.

<sup>(</sup>٧) ألودق : المطر- المجلب : الذي تسمع له جلبة .

<sup>(</sup> ٨ ) الشبوب : الثورالمسن – القصيمة : الصحيفة البيضاء – القرهب : المسن .

<sup>(</sup>٩) الصريم: القطعة من الرمل تنقطع عن معظمه - الغماغم: الأصوات - يداعسها: يطاعنها - السمهرى: الرمح الشديد - المعلب: المشدود بالعلباء، وهي عصا في القفا بشدون بها الرماح وهي طرية، ثم ييبس عليها. فيؤمن من تعطفها عند المطاعنة.

<sup>(</sup>١٠) كاب : ساقط – المدرية : القرن – ذلق : حد – مشعب : مخرز :

<sup>(11)</sup> عالوا: ارفعوا - مطنب: مشدود بالأطناب ؛ وهي حبال الخباء.

<sup>(</sup>١٢) الماذية : الدرع الصافية – الردينية : رماح نسبت إلى « ردينة ، ، امرأة كانت تبيع الرماح – قعضب : اسم رجل كان يعمل الأسنة من بني قشير ، ويقال هوزوج ردينة .

وأطناب أشطان خُوص بجائب فلمّا دُخَلناه أضفنا ظُهورنا كأن عيون الوحش حول خبائنا نمش بأعسراف الجياد أكفنا ورُحنا كأنا من جُوائى عَشِيّة وراح كَثيس الرّبْل يَنفض رأسه

وصهوت من أتحمى مُشَرعَبِ(١) إلى كل حارى جديد مُشطّبِ(١) وأرحُلِنا الجزعُ الذي لم ينقّب (٣) إذا نحن قُمنا عن شِواءِ مُضهّبِ (١) نُعالِى النعّاجَ بين عِدْل ومُحْقَبِ (١) أَذَاةً به من صائك متحلّب (١)

في هذه المرّة فصّل القول عن رفاقه في الرّحلة ،الربئ والغلام ، فقال إنه غدا في رحلته قبل أن يهبّ الناس من نومهم ، على فرس ضخم ، صليب الجنب ، شبعان ممتلئ الجوف . وأرسل قبله ربيئاً يستطلع المكان ، ويراقب الصيد من مشرف مرتفع ، يحسن التستَّر والاختفاء كذئب الغضا ، يمشى الضراء ويتتى ، يرفع رأسه وسائر بدنه ملتصق بالأرض كولد ظبية ، حتى لا يراه الصيد فينفر منه ، وحين لمح بعضاً منه عاد يزحف على بطنه ، يلفه الغبار من كل جانب ، وأنبأه : هناك قطيع من البقر ، وعانة من الحمر ، وخيط من النعام ، ترعى متفرقة ، فقام إلى فرسه فألجمه ، فرس كغصن البان صفاء لون وحسن منظر ، نشط مرح لا يكاد يهداً ، لم يستطع الغلام فرس كغصن البان صفاء لون وحسن منظر ، نشط مرح لا يكاد يهداً ، لم يستطع الغلام

كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مخضب وأنت إذا استدبرتسم سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأصهب

وكلا البيتين وردا في « المعلقة » بنفس ألفاظهما ومعانيهما ، مع تغيير وحيد في الكلمة الأخيرة من كل بيت ، ليوافق القافية في القصيد التي أقحم عليها ، فهي هناك في البيت الأول و مرجل ، ، وهي هنا و مخضب ، ، وفي البيت الثاني هناك « بأعزل ، وهنا و بأصهب » ، ولا يخالطني ريب في أن الأمر اضطرب على الراوى ، وخانته ذا كرته ، وقد صرفت النظر عنهما ، لأن مكانهما الطبيعي في و المعلقة » .

<sup>(</sup> ١ )أطناب : حبال الخباء – أشطان : جمع شطن ؛ وهو حبل الناقة – المخوص : النوق الغائرة العيون – صهوته : أعلاه – الأتحمى : ضرب من بروداليمن – المشرعب : المصنف .

<sup>(</sup> Y ) حارى : رحل منسوب إلى الحيرة - المشطب : الذي فيه خطوط وطرائق .

<sup>(</sup>٣) الجزع : خرزيماني فيه بياض وسواد .

<sup>(</sup> ٤ ) نمش : نمسح - المضهب : الذي لم يدرك نضجه .

<sup>(</sup> ٥ ) جؤاثى : قرية بالبحرين يمتازفيها التمر – عدل : جعل فى خرج – محفب : وضع فى حقيبة .

<sup>(</sup> ٦ ) الربل : نبت ينبت في آخر الصيف – التيس : الذكر من الظباء . الصائك : العرق الثقيل الريح – متحلب : تحلب العرق سال .

<sup>«</sup> بعد البيت الأخير يوجد في الديوان بيتان هما نهاية القصيدة ، وفي وصف الفرس :

أن يركبه إلا بعد معالجة ، يسطو بنفسه فلا يتوقى ما رُكِبَ وما ضرب بحافره ، ضامر كأعواد رحل مبريَّة ، وكأن غلام امرئ القيس إذ ركبه فرّ به مسرعا جاداً في عدوه ، امتطى ظهر باز يحلِّق في السهاء ، رأى أرنباً فهوى إليها ، يدنو منها ، يتأمّلها قبل أن ينقض عليها .

فقال له: صوّب الفرس ولا تجهده ، خذ عفوه ولا تحمله على العدو فيصرعك ، فلما أحس به القطيع تناثر كعقد مفصل على نحر وليد ذى قميص مطوّق . وأدرك الغلام الصيد ، وفرسه ثان من عنانه ، لم يجهد ، ولم يُخرج كلّ ما عنده من الجرى ، ينساب فى سهولة مطر غزير ، وأخذ يطعن ما يدركه من بقر وحمر ، فصاد ثوراً وحماراً وظليا ، دون مشقّة يعرق معها فرسه ، ثم أخذ يخضب ناصية فرسه بدم الصيد ، بينا وقف الفرس فى كبرياء و زهو ، كرئيس فارسى .

فلما تم الصيد ، ضربوا لهم خباء ، وبدأ أصحابه يصنعون من نعمتهم شواء يأكلونه ، وقد بدا يحملونه معهم ، وآبوا من رحلتهم عشاء يحملون ما صادوا كقوم عائدين من « جؤاثى » يحملون تمراً :

وقد أغتدى قبل العُطاسِ بهيكلِ بعثنا ربيتاً قبل ذلك مُخْسِلاً فظل كمثل الخشف يرفع رأسه وجاء خَفِيًّا يسفِنُ الأرضَ بطنَه فقال ألا هـذا صوارٌ وعانـة فقمنا بأشلاء اللجام ولم نقدً نزاوله حتى حملنا غلامنا

شديد مَشك الجنبِ فَعْمِ المُنَطَّقِ (١) كذفب الغَضا يمشِي الضراء ويتقى (١) وسائرُه مثلُ الترابِ المُدَققِ (٣) ترى التُّرب منه لاصقاً كلّ مُلْصَقْ (٤) وخيطُ نعام يَرْتعى متفرِق (١) إلى غُصْنِ بان ناضرٍ لم يُحرَّق (١) على ظهرِ ساطٍ كالصليفِ المعرَّق (١) على ظهرِ ساطٍ كالصليفِ المعرَّق (١)

(١) فعم المنطق : ممتلىء الجوف .

( ٢ ) الرَّبيء : الرقيب – مخملا : مستتراً – الضراء : اختيال وتبختر .

(٣) الخشف: ولد الظببة.

( ٤ ) يسفن : يمسح .

( ٥ ) الصوار : القطيع من البقر- العانة : القطيع من الحمر- الخيط : القطيع من النعام .

(٦) أشلاء: حدائد .

(٧) ساط : لا يتوقى ما ركب وما ضرب بحافره - الصليف : هناعودٌ من أعواد الرحل - المعرق : ضامر تبدوعروقه .

كأن غلامي إذْ علا حالَ مُتْنِــهِ رأى أرْنباً فانقضِّ يَهــوِى أمامَــه فقلتُ لــه صوّب ولا تُجْهدنّـه وأدبرْنَ كالجـزْع المفصّــل بينَهُ وأَدْركهن ثانياً من عِنانِهِ وظلّ غلامی یُضجعُ الرَّمحَ حولَـهُ فصاد لنا ثؤرا وعيْرا وخاضبـــاً وقام طُوالَ الشخصِ إِذْ يَخْضُبُونَه فقلنا ألا قد كان صيدٌ لقانص وظلٌ صِحابي ﴿ يَشْتُوونَ بِنعمــة ِ ورُحْنا كأنا من جُوَاثي عَشِيَّةً نُعالى النعاجَ بَين عَدْل ومُشْنق(١١)

على ظهر باز في العماء مُحلَّقُ (١) إِليْهَا وجُلاَهًا بطرْفٍ مُلقْلقُ (٢) فَيُدْرِكَ مِن أعلى القطاةِ فتزُلقَ (٣) بجيدِ الغلامِ ذي القميصِ المُطَوَّقُ (1) كغيثِ العشيِّ الأقهبِ المتودِّق(٥) لكل مهاة أو الأحقب سَهْوَق (١) عِداءً ولم يُنْضح بماء فيعرَق(٧) قيام العزيز الفارسيِّ المنطق<sup>(^)</sup> فَخَبُّوا علينا كلَّ ثوْبٍ مروّق(١) يَصفُون غاراً باللكيكِ الموشّق (١٠)

وكما وصف امرؤ القيس الفرس يصيد به ، والناقة يحمل عليها رحاله ، والحمر الوحشية يصطادها ، ومَنْ صحبه عبر هذه الرحلات ، قدّم لنا صورة دقيقة ، رواها الأصمعي ، وجاءت منفردة ، لأشهر رام في عصره ، عمر و بن المسبح الطائي ، وهو من بني ثعل ، وهي قصيدة أنكرها الدكتور شوقي ضيف ، بزعم أن عمرا زمنه متأخر عن زمن امرئ القيس ، فقد وفد على الرسول عليه السلام فيمن وفد من العرب .

<sup>(</sup>١) حال متنه: موضع الراكب عن ظهره.

<sup>(</sup>٢) الملقلق: المبادر بالنظر الذي لا يفتر.

<sup>(</sup>٣) فيدرك: فيصرعك - القطاة: موضع الردف من الفرس.

<sup>(</sup> ٤ ) الجزع : الخرز - المطوق : عليه طوق .

<sup>(</sup> ٥ ) الأقهب : ما كان لونه إلى الكدرة مع البياض - المتودق : الشديد .

<sup>(</sup>٦) مهاة : بقرة وحشية - الأحقب حمار الوحش - سهوق طويل .

<sup>\*</sup> هذا البيت يأتي بعد تاليه في الديوان ، وقدمناه عليه لأن تسلسل المعنى يقتضيه .

<sup>(</sup>٧) الثور: من بقرالوحش ، والعير: الحمار، والخاضب: الظليم.

<sup>(</sup> ٨ ) المنطق : ذوالمنطقة .

<sup>(</sup> ٩ ) خبوا علينا : اضر بوا لنا خباء – مروق : له رواق .

<sup>(</sup>١٠) الكيك : اللحم الكثير الثخين – الموشق : المقدد .

<sup>(</sup>١١) المشنق: المعلق الذي لم يجعل في الأعدال.

وفيا أرى وفود عمرو على الرسول لا يصلح سبباً لدفع القصيدة ، وإنكارها على المرئ القيس ، لأن الذين روواوفادته قالوا إنه كان في سن متقدمة ، ابن مائة وخمسين سنة ، وقد لا يكون الرقم دقيقاً ، لكن أبا حاتم السجستاني أورده في كتابه « المعمرين » كواحد منهم ، ولا يحتاج عمروإلي أن يبلغ هذه السن ، بل لا يحتاج لأن يبلغ المائة ليعاصر امرأ القيس والبعثة المحمدية ، وشاعر كندة نفسه ، لو امتد به العمر فعاش ما عاش أنداده من معمري الشعراء ، لأدرك الإسلام ، ولر بما وفد على الرسول فيمن وفد ، فقد كان بين وفاته ومولد الرسول فترة لا تتجاوز عشر سنوات بحال . ومن جانب آخر ، ارتضى الدكتور شوق ضيف نفسه القصيدة السادسة من الديوان ، ومطلعها " :

غشيتُ ديارَ الحيِّ بالبكراتِ فعارمية فَبُرْقيةِ العِيراتِ وفيها جاء ذكْر عمر وهذا ، وأن قطعان الوحوش كانت تترقبه ، تخشاه وتخاف منه : فاوردهــــا ماء قليلاً أنيسهُ يحاذرن عمراً صاحبَ القُتراتِ

يصف امرؤ القيس عمراً بأنه صياد ماهر من بنى ثعل ، يصيد الوحش مخاتلا ، يكمن فى القُترَ ، كى لا يفطن له الصيد فينفر منه ، أعد قوساً ماثلة الجوانب ليرمى بها ، لا ينحنى على الوتر عند الرمى ، وحين ترد الوحش عليه يضع الرمى قبالة وجهه وجبهته ، حتى إذا اطمأنت قريباً من الماء رماها فى فرائصها وأصاب مقاتلها ، بسهم استله من كنانته ، يتوهج حدة وبريقاً كجمر مشتعل ، جعل له ريش طائر ، وأرقة ، وحدده ، فسقطت مكانها لا تستطيع حراكا . ياله من صياد ماهر ، إذا عُدَّ قومه فلا وُجد فيهم ! صيّاد مُطعم ، لا يكاد سهمه يخطئ ، ليست له حرفة يكتسب منها غير الرماية على

رُبَّ رام مسن بنى ثُعَلَ مَثْلِج كَفَيهِ فَ قُتَرَةً ('') على رَبِّ رَوراء مِسن نَشَم غيْر باناة على وَتَسرِهُ (''') قسرهُ (الله المُحْشُ وَارِدةً فَتَنَحَّى النَّزْع في يَسَرهُ ('')

<sup>(</sup>١) الدكتورشوق ضيف: تاريخ الأدب العربي ، العصرالجاهلي ، ص ٧٤٥ و ٧٤٦.

<sup>(</sup>٢) متلج كفيه : يدخل كفيه - القتر : بيوت الصائد التي يكمن فيها لئلا يفطن له الصيد .

<sup>(</sup>٣) الزوراء: القوس الماثلة الجوانب" - النشم: شحر تتخذ منه القسى - غير بانافى: غير بانية ، وقيل رجل باناة ، وهوالذى يحنى صلبه فيذهب سهمه على وجه الأرض.

<sup>(</sup> ٤ ) تنحى النزع : تحرف حيال وجهه – النزع : مد اليد في الرمي – يسره : قبالة وجهه .

فرماها فى فرائصها بإزاء الحوضِ أو عُقُرهُ (۱) برَهيشٍ من كِنانته كَتَلَظِّى الجمرِ فى شَرَرهُ (۲) برَهيشٍ من ريش ناهِضَةٍ ثُم أَمْهاهُ عَلَى حَجَرِهُ (۳) فهو لا تنمي رميتُهُ ماك لا عُد مِن نَفَرِهُ (۱) مُطْعَمُ للصِّد لِيس له غيرَها كسبُ على كِبَرِه (۱) مُطْعَمُ للصَّيدِ ليس له غيرَها كسبُ على كِبَرِه (۱)

صاد امرؤ القيس بنفسه على فرسه ، وأرسل غلمانه يصيدون له ، وهو من ورائهم يوجههم ، وآن له أن يصحبنا فى رحلة أخرى ، إلى نوع آخر من الصيد عرفته العرب ، وهو استخدام الكلاب السلوقية المدربة فى الصيد ، وقدّم لها بوصف الحمار الوحشى مستغرقاً ، بعد أن عرّف به عرضاً ، خلال حديثه عن الصيد أو الخيل أو الرحلة ، واتخذ سبيله إلى ذلك الحديث عن ناقته ، لكنه لم يشر إليها بأكثر من أنه ورحاله فوقها ، كحمار وحشى فتى ثم انصرف عنها إليه .

إنه حمار قارح ، خميص البطن ، قبالة عين ماء أو على جبل متباعد الأنحاء ، يمرح في «شَرْبَة» نشطا ، ويتحرك في «عِرْنان» حذرا متوجساً ، تعشّى قليلا وجمع أظلافه يحفر بها مسكناً يبيت فيه ، وكناساً يأوى إليه ، يهيل التراب ويذريه ويثيره ، اثتدَّ عليه حرَّ الهاجرة ، فأخذ ينبش الأرض ، ليصل إلى برد الثرى ، يدفع به شدة الحر والعطش . فإذا هيَّا لنفسه مناماً فتر عزمه ، وهدأ نشاطه ، ونام على جنبه وخدّه ، كالأسير المقيَّد ، لا يبدى حركة ولا يحدث ضجيجاً .

اتخذ كناسه إلى شجرة تجمع حولها الرمل ، فإذا بللتها دفعة من مطر أو ندّتها مزنة من سحاب ، هدأ وسكن كأنه بيت رجل أعرس بأهله ، فإذا تنفَّس الصبح دهمته كلاب مضراة على الصيد ، كأنها في ضراوتها ودربتها « كلاب ابن مر أو كلاب ابن سنبس » . جُوِّعت لتضرى على الصيد ، وتكون أشد فتكا وأقوى عراما . حمراء العيون ،

<sup>(</sup>١) الفرائص : جمع فريصة ؛ لحمة بين الجنب والكتف تتصل بالفؤاد ؛ وهي مقتل – الإزاء : مهراق مهراق الدلوومصبها من الحوض – عقر الحوض : مقام الذين يردون الماء للشرب .

<sup>(</sup>٢) الرهيش: السهم الخفيف - الكنانة: جعبة السهام.

<sup>(</sup>٣) ناهضة : فرخ من فراخ النسورأوالعقبان – أمهاه : أرقة وحدده .

<sup>(</sup> ٤ ) لا تنمي رميته : لا تنهض بالسهم وتغيب عنه - لا عد من نفره ; دعاء عليه على وجه التعجب منه .

<sup>(</sup> ٥ ) مطعم للصيد : لا يكاد سهمه يخطىء .

مشتعلة الأحداق ، تتوهج كأنها نوّار عضرس ، فلما رآها الحمار شدَّ مخلِّفاً وراءه سحابا من الغبار يكسو هذه الكلاب ، وكأنه إذ يعلو الأضماد والآكام جذوة من النار . وكلمّا أيقن أنه إن لاقى هذه الكلاب فى وادى الرمث ، فإن نفوساً ستهلك ، ودماء ستهرق ، وقد يكون دمه بينها ، سابق الريح لا يبقى من عدوه على شيء ، وهو يتصور أنها لو أدركته فستأخذ بساقيه ووركيه وتمزّقهما تمزيقاً ، كما يمزّق الولدان ثوب حاج قادم من بيت المقدس ، يلتفون به ، يلتمسون منه البركة . وقد يئست الكلاب من لحاقه ، فانحدرت إلى ظلّ أشجار الغضا ، وتركت الحمار قويا نشيطاً كالفحل الهجان ، شموساً نافراً لا يقوى على مواجهته أحد .

بِشربَة أوطارٍ بِعِرْنان مَوجِسِ (۱)
يُثيرُ التراب عن مَبِيت ومَكنِس (۲)
اثارة نَبَاثِ الهواجِ مِخْمِس (۳)
وضَجْعَتُهُ مثلُ الأسيرِ المكرُّدس (۱)
إذا ألْتَقَهُا غَبْيَةٌ بَيْتُ مُعْرِسِ (۱)
كلاَبُ ابن مُرِّ أو كِلاَبُ ابن سِنْبِسْ (۷)
مِن الذَّمْرِ والإيحاءُ نَوَّارُ عِضْرَسِ (۷)
على الصَّمْدِ والآيحاءُ نَوَّارُ عِضْرَسِ (۷)
على الصَّمْدِ والآيحاءُ نَوَّارُ عِضْرَسِ (۷)
على الصَّمْدِ والآيحاءُ نَوَّارُ عِضْرَسِ (۷)
بذى الرَّمْثِ إنْ ماوتَتْهُ يوم أَنْفُسِ (۱)

كأنى ورحلى فوق أخقَبَ قارِح تعشى قليلاً ثم أنحى ظُلُوف مي يَهْ أَنْ وَيُدْرِى تُرْبَهِ ويُشْرِهُ فَهَاتَ على خدً أَحَم ومَنْكِب وبات إلى أرْطَاةِ حِقْفِ كأنّها فصبّحه عند الشَّرُوقِ غُدَيَّةً فصبّحه عند الشَّرُوقِ غُدَيَّةً مُغَرَّثُةً وَأَرْقا كأن عيونها فأدبر يكسوها الرَّغام كأنه فأدبر يكسوها الرَّغام كأنه وأيقر أن لاقيْنَه أن يومه

- ( 1 ) الأحقب : حمار الوحش قارح : مسن طاو : ثور خميص البطن الموجس : الخائف .
  - (٢) أنحى : اعتمد -- الكناس : الموضع الذي يكنن فيه من الحروالبرد .
- (٣) يهيل : يسقط يذرى : يفرقه ويرمى به نباث : الرجل يشتد عليه حر الهاجرة فينبث التراب ، ليصل إلى بارده .
  - ( ٤ ) الأحم : الأسود المكردس : المطروح على جنبه المتقبض .
  - ( ٥ ) أرطاةً : شجرة حقف : ما أعوج من الرمل الثقتها : بلتها وندتها الغبية : المطرة .
    - (٦) ابن مروابن سنبس : شخصان لهما كلاب مدربة .
    - (٧) مغرثة : مجوعة الذمر : الزجروالإغراء العضرس : شجراً حمرالنور.
- ( ٨ ) الرغام : التراب الصمد : المكان المرتفع الآكام : جمع أكمة ؛ وهي كالصمد في المعنى مقبس : طالب قبس من نار .
- (٩) الرمث : اسم موضع فيه كثير من شجرالرمث ، وهو شجر يشبه الغضا ما وتته : جلدته وصابرته يوم أنفس : يوم زهاق أنفس .

فأَدْركنه يُأْخِذْنَ بالسَّاقِ والنَّسَا كما شَبْرَقَ الوِلْدَانُ ثَوْبَ المُقَدِّسَ ('') وغَوَّرِنَ في ظِلِّ الغَضِا وَتَرَكْنَه كقرم الهجانِ الفادِر المتشمس ('')

ذلك هو امرؤ القيس مع الطبيعة المتحرِّكة ، وَمن غير معاناة ندرك أن مظهرين منها كانا مناط إعجابه ، وموضع إعزازه . الخيل والصيد . وما جاء عبرهما فضرورة اقتضتها طبيعة التصوير ، أوجاء بها التزام الواقع . إنه موزَّع القلب بين الفرس والأوابد ، ما يكاد يصف الأولى حتى يمضى إلى الثانية ، وإذا طلب الأوابد صائداً ، وصف نِضالها مطلوبة ، عطف من حين لآخرعكى فرسه ، فبثَّه عواطفه ، وذكر بعض فضله ، وهو يصدر في ذلك كله عن إعجاب وحب وانفعال ، ويمتزج حديثه عنه بالحنان والود ، يصفه فيختار له أجمل الصفات ، ويقارنه بأكمل المخلوقات ، ولا يعرض له إلا في أكمل حالاته القدكانت الفروسية بمظاهرها المتباينة ، صيداً وسباقاً وسيادة ، واحدة من هواياته المفضلة .

وصف الفرس فى حالاته المختلفة ، مقبلا على الصيد قويا ، وعائداً منه جليداً ، لم تنهكه المطاردة لكنها تركت ظلّها عليه . وفصّل القول فى عدوه وخلقه ، فهو سريع كخذروف الوليد ، مندفع كالصخرة الهاوية ، منقض كالعقاب الصيود ، كما وصف جبهتمه وعينه ومنخره وأذنه ، وعنقه وأعرافه وظهره وكفله ، وذيله وشعره و بطنه وخاصرته ، وساقه وحوافره . و بعض الصفات كالضمور أكثر القول فيه ، و بعضها عاد إليه أكثر من مرة ، وشيء منها لا يتكرر أبداً .

أما حديثه عن الناقة فيصدر عن تقدير لدورها في حياة الصحراء ، فلا يكاد يذكرها إلا هارباً من هم ، وعازماً على رحلة ، وأطول وصف خصها به لا يتجاوز خمسة أبيات ، ولا يتعدى الحديث عن سرعتها وما يتصل بها ، يقر رحقيقة لا تحس أن وراءها أية عاطفة ، لكن ما يمسّهُ بريشته كفنان يبلغ فيه قمة الإبداع ، لا يقنع بأن يقول إنها سريعة قوية تضرب الأرض بأخفافها فتطاير الحصى من خلفها وأمامها ،

<sup>(</sup>١) النسا : عرق من الورك إلى الكعب – شبرق : مزق – المقدس الراهب يأتى بيت المقدس ، أو مطلق زائرله .

<sup>(</sup>٢) غورن : سرن فى الأرض المنحدرة – قرم الهجان : الفحل الكريم – الفادر : الممسك عن الضراب – المتشمس : الشموس النفور.

وإنما يرسم للحصى صورته ، ويعين اتجاهه ويضبط وقعه ، فهو طويل عريض محدد يطير فى غير نظام كرمى أعسر ، أصم الصوت عند سقوطه كرنين نقد مزيّف ، ولأنه يقرّر واقعاً ، صوّرها قوية مسرعة ، ومتعبة مجهدة ، وفتية شابة ، وعجوزاً مترهلة ، يلمّ بأحوالها فى إيجاز ، وأحياناً يقف بها عند بيت واحد ، يتخذ منه ذريعة لوصف النعام أو الحمار الوحشى وأهمل وصفها تفصيلا إهمالا تاماً ، فلم يصف منها غير امتدادها ، ووقع أخفافها على الأرض ، وسعة صدرها ، وتباين ما بين عضديها ، وتقارب خطوها ، وطول عنقها ، وتمايل بدنها حين تسرع تكاد تصرع راكبها ، بينها أسرف معاصر وره ولاحقوه فى تتبع أجزاء جسمها حتى إن طرفة خصّها فى «معلقتِه » بتسعة وعشرين بيتاً كاملة ومتوالية ، وقصائده الأولى فى صدر شبابه خلت من الناقة ، فلا نجد لها ذكراً فى « المعلقة » ، ولا القصيدة الثانية فى الديوان ، وهما من روائع شعره ، وسكت عن فضائلها التى خصت بها ، مما يتصل بالصحراء والحياة فيها ، من الصبر على العطش ، وتحمل المكاره ، والعيش على القليل والخشن من الغذاء .

ووصف من أوابد الصحراء وحيوانها ماله بالصيد صلة ، وصف الحمار الوحشى وأتنه ، وبقر الوحش ونعاجه ، وتعاطف معها فأفسح لها من قلبه مكاناً رحيباً ، على نحو ما صنع مع فرسه من قبل .

صور الحمار فى خلقه وطباعه ، يغار على أتنه ، ويحتد فى زجرها ، يرعى صغارها ويوفر لها الماء ، ولا يدع شيئاً من شكله إلا ألم به ؛ وهيأ له من الصورة مكاناً ، من خدش على حاجبه بقايا ضرب ، وعض فى صدره انحص عنه الشعر . ووصف من البقر الوحشى ما كان متبدياً نافراً ، أو وديعاً هادئاً ، وصور نعاجه تتهادى فى صورة عذراوات فى مقام العبادة ، يمشين خاشعات ، يملأ الجلال جوانبهن وتتغشاهن السكينة ، فإذا دهمها صياد تناثرت ، كعقد صبى كريم ، فى فوضى وعلى غير نظام . وعبر هذه الصور قدم لنا لمحات خاطفة لظليم النعام ، وكلب الصيد ، والباز والعقاب والأرانب والفيران .

وتفيض صور امرئ القيس باللفتات الإنسانية الذكية ، والخبرة الواسعة بالحيوان وطباعه ، فالنعامة أسرع ما تكون حين تعود إلى بيضها ، والناقة أصعب قياداً حين تنزع إلى مهبطها ، والكلب أشدَّ ضراوة حين يُجوَّع ، وعين الحيوان ، كعين الإنسان ، تطلَّ منها رغائبه إذا احتدَّت ، والخيل تعطى ما عندها من عدو دون أن تسأل ، والإبل

تعطيه إذا والاها راكبها نهزاً وزجراً ، والأول للصيد والزينة ، والثانية للأحمال والرحلة . وجملة «أنا وقرابي ونمرق » وقف على الناقة ، ولا تأتى في معرض الحديث عن الفرس أبداً وهو يدرك خداع البصر حين يسرع المرء ، فتبدو الأشياء في نظره متصلة وإن فصل بينها المكان بمسافات شاسعة ، ويعتمد في صوره ، أحياناً ، على ثقافة السامع وذكائه ، فالحمر ترد الماء وتشرب خائفة ، ثم يصمت عنها بعد ذلك لا يفصح لم هي خائفة ؟ ، اعتهاداً على علم سامعه ، أو قارئه ، بأن موارد المياه في الجاهلية كانت دواماً مهبط الصيادين .

#### عبر الطبيعة الصامتة

نعنى بالطبيعة الصامتة ما ينتظم مظاهر الكون من سماء وأفلاك ، ونجوم وكواكب ، وسحب وأمطار ، ورعد و برق ، وليل ونهار ، وكان حظ بلاد العرب منها وافراً ومتلوّناً ، فالسماء صافية آنا ، وتلفّها السحب آونة ، عزيزة المياه حيناً ، جارفة المطر أحياناً ، وفيها الصحارى والرياض ، والجبال والأودية ، والوهاد والنجاد ، والرياح العواتى ، والنسيم رقيقاً . ومن الباحثين المحدثين من يرى أن بكاء الأطلال يأتى من شعر الطبيعة في الطليعة (۱) ، ولا أراه كذلك ، فهو فن قائم بذاته ، له بواعثه ودوافعه ، على نحو ما عالجناه من قبل (۱) .

كانت الطبيعة إلف امرئ القيس وتوأم روحه ، متاع بصره ، ومجال فكره ، هام فى محاسنها ، وتفيّأ ظلالها ، صاد وحشها ، وألف شعابها ، وفيها ومعها أمضى أكثر أيامه وأجملها ، حتى أصبحت جزءا من ذاته ، وخدينا لحياته ، تأمّلها مليّاً . فأدرك خفاياها ، وفتحت له قلبها فعرف أسرارها ، وحلّت من قلبه مكاناً وسيعاً ، فتغنى بها ، على نحوما رأينا فى الفصل السابق ، وما سنعرض له الآن .

يكون الحديث عن المطرفي « المعلقة » واحدة من أفكارها اصامة الجميلة ، وقد سار فيه على نحو منطقى بديع ، رأى السحاب فتحدث عن البرق والرعد والمطر ، وجلس يتأمّلها ويتابع تحرّكها إلى أن آتت أكلها روضات من النبات والزهر والألوان . ومن المعالم الجغرافية التي تضمنها الوصف ندرك أن مسقطها كان منازل قومه في بني أسد ، بالقرب من تياء في شهال الحجاز . فالبرق يلمع وسط سحب متراكمة مستديرة كلمع اليدين تتحركان في سرعة ، أو كمصباح راهب أمال الزيت على فتيلته ، غذاها فتوهج ضوّؤها . ثم قعد هو وصحبه يتأمل ذلك البرق ، وينظر من أين يجيء

<sup>(</sup>١) انظرمثلا :

الدكتورسيد نوفل ، شعرالطبيعة في الأدب العربي ، ص ٤١ .

عبد العظيم على قناوى ، الوصف فى الشعر العربى ، الجزء الأول ، الوصف فى العصر الجاهلى ، صُلَّ ص ٢٤٤ ، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٣٦٨ هـ ١٩٤٩ م .

<sup>(</sup>٢) انظرفصل «شاعر الأطلال»، ص ٩٥ وما بعدها.

بالمطر، ويا بعد ما رأى ! رأى مطراً غزيراً شمل جهات مترامية ، فكان يمينه على جبل قَطَن ، ويساره على جبلي السِّتاروَيَذُبُل .

لقد غطى ما حول « كُتَيْفة » واقتلع سيله الأشجار الضخمة العالية في طريقه ، وقلبها رأساً على عقب ، فجعل عاليها سافلها .

ومرّ على جبل « القنان » برشاشه فأكره الوعول المستقرّة به على النز ول .

ولم يترك بتياء جذع نخلة قائماً ، أسقطها جميعاً ، ولم يبق من أبنيتها إلا ما كان قويًّا مشيداً بالجنادل والصخور العظيمة .

وأصبح جبل « ثَبِير » حين غطاه الماء الكثير ، والغثاء الأسود ، إلا رأسه ، كشيخ متدثر متزمل في غطاء مخطط .

وكشف ما على رأس « المُجَيَّمر » من التراب والنبات ، ودار السيل حوله بما احتمل من بقاياها ، فكان كرأس فلكة المغزل .

واستحال فى أودية أخرى إلى سيل جارف ، فأغرق السباع ، واحتملها طافية على وجه الماء ، مقلوبة على ظهورها ، بادية خراطيم رءوسها وأطرافها ، ترى من بعيد كأنّها جذور بصل برّى .

ثم ألتى هذا المطرأثقاله بصحراء الغبيط فأنبتت نباتاً حسناً ، مختلف الزهر واللون ، فكان نزوله بها كنزول التاجر اليمانى إذا جاء محمّلا بعياب فيها ثياب ملوّنة ، ينشرها أمّام النّاس ، ترغيباً لهم فى شرائها .

لقد أحال المطر هذا الوادى إلى روضة من النبّات والزهر ، تغرد فيه الطيور طربة مبتهجة كأنها سكارى ، بدأت صبّاحها بشرب رحيق سلاف مفلفل (١٠) :

أَصَاحَ ترى برْقاً أَريكَ وميضَـهُ كَلَمع البِدَينِ في حَبِيٍّ مُكللِ ('') يضيء سَنَاهُ ، أو مصَابيحُ راهب أهانَ السيلطَ بالذُّبالِ المُفَتَّلِ (''') تعدتُ لــه وصحبتى بين ضَارِج وبين العُذيب بُعْدَمَا مَتَامَلَ ('')

<sup>(</sup>١) أعدنا ترتيب الأبيات على نحوما اقتضاه تسلسل المعانى .

<sup>(</sup>٢) الوميض: لمع البرق – الحبي: المرتفع – المكلل: الذي بعضه على بعض.

<sup>(</sup>٣) أهان : أكثر منه - السليط : الزيت - الذبال : الفتائل .

<sup>(</sup> ٤ ) ضارج والعذيب : اسما موضعين .

علا قطنًا بالشُّيْمِ أَيْمُــنُ صُوْبِهِ فأضحى يسحَّ المــاءَ حول كُتَيْفَة ٍ ومرُّ على القنسان من نَفيَانـــــهِ وتماء لم يترك بهـا جذْعَ نخلــة ٍ كَأْنَ ثَبِيرًا في عرانين وَبُلْمَهُ كَأَنَّ ذُرَى رأسِ الْمُجِّيمِرِ غُــدُوةً ﴿ كَأَنَّ السِّباعَ فيه غرق عَشِيَّةً بأَرْجائِهِ الفُصْوَى أَنابيشُ عُنصَلُ (٧) وألتى بصحراء الغَبيط بَعاعَـهُ أَزُولَ اليماني ذي العِيابِ المُحَمل (^) كأن مَكاكيَّ الجُـواء غُدّيَّة صبحْنَ سُلافاً من رحيق مُفَلْفل ١٠

وأيْسَرُهُ على السِّتار فَيَذَّبُل (١) يَكُبُّ على الأذقان دوْحَ الكَنْهُبُلِ ١٠ فأنزل منه العُصْمَ من كل منزل(٣) ولا أطمأ إلا مشيداً بَعِنْدَل ١٠١ كبيرُ أناس في بجادٍ مُزَمّلُ " من السيل والغُثَّاءُ فُلْكة مِغْزَل ١٠

وكما وصف المطر عنيفاً جارفا ، وسيلا دافقاً يكتسح في طريقه كل شيء ، وصفه غزيراً هادئاً ، فاض به الوادى ، في أبيات جاءتنا مستقلة . فالسحابة مسترخية دانية ، يعمُّ ماؤها الأرض ، وتختني معها أوتاد الأخبية ، ثم تظهر إذا هدأ المطر وسكن وأقلع عن السكب ، وترى الضبُّ وقد أبرزه الماء من حجره سابحاً ماهراً ، خفيفاً نشيطاً ، يثنى براثنه ويبسطها ، كما يثنى السابح ذراعه ويمدها ، فلا ينعفر بالتراب لأنه

<sup>(</sup> ١ ) قطن : جبل في بلاد بني أسد – الستارويذبل : جبلان مما يلي البحرين .

<sup>(</sup>٢) يسع : يصب - كتيفة : اسم موضع - يكب : يفلب - دوح : جمع دوحة ؛ الكثيرة الورق ، والأغصان - الكنهبل: ما عظم من الشجر.

<sup>(</sup>٣) القنان : جبل لبني أسد - النفيان : ما فاض من مجتمع السيل - العصم : يريد الوهول ، جمع وعل ، وهوتيس الجبل ، جنس من المعز الجبلية .

<sup>(</sup> ٤ ) تياء : مدينة تقع على نحو ٣٢٠ كيلومتراً شهالى يثرب ، على مقربة من الطرف الشهالى الغربي من بادية تجد الأطم: الحصون المبنية بالجنادل ، أي الحجارة الكبيرة الضخمة .

<sup>(</sup> ه ) ثبير : جبل بمكة - عرانين : أواثل - وبل : جمع وابل ؛ وهو المطر الشديد - البجاد : الكساء المخطط -

<sup>(</sup>٦) ذرى : جمع ذروة ؛ وهي أعلى الشيء – المجيمر : أسم جبل – الغثاء : ما يحمه السيل من رغوة ومن فتاة الأشياء التي على وجه الأرض .

<sup>(</sup> V ) أرجاؤه : نواحيه - أنابيش : جمع أنبوش ، وهوالغراس المقلوعة - عنصل : بصل برى .

<sup>(</sup> ٨ ) الغبيط : اسم مكان - بعاع : الأثقال - العياب : المناع .

<sup>(</sup>٩) المكاكى : جمع مكاء ؛ وهوطائر - الجراء : ما اتسع من الأرض، وقد يكون اسم موضع – السلاف : أول ما يعصر من الخمر- الرحيق : الخمر .

لسرعته لا يمس الأرض إلا خفيفاً ، أو لأن طول الانسكاب ذهب بالعفار ، وترى الأرض ذات الشجر غمرها المطر ، فلا يبدو منها إلا اعالى أشجارها ، فظهرت ، وقد علاها الزبد ؛ كرءوس انفصلت عن أعناقها ؛ وغطتها خمرها .

ثم هدأ الجوشيئاً ، وسكنت الأمطارساعة ، حتى إذا كان العشى تجمع السحاب من جديد ، فاستدرته ريح الصبا ، ومراه بردها ، فتكاثف وتراكم ، ثم قصدته ريح الجنوب فأضافت إليه دفعة أخرى ، فإذا هو ينصب انصبابا ، حتى ضاقت خيم وجُفاف ويُسْر عن آذيّه المضطرب ، وموجه المصطخب ، وسيلة المنحدر ، مع اتساع آفاقها ، وامتداد أكنافها ، وشهد امرؤ القيس هذه المطرة على فرس ضامر الكشحين ، شديد محكم الخلق :

طبقُ الأرضِ تحرى وتدر وتدر وتواريسه إذا ما تَشْتَكُو (۱) وتُواريسه إذا ما تَشْتَكُو (۱) ثانيسا بُرثنسه ما يَنْعَفُو (۱) كُرُ وسٍ قُطِّعت فيها الخُمر (۱) ساقطُ الأكنافِ ، واه ، مُنْهمِ (۱) فيسه شُؤْبُوبُ جنوب منفجِر (۱) عَرْضُ خَيم ، فجفاف ، فيسر (۷)

<sup>( 1 )</sup> الديمة : المطريدوم في سكون دون رعد ولا برق – الهطلاء : الكثيرة الهطل – الوطف : استرخاء السحابة ، ودنوها من الأرض – تحرى : تتحرى المكان وتثبت فيه – تدر : يكثر ماؤها .

 <sup>(</sup>۲) الود: الوتد في لغة نجد ، أو هو اسم جبل – أشجذت: أقلعت وسكنت – تشتكر: تحتفل ويكثر طرها .

<sup>(</sup>٣) الضب . حيوان زاحف – البرائن : المخلب – ما ينعفر : لا يصيبه العفر ؟ وهوالتراب .

<sup>(</sup>٤) الشجراء : الأرض ذات الشجر الكثير – ريقه : أوله – خمر : جمع حمار، وهو ما تضعه المرأة على رأسها .

<sup>(</sup> ٥ ) انتحاها : قصدها - ساقط الأكناف : ثابت النواحي - واه : ضعيف يتشقق منه الماء أو ينخرق عنه المطر

<sup>(</sup>٦) تمريه : تستدره – شؤبوب : دفعة المطر .

<sup>(</sup>٧) ثج : سال وصب – آذیه : موجه – خیم وجفاف ویسر : أسماء أمكنة قریبة من الدهناء .

قد غدا يَحمِلُنى قى أنفِ في الإحسِقُ الإطليْن محبوكُ مُمَّرُ (١) أعجب النقّاد القدامى بأبيات امرئ القيس هذه ، وكان الأصمعيّ يحدّث عن أبي عمرو بن العلاء ، وأنّه سأل ذا الرُّمّة فقال : أيّ الشعراء الذين وصفوا الغيث أشعر ؟ فقال : قول امرئ القيس ، وأنشده هذه الأبيات وامرؤ القيس فيها يبدو هادئ النفس ، موفور النشاط ، خليّ البال ، فجاءت أبياته كذلك ، تعبر عن أمطار هادئ حينا ، وغزيرة أحيانا ، لكنها حتى في غزارتها لينة رقيقة ، لا تحطم ولا تدمر ، على مياهها يسبح الضب خفيفاً حين يعترضه الماء ، ويجرى سريعاً حين يصيب الجفاف ، يلتمس الأمان غير مذعور ولا مضطرب . وامتداداً لمشاعر البهجة نحّى البرق والرعد عن يلتمس الأمان غير مذعور ولا مضطرب . وامتداداً لمشاعر البهجة نحّى البرق والرعد عن الصورة ، فلم يأت لهما على خبر ، لما يثيرانه في النفس من جزع وهلع ، حتى لو كان المرء معجباً بالمطر راغباً فيه . ولم يعش الشاعر على هامش هذا العالم من الجمال ، فانطلق عبره بفرسه ، يمتع قلبه وعينه .

أما فى القطعة الأولى فتتبع رحلة السحاب من بدايتها إلى نهايتها ، برقا له وميض ولمعان ، يسبق كل مطر غزير ، وبعيداً منه جلس يتأمَّله ، ثم رافقه كل مراحله ، مزمجراً عنيفاً يقتلع الشجر ويهدم البيوت ، ويجرف فى طريقه كل شيء ، يحاصر الجبال ويُنزل منها الوعول . لكن السيل ليس شراً خالصاً ، وإنما فيه خير ، وخير كثير ، وسوف ينتهى ذلك الماء إلى واد مجدب ، فيحيله جناناً وارفة ، ذات خضرة وشجر وزهر مختلف الألوان ، تسعد به الطيور وتنتشى ، فتغنى له ، ولنفسها ، وللدنيا جميعا .

وعرض امرؤ القيس للسحاب والبرق والمطر ، في حوار له مع التوأم اليشكري حين نازعه زعامة الشعر ، وهي أبيات تمثل قدرة الشاعر على الصناعة ، وتمكنه من الارتجال ، ولا يتوافر لها عنصر الانفعال والاستجابة ، فهي أوصاف دقيقة ، في قول منظوم ، ومن هذا الجانب وحده تسمّى شعراً ، ولا سبيل لإنكار القصة كلها بزعم أن ألفاظها سهلة ، فما كان يمكن أن تكون على نحو آخر لأنها وليدة حوار فورى وعفوى ، لا تعمّل فيها ولا تجويد ، وراويتها هوشيخ الرواة وأتقاهم أبو عمر و بن العلاء ، كما أن هذا النحو من القول شائع في البوادي ، ومعروف بين من ينحدرون من أصول عربية

<sup>(</sup> ۱ )أنفه : أول هذه المطرة - لاحتى الأطلين : ضامر الكشحين - بمر : يقال حبل بمر ، أني محكم الفتل ، أى قوى .

عربية في الصعيد الأعلى<sup>(١)</sup> .

وقد لمس امرؤ القيس في حواره الجانب المتشائم ، فتحدث عن البرق عريضاً ومتوهجاً ومزعجاً ، فلم يستطع النوم مع دويّه ، على حين نام رفيقه ، وكان صوته يأتى من بعيد حيث لا يراه ، فلما دنا ، جاء معه المطر فاكتسح كل الظباء . وكان التوأم يردّ على كل فقرة منه ، فيعطى معنى امرئ القيس امتداداً وعمقا :

امرؤ القيس: أحـــار ترى بُرَيْقـــاً هبَّ وَهْناً

التوأم : كنار مجوس تستعر استعارا(٢)

امرؤ القيس: أرقتُ لــه ونــام أبو شُرَيْح

التسوأم : إذا ما قلت قد هدأ استطارا(")

امرؤ القيس : كــأن هـــزيزه لِــورَاءِ غيبٍ

التوأم: عِشَارٌ وُلَّهُ لاقتْ عِشَاراً ''

امرؤ القيس : فلما أنْ دنا لقَفَا أضاج

التوأم: وهت أعجاز ريّقه فحارا

امرؤ القيس : فلم يترك بذات السرِّ ظبياً

التــوأم : ولم يـــترك بَجَهلتهــا حمـــاراً

وجاء وصف المطر في مطلع قصيدة :

أعنى على برق – أراه – وميض يضيء حبيًا في شهاريخ بيض وجاءت القصيدة في ديوان امرئ القيس ، غير ثابتة النسب ، وارتأى بعضهم أنها لأبي دواد الإيادي ، وإلى هذا الرأى أميل ، ولا أرى مبرراً لدراستها هنا .

<sup>(</sup>١) هذا اللون من المطارحة كان ، حتى ربع قرن مضى ، مادة السمر فى مجالس الليل ، بين قبائل المطاعنة ، فى المنطقة الممتدة بين إسنا وأرمنت من محافظة قنا ، ويقال فى أوزان منظومة ، ولغة أرقى من العامية كثيراً ، ودون الفصحى قليلا ، وفى طفولتى سمعت الكثير منه ، ولو أن هذو اللون من القول بدأ يتراجع ويتلاشى أمام انتشار الإذاعة والصحافة .

<sup>(</sup>٢) وهنا: بعد هدوء الليل.

<sup>(</sup>٣) استطار : انتشر .

<sup>(</sup> ٤ ) عشار : ناقة أتى على حملها تسعة أشهر – وُلَّه : جمع ولهي وهي التي فقدت أولادها .

## هموم شاعر!

كان امرؤ القيس صاحب هم في صباه ، وطريد هموم في رجولته ، والهم منشؤه القلق ، والقلق وراء كل إبداع عبقرى ، وأول ما نلتى من همومه أبيات له في المعلقة طافحة بالأسي ، قالها في أيَّامه الأولى ، فتيًّا تضيق الدنيا بشبابه ، وقدمها لنا في صورة جلية جميلة ، ما يكاد المرء ينشدها ويتملاها حتى تلفّه التجربة بأبعادها من كل جوانبه ، فیری فیها نفسه خالصة ، وأی الناس بلا هموم ؟

فيها ينقلنا فجأة من حديث ممتع وجميل عن صاحبته وجمالها ، تذهب بلب الحليم ، ولا يملك لهواها دفعاً ، إلى رحلة عبر ليل بهيم ، وقف منه موقف الممتحن ، يختبر ما عنده من صبر أو جزع ، فأطبق عليه بضروب من الهمّ ، كثيفة الظلمة ، متراكمة متلاحقة لا تنتهى . كأنها أمواج بحر خضم ، والليل ثقيل رتيب لا يريد أن يمضى ، ومطحون به يرقب الصبح قلقاً ، وماذا يصنع بالصبح إذا جاء ؟ . . إنه ليس بأفضل من الليل ، لن يحمل إليه عزاء ، ولن يخفف ما به من بلوى ، ومع ذلك يرقبسه ويتمناه تعلَّقاً بخيوط من الأمل يراها واهية ، وترقباً لأحداث الغد المجهول ، لكن الليل جاثم على قلبه ، ونجومه لا تريد أن تغرب ، كأَنَّمَا شُدَّت بأُسباب قوية الفتل إلى جانب من جبل « يَذْبُل » الرابض ، وكأَنما الثريّا علّقت بأمراس من الكتان فهي لا تتحرك ، سُمّرت في مكانها لا تسير:

وليل كمــوج البحرِ أَرْخَى سُدولَهُ على بأنواع ِ الهمــوم ِ ليبتلي (١) فقلتُ لــه كما تمطَّى بصُلْبــه وأردفَ أعجازاً وناء بكَلْكُل (١) ألاَ أيُّها الليلُ الطويلُ ألا الْجلِي فيالكَ من ليــــلِ كأن نجـــــومه كَأَنَّ الثريَّا عُلِّقَتْ في مَصامِها بأمْراسِ كتانِ إلى صُمَّ جَنْدَلِ

بصبُح ما الإصباحُ فيكَ بأمثل بكل مُغارِ الفتْلِ شُدَّتْ بِيَذْبُلَ

رسم امرؤ القيس في هذه الأبيات صورة أدبية تنبض بالحياة والحركة ، للهمّ

<sup>(</sup>١) سدوله : أستاره .

<sup>(</sup>۲) تمطى : امتد ، ناء بكلكل : نهض بصدره .

ينيخ عليه بكل قواه ، فيسحقه تحته سحقاً ، لا يترك له بارقة من أمل تحمل إليه شعاعاً من طمأنينة ، ولا نافذة من رجاء يتخذها مهرباً إلى عالم الهدوء الرحيب ، ورسم لوحته بمادة عمادها الحقيقة والمجاز والاستعارة والإرداف . وأعجب النقاد القدامي بما فيها من ألوان البيان ، وكانت عندهم المثل الأعلى للاستعارة .

كان آمرؤ القيس نسيج وحده في الحديث عن همومه بين معاصريه ، ولم يجاره منهم غير النابغة الذيباني ، وقصّر دونه ، وكان عالة عليه ، في أبياته :

كِلِينَى فَيِمُ يَا أَمَيْمَة ناصب وليسل أقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمُنْقض وليس الذي يرعى النجوم بآيب وصدر أراح الليل عازب همّه تضاعف فيه الحزنُ مِن كل جانب

لأن تصوير امرئ القيس لهمومه أشد تجسياً من تصوير النابغة وصورته عامة شاملة ، يتوجه بها إلى سامعه وقارئه ، إلى نفسه وغيره ، فى عصره وما بعد عصره ، على حين أن دعوة النابغة المباشرة إلى أميمة فى أول أبياته جعلت منها حديثاً خاصاً ، دعوة تجعل بينك وبين التجاوب معه فى مشاعره وتمثّل تجربته حاجباً مانعاً من خاصية التصوير ، فلا يصبح لك أن تتطف ل عليه ، بينا تستطيع أن تمد قلبك وعقلك إلى أبيات امرئ القيس ، تستعيرها للتعبير عن تجربة لك تحس بعجزك عن خلق شكل يحتويها .

وليل امرئ القيس كموج البحر صاخب عنيف متوال ، لفه بأنواع من الهموم ، وداخل أستارها انفرد به وحيداً ، فطحنه بثقله ، واجتث من أعماقه كل ينابيع الأمل ، حتى أصبح يخاف الفجر ، خشية أن يحمل ضوء الصبح ألواناً من الهموم أقسى من هموم الليل ، فيتراجع متقهقراً يلوذ بالليل من جديد ، يرقب نجومه الثابتة ، وامتداده غير المنتهى ؛ أمّا همّ النابغة فواحد ، ضاق به صدره فحسب ، ووجد من يلوذ به ، ويشكوله ، ويحتمى برحابه ، وليله بطىء الكواكب ، مجرد بطء ، فظنّه لن ينقضى ، مجرد ظن .

لكنه الآن لا يشكوهمًا ، وإنما يأسى لأيامه الخوالى ، ومع أن القصيدة قالها فى أيام شبابه ، لأنه مات ولم يتجاوز الأربعين من العمر ، إلاّ أن الإحساس بثقل الحياة ، وصعوبة الرحلة وطولها ، جعله يكثر من الحديث عن الشيخوخة صراحة أو تلميحاً ، فهو يرد على امرأة عيَّرته بالكبر ، ويقص طرفاً من مغامراته ، ثم يشير إلى رحلة له إلى

حقه :

بيت مريب ، يخلص منها عاتباً على نفسه ، أو على دهره ، أن تكون له هذه نهاية المطاف ، كأنه لم يكن فى خوالى أيامه فارساً يشمخ بجواده ، يباهى به القوم ، أو يلاحق الصيد ، أو يركبه لأنه يجد فى رفقته سعادة وغبطة ، وكأنّه لم يتبطن من الكواعب كل مترفة غنية جميلة ، ولم يشرب الخمر زقاقاً ، ولم يعطف بفرسه حين جفل غيره ، ولم يشارك فى ردّ المغيرين على قومه ضحى :

كَأَنِّىَ لَم أَركَبْ جَـواداً لللهَّهِ وَلَم أَتبطَنْ كَاعباً ذاتَ خُلْخَالِ وَلَم أَسْبَأُ الزِّقَ الروِيَّ وَلَم أَقُـلُ لَ لَخيلَى كُرِّى كَرَّةً بعـدَ إِجْفَالِ وَلَم أَشْهِدِ الخِيلَ المُغِيرَةَ بالضَّحا على هَيْكُلِ نَهْدِ الجُزَارَةِ جَوَّالِ وَلَم أَشْهِدِ الخَيلَ المُغِيرَةَ بالضَّحا

ثم يفصح عن ذات نفسهِ ، إن وراء متاعبه آمالًا كباراً يسعى لها ، تؤرقه ويشقى بها ، لو كان يطلب مجرد العيش لكفاه قليل من المال ، ولكنه طالب مجد ، ودون المجد أهوال ، ومادام لا يدرك أواخر الأمور ، ولا ينال غاية الأمال ، ولا يتأتى له كل ما يريد ، فلن يألوجهداً ولن يقصر عن طلب ، ما بقيت فيه حياة :

فلو أنّ مَا أسعى لأدنى معيشة كفانى ، ولم أطلُب قليلٌ من المالِ ولكنّما أسعى لمجيد مُونِّسلِ وقد يدركُ المحبد المُؤثَل أمثالي ومَا المراء ما دامت حُشاشةُ نفْسِه بمُدركِ أطرافِ الخطوب ولا آلِ

وكما شتى بهمومه وآماله ، كان ممروراً من أصحابه ، كلما لتى إنساناً ورجاً منه حسن الصحبة ، وأمّل فيه خيراً ، وجد منه عند الاختيار مَا لا يرضاه ولا تقر به عينه ، فاستبدل به آخر ، لكن التالى ليس بأفضل من السابق ، ذلك حظه مع الناس ، لا يتخذ منهم صاحباً إلا خانه وتغيّر :

إذا قلتُ هذا صاحبٌ قد رضيتُهُ وقرّت به العينانِ بُدِّلتُ آخرا كذلك جَدِّى ، مَا أصاحب واحداً مِسن الناس إلاَّ خاننى وتغيّرا وأكسبه تقلّب الحوادث جلداً وصبراً وقوة قلب ، فإذا ركن إلى إنسان فأصفاه الود ، وأخلصه الحب ، واتخذه خليلاً ، ثم جنا ثمار ذلك صاباً وعلقماً ، فارقه غير نادم ولا آسف ، وإذا طمع فيه من بنى قومه طامع آثره على نفسه ، ونزل له عن بعض

وخليمل قد أفارقُمه ثم لا أبكى على أنسره

وابسن عمِّ قد تركتُ لسه صفّو ماء الحوْضِ عن كدره وكانت رحلته إلى بيزنطة هما خالصاً ، وقصيدته فيها تصوير دقيق لهذا الهم ، حين تلاحقه الآلام فيسقط مريضاً ، وتقسو عليه الغربة فيواجهها وحيداً ، ويلقاه الناس في مدن الشام وما بعد الشام ، فلا يرون فيه إلاَّ عابر سبيل ، يثير الفضول ، ويلفت النظر ، ثم يمضى في طريقه ، لا يهمهم أمره ، من أين قدم ، وإلى أين يمضى (1)

ولدينا واحدة من قصائده كاملة ، كلها تأمّلات قلق ، وزفرات مهموم ، واستسلام مقهور ، أمام الدهر وصروفه ، والحياة وأسرارها ، وقالها على التأكيد بعد جولة الثأر الطويلة ، فى بطاح الجزيرة بين قبائلها ، يرجو فيجاب ويَرْضى ، ويطلب فيصد ويَغضب ، استقرى من دونه ، ونزل بمن يكرهونه ، وكان حصيلة ذلك كله المزيد من الدماء والفشل والبعد عن طيب الآمال ، واستهدى تاريخ أسرته ، وفيهم من يبزّه فى مجالات السياسة والحرب ، فإذا بهم قد مضوا صرعى مطامحهم ، فعاد إلى نفسه فى هذه الأبيات يذكّرها ويضع أمامها ثمرة نضالهم .

إنّ طيب الحياة أسكرنا ، فغفلنا عن رحلة نسرع فيها إلى المجهول ، وتنتهى بنا إلى غيب لا نعلم من أمره شيئاً ، والإنسان فى جانبه المادى كالعصافير والذباب والدود ضعفاً وتهالكاً ، ويناز عنها بالإرادة القوية ، والعزيمة الصادقة ، والعقل المفكر ، ذلك هو ما يجعله أشد جرأة من ذئب عنيد . لقد أقلع عن لهوه ومغامراته وركن إلى مكارم الأخلاق ، وكفاه أمام لاثميه تجربته مع الدنيا ، وتاريخ أسلافه . من التراب جاء ، وإليه يعود ، وهذا الموت يسلبه شبابه ونفسه وجرمه ، فيستحيل تراباً ، كأنه لم يهزل مطاياه بطول السفر ، ودُءوب السير بكل فلاة منخرقة ، ولم يسر على رأس جيش لهام ، ولم يظفر من الغنائم بالكثير الغالى ، ثم كانت النهاية أن يرى فى العودة ، مجرد العودة ، بلا ظفر ولا غنيمة ولا فائدة ، أملاً يُرتجى . لقد ذهب الحارث جده ، ومن بعده قُتِل حجر أبوه ، وعمه شرحبيل ، فما ينتظر بعدهم ليناً من صروف الدهر ، وإنها لقادرة على تفتيت الصخرة ، وسينتهى على نحوما انتهوا :

<sup>(</sup>١) القصيدة في الفصل الخاص بالرحلة إلى قيصر .

أرانسا مُوضِعينَ لأمْسِ غيب عصسافيرٌ وذِبَّسانٌ ودودٌ وكلُّ مكارمِ الأخلاقِ صارت فبعضُ اللّومِ عاذِلني فياني ولي عرق اللهي عرق اللهي ولي عرق ونفسي سوف يسلبها وجسرمي ألم أنْضِ المطيَّ بكلِّ خسرق وقد طوفتُ في اللّهامِ المجسر حتى وقد طوفتُ في اللّهامِ المجسر حتى أبعد الحارث الملكِ بِن عمرو أرجي من صروف الدهر ليناً أرجي من صروف الدهر ليناً وأعلمُ أنني عمّي وأعلمُ أنني عمّيا قليللِ وحيدي كما لأقي أبي حُجْسرُ وجسدي

ونسحرُ بالطعامِ وبالشرابِ (۱) وأجْرأ من مُجَلِّحَةِ الذئابِ (۱) إلىه همتى وبه اكتسابى ستكفينى التجاربُ وانتسابى وهذا الموت يسلَبنى شبابى (۱) فيلحقينى وشيكا بالتراب (۱) أمن الطول لماع السراب (۱) أمن الطول لماع السراب (۱) أمن من الغنيمة بالإياب رضيتُ من الغنيمة بالإياب وبعد الخير حُجْر ذى القِباب ولم تَغْفُل عن الصَّم الهِضاب ولم تَغْفُل عن الصَّم الهِضاب ولم أنسى قتيللا بالكلاب

هناك خط فاصل بين لونين من الهم يعرض لهما امرؤ القيس ، فيا بيّنا من شعره . القلق الذي يعانيه كفنان ، وما يعرض له من غرابة الأطوار وتلوّن اللمحات ، ثمن ما يعيشه من لحظات سامية ، وتمثّلها أبياته في الليل ، وهمومه فيها غامضة ، لا يفصح عنها ، أو عن أسبابها ، ورغم تشاؤمه فيها يطل مِن ورائها كإنسان يراها ضرورة ، ويراها جزءاً من تكوينه . وهم مصدره تناقض الحياة أمامه ، واختلافها عليه ، وفشله في تحقيق مطامحه ، واستعادة ملكه ، وهو في ذلك يلتي ، إلى حد كبير ، مع المتنبى

 <sup>(</sup>١) موضعين : مسرعين .

<sup>(</sup>٢) المجلحة: المصممة على الشيء لا ترجع عما تريد .

<sup>(</sup>٣) وشجت: اشتبكت واتصلت.

<sup>(</sup> ٤ ) الجرم: البدن - الوشيك : السريع .

<sup>(</sup>٥) أنض : أهزل - الخرق : الأرض الواسعة - الأمق : الطويل .

<sup>(</sup>٦) اللهام: الجيش الكثير - المجر: الكثير أيضاً - القحم: جمع قحمة، دفعة.

من شرف ومنزلة ينالها - الرغاب : الواسعة المكينة .

<sup>(</sup>٧) شبا كل شيء : حده .

شاعر العربية الأكبر، فيا بعد عصر الجاهلية. وفي هذا الجانب تنضح أشعاره سواداً ويأساً، يأسَى على أيامه الخوالى، ويسترجع مصارع قومه، ويعرض للموت وللفناء، ويقلِّل من قيمة الدنيا، ويصوّر في وضوح، وربما لأوّل مرة في الأدب العربى، أنّنا من التراب جئنا وإلى التراب نعود، نفس الفكرة التي جاء بها القرآن، وزاد عليها ومنه نبعث مرة أخرى: «منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أحرى». وامرؤ القيس حين أغفل البعث كان منطقياً مع نفسه وتجاربه وعقيدته، فهو لم يكن يؤمن به، أو على الأقل غير واضح في ذهنه.

وهو يفرق فى ذكاء بين الصاحب يلقاه عرضاً ، ويختلفان سريعاً ، تجمع بينهما المنفعة وتفرق بينهما المصالح ، ومثل هذا الطراز من الناس يضعه موضع التجربة قبل أن يجعله مناط الثقة ، وكأمير وملك ، قبل أن يكون شاعراً ، فإن الذين التفوا ، أو يحاولون أن يلتفوا به ، هم - كالعادة - من أراذل الناس . وما من حاكم أو طاغية إلا ابتلى بهذه البطانة ، تفسد عليه من أمره ، وتزين له رذائله ، وتقيم بينه وبين الصالح حجاباً ، وأوّل فتنة فى الإسلام على أيام عثمان ، ويحفظ التاريخ أصولها كاملة ، كان مبعثها بطائن السوء . لكن امرأ القيس كان فناناً وذكيًا . فتخلى عنهم واحداً وراء آخر ، وتبين أخلاقهم صاحباً إثر صاحب ، وهو يسميهم أصحاباً فحسب ، ويعتبر تنكرهم له خيانة ، ويرى فى أشخاصهم لوناً قائماً من نفاق المجتمع وزيفه ، فتأتى أبيات ه طافحة بالألم والمرارة . أمّا الذين أخلصوا له مودّتهم ، وأصبحوا أخلاءه ، ثما أبيات طافحة بالألم والمرارة . أمّا الذين أخلصوا له مودّتهم ، وأصبحوا أخلاءه ، ثما ثما كلّ طريقه ، فيعرض لهم مترفقاً ، يعتذر عنهم ، ولا يبكى ذهابهم ثماسكا ، لأنّ كل ما فى الحياة إلى فراق .

# فى رأى النقد القديم

خضع امرؤ القيس فى القديم لألوان ثلاثة من النقد ، آراء خاطفة من مُعجَب مُتذوِّق ، وأحكام عامة من ناقد متخصص ، تناولته شاعراً وأوضحت رأيها مجملا . ودراسة مفصلة ، تلاحق القصيدة أو البيت أو الكلمة ، تبين ما فيها من وجوه الإعجاز والسمو ، وتتلمس ما تراه أخطاء فى النظم أو البلاغة أو النحو.

يأتى فى الجانب الأول لبيد بن ربيعة ، سابع شعراء المعلقات وآخرهم ، كان مخضرماً شهد الإسلام وآمن به ، ولم يقل بعده إلا بيتاً واحداً من الشعر فيما زعموا ، فقد مرّ فى الكوفة بمسجد بنى نَهْد ، يتوكأ على محجن له ، فلما جاز القوم أرسلوا إليه فتى منهم فقالوا : الحق أبا عَقِيل فاسأله : من أشعر العرب ؟ فقال : الملك الضّليل ، يعنى امرأ القيس . فرجع إليهم وأخبرهم فقالوا له : ارجع إليه فاسأله : ثمّ مَن ؟ فرجع إليه فقال : ثم من ؟ فقال : ثم صاحب المحجن أبوعقيل ، يعنى نفسه .

وروى ابن الكلبى أن قوماً أقبلوا من اليمن ، يريدون النبى صلى الله عليه وسلم ، فضلوا ووقعوا على غير ماء ، ومكثوا ثلاثاً لا يقدرون عليه ، فجعل الرجل منهم يستذرى بقيء السمر والطلح ، فبيناهم كذلك أقبل راكب على بعير ، فأنشد بعض القوم بيتين من شعر امرئ القيس :

لَمَا رأت أن الشريعة همها وأنّ البياضَ من فرائصها دامي أَنْ تَوَمَّضُها طامي أَنْ تَومَّضُها طامي أَن

فقال الراكب: من يقول هذا الشّعر؟ قال: امرؤ القيس، قال: والله ماكذب، هذا ضارج عندكم، وأشار لهم إليه، فأتوه فإذا ماء غدّق، وإذا عليه العرمض والظلّ يفيء عليه، فشربوا منه وارتووًا، حتى إذا بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه،

<sup>(</sup> ۱ ) الشريعة : مشرعة الماء ، وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون – همها : طلبها – والضمير في رأت للحمر .

<sup>(</sup>٢) ضارج : جبل - العرمض : الطحلب . طامي : مرتفع .

والمعنى : أن الحمر لما أرادت شريعة الماء خافت على أنفسها من الرماة ، وأن تدمى فرائصها من سهامهم ، عدلت إلى ضارج لعدم الرماة على العين التي فيه . والبيتان غير واردين في ديوان امرئ القيس .

وقالوا: أحيانا بيتان من شعر امرئ القيس ، فقال النبي : « ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها ، منسى في الآخرة خامل فيها ، يجيء يوم القيامة ومعه لواء الشعراء يقودهم إلى النار» . وهي رواية مشهورة عند الإخباريين والأدباء ، فقد أوردها ابن قتيبة في كتابيه « الشعر والشعراء » و « عيون الأخبار » ، و رواها أبو الفرج الأصفهاني في كتابه « الأغاني » ونقلها ياقوت في « معجم البلدان » ولكن أهل الحديث ، وهم الحجة في ينسب إلى الرسول ، يضعفونها أوينكر ونها ( ) .

وذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال:

« سابق الشعراء ، خسف لهم عين الشعر ، فافتقر عن معان عور أصح بصراً » يريد أنه ذلّل لهم الطريق إليه ، وبصرهم بمعانيه ، وفنن أنواعه وقصده فاحتذى الشعراء على مثاله ، وكان عمر يتذوّق الشعر ويصدر في حكمه عليه عن رأى مصيب .

فإذا تجاوزنا هؤلاء المتذوِّقة إلى أصحاب الأحكام المجملة ، وجدنا في مقدمتهم ابن سلام الجمحى (ت ٢٣٢ ه = ٨٤٦ م) ، فقد جعل امرأ القيس رأس الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية ، ثم أبان عن رأيه فيه دون أن يتجاوز الكليات إلى التفاصيل ، يقول : « سبق امرؤ القيس إلى أشياء ابتدعها ، استحسنتها العرب واتبعه فيها الشعراء ، منها : استيقاف صحبه ، والبكاء في الديار ، ورقة النسيب ، وقرب المأخذ ، وشبه النساء بالظباء والبيض ، وشبه الخيل بالعُقبان والعصى ، وقيد الأوابد ، وأجاد في التشبيه ، وفصل بين النسيب وبين المعنى ، وكان أحسن طبقته تشبيها » .

ومع أن ابن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ = ٨٨٩ م) لم يأخذ بفكرة الطبقات في التأريخ للشعراء وترتيبهم في كتابه «الشعر والشعراء »، إلا أنه بدأ تراجمه بامرئ القيس ، وخلالها أبدى رأيه فيه: «سبق امرؤ القيس إلى أشياء ابتدعها ، واستحسنها العرب ، واتبعته عليها الشعراء ، من استيقافه صحبه في الديار ، ورقة النسيب ، وقرب المأخذ » . وأردف رأيه بأبيات استجادها من شعره ، أبيات سوف تُتخذ المثل الأعلى عند دارسي البلاغة في عصره وما تلاه .

ثم جاء الآمدى ، الحسن بن بشر بن يحيى (ت ٣٧١ هـ = ٩٨٢ م) في ( ) انظر تعليق الأستاذ أحمد محمد شاكر ، وهو من رجال الحديث ، على الرواية في كتاب « الشعر والشعراء » لابن قتيبة ، ص ١٢٧ ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ١٣٨٦ = ١٩٦٦ م .

كتابه «الموازنة بين الطائيين» فاحتوى آراء سابقيه ، وزاد عليها : « . . . وبهذه الخلة دون ما سواها فضل امر والقيس ؛ لأن الذى فى شعره من دقيق المعانى ، وبديع الوصف ، ولطيف التشبيه ، وبديع الحكمة ، فوق ما استعار سائر الشعراء من الجاهلية والإسلام ، حتى إنه لا تكاد تخلو له قصيدة واحدة من أن تشتمل من ذلك على نوع وأنواع ، ولولا لطيف المعانى واجتهاد امرئ القيس فيها ، وإقباله عليها ، لما تقدم على غيره ، ولكان كسائر شعراء أهل زمانه ، إذ ليست له فصاحة توصف بالزيادة على فصاحتهم ، ولا لألفاظه من الجزالة والقوة ما ليس لألفاظهم ، ألا ترى أن العلماء بالشعر إنما احتجوا في تقديمه بأن قالوا : هو أول من شبه الخيل بالعصى ، وذكر الوحش والطير ، وأول من قال : قيد الأوابد ، وأول من قال كذا وقال كذا ، فهل هذا التقديم له إلا لأجل معانيه » .

وأورد القاضى أبو بكر الباقلانى (ت ٤٠٣ ه = ١٠١٣ م) رأيه على نحو أكثر تفصيلا ، فى كتابه « إعجاز القرآن » ، فقال : « أنت لا تشك فى جودة شعر امرئ القيس ، ولا ترتاب فى براعته ، ولا تتوقف فى فصاحته ، وتعلم أنه قد أبدع فى طرق الشعر أموراً اتبع فيها ، من ذكر الديار والوقوف عليها ، إلى ما يتصل بذلك : من البديع الذى أبدعه ، والتشبيه الذى أحدثه ، والمليح الذى تجد فى شعره ، والتصرف الكثير الذى تصادفه فى قوله ، والوجوه التى ينقسم إليها كلامه : من صناعة وطبع ، وسلاسة وعفو ، ومتانة ورقة ، وأسباب تُحمد ، وأمور تُوثر وتُمدح . وقد ترى الأدباء أولا يوازنون بشعره فلاناً وفلاناً ، ويضمون أشعارهم إلى شعره ، حتى ربما وازنوا بين شعر من لقيناه وبين شعره فى أشياء لطيفة ، وأمور بديعة ، وربما فضّلوهم عليه ، أوسرّوا بينهم وبينه ، أوقرّ بوا موضع تقدمه عليهم ، وبرّزوه بين أبديهم .

ولما اختاروا قصيدته في السّبعيات (١) ، أضافوا إليها أمثالها ، وقرنوا بها نظائرها ، ثم تراهم يقولون : لفلان لامية مثلها ، ثم ترى أنفس الشعراء تتشوق إلى معارضته ، وتساويه في طريقته ، وربما غبرّت في وجهه أشياء كثيرة ، وتقدمت عليها في أسباب عجيبة .

وإذا جاءوا إلى تعداد محاسن شعره ، كان أمراً محصوراً ، وشيئاً معروفاً .

<sup>(</sup> ١ ) يريد المعلقات السبع .

أنت تجد من ذلك البديع أو أحسن منه في شعر غيره ، وتشاهد مثل ذلك البارع في كلام سواه ، وتنظر إلى المحدثين كيف توغلوا إلى حيازة المحاسن ، منهم من جمع رصانة الكلام إلى سلاسته ، ومتانته إلى عنوبته ، والإصابة في معناه إلى تحسين بهجته ، حتى إن منهم من إن قصر عنه في بعض ، تقدَّم عليه في بعض ، وإنْ وقف دونه في حال ، سبقه في أحوال ، وإن تشبَّه به في أمر ساواه في أمور ، لأن الجنس الذي يرمون إليه ، والغرض الذي يتواردون عليه ، هو مما للآدمي فيه مجال ، وللبشري فيه مثال ، فكل يضرب فيه بسهم ، ويفوز فيه بقدح ، ثم قد تتفاوت السهام تفاوتاً ، وتتباين تبايناً ، وقد تتقارب تقاربا ، على حسب مشاركتهم في الصنائع ، ومساهمتم في الحرف » . ولم يقف الباقلاني عند هذا الحد من النقد ، وإنما تناول المعلقة ، أروع شعر امرئ القيس في نظرالنقاد القدامي ، على نحوعنيف في نقد متحامل ، يستحق وحده شعر امرئ القيس في نظرالنقاد القدامي ، على نحوعنيف في نقد متحامل ، يستحق وحده وقفة مستأنية ، وسوف نعرض له بعد قليل '

أما النقد المفصّل على الشعر نفسه ، وتطبيق القواعد البلاغية والنحوية ، فيمكن إجماله في اتجاهين : أولهما يتعاطف مع الشاعر فيستقصى ما في شعره من الاستعارات الجميلة ، ومن التشبيهات الجيّدة ، ومن المحسّنات البديعية ، ومن المعانى المبتكرة ، وما أخذ الشعراء منه ، وكانوا فيه عالة عليه .

فقد أعجب أبو عمرو بن العلاء ، والأصمعى ، وأبو عبيدة ، وحماد الراوية بقوله « قيد الأوبد » في بيته :

وقد أغتدى والطير فى وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل وعنى أنه إذا أرسل هذا الفرس على الصيد صار قيدا لها ، وكانت بحالة المقيد لسرعة عدوه ، وذكروا أنها من الاستعارة البليغة ، وأن امرأ القيس مبدعها ، واقتدى به الناس ، واتبعه الشعراء ، فقيل : «قيد النواظر» و «قيد الألحاظ» و «قيد الكلام» و «قيد الرهان » معنه رددها شعراء عصره وما بعد عصره .

<sup>(</sup> ١ ) انظر فصل و الباقلاني والمعلقة ، ص ٢٥١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) وأخيراً بلغة الإدارة و قيد الحفظ ، .

يقول الأسود بن يعفر (1):

بمقلص عَتَدر جهيز شَددُه قيد الأوابد والرهان جوادِ ويقول أبو تمام :

لها منظرٌ قيد الأوابد لم يزل يروح ويغدو فى خضارته الحبُّ ويعده علماء البلاغة أول من ابتدع التشبيه الملفوف ، وهو تشبيه شيئين فى بيت واحد ، واستشهدوا له بقوله :

كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العنّاب والحشف البالى وأعجب قدامة بن جعفر من تشبيه امرئ القيس أربعة بأربعة في بيت واحد ، وعده أفضل التشبيه ، وتبعه الناس في هذا الوصف ، وعنه أخذوه ، ولم يجتمع لهم ما اجتمع له :

له أيطلا ظبى ، وساقا نعامــة وإرخاء سرحان ، وتقريب تَتْفُلِ وأول من ابتدع التشبيه الوهمى ، حين شبه نصال النبل بأنياب الأغوال ، وهى مخلوق أسطورى ، زعموا أنها كالإنسان ، ولكن رجليها رجلا حمار ، وأنها صغيرة الرأس ، مشقوقة اللسان ، مشوهة الساق :

أيقتلنى والمشرفى مضاجعى ومسنونةً زرق كأنياب أغوال وأول من ابتدع الاستعارة التمثيلية ، حين مثّل عينى صاحبته بسهمى الميسر ، المعلى وله سبعة أنصباء ، والرقيب وله ثلاثة ، فصار جميع أعشار قلبه للسهمين اللذين مثّل بهما عينيها ، ومثل قلبه بأعشار الجزور ، فتمت له جهات الاستعارة والتمثيل :

وما ذرفت عينساك إلا لتضربى بسهميْك فى أعشار قلب مقتَّل ويطول بنا القول لو تتبعنا ما يزعم علماء البلاغة والنقد أن امرأ القيس أبدعه من فنون المعانى وصور البيان وأنماط البديع ، ويطول أكثر لو حاولنا أن نتتبع ما كان من معانيه أول غير مسبوق فيه ، ثم احتذاه لاحقوه على امتداد حياة الأدب العربي .

الاتجاه الآخر من النقد المفصل كان يستهدف تتبع سقطات الشاعر وأخطائه . وقد أمسك النحاة بخناقه ، وقالوا إنه أخطأ في البيت :

<sup>(</sup> ١) انظرص ١٣٥ من هذا الكتاب .

أردتُ بها فتكاً فلم أرتمض له ونهنهت نفسى بعد ما كدت أفعله لأن «أفعله» نصب على تقدير «أنْ»، وهو شاذ . هكذا قالوا ، والحق أنه ليس بشاذ ، وإنما تأتى «أنْ» في خبر كاد قليلا ، والقلة لا تعنى الشذوذ ، وأنشد سيبويه بيتاً شبيهاً ببيت امرئ القيس في الشطر الشاني ، وقال أراد بعدما كدت أن أفعله ، فحذف «أنْ» وأبتى عملها . ويعلق الأشموني على بن محمد ، على قول سيبويه : «فيه إشعار باطراد اقتران خبر كاد بأن ، لأن العامل لا يحذف ويبتى عمله إلا إذا اطرد ثبوته ».

وزعم النحويون أنه جزم « أشرب » على غير قاعدة في البيت :

فاليــوم أشرب غير مستحقب إثمــا من الله ولا واغــــل وأوردوه شاهداً يحتجون به في جواز تسكين المتحرّك لاجتماع الحركات.

وثمة رواية أخرى تأتى فيها كلمة «أُشتى » بدل «أشرب » فى البيت ، وليس فيها خروج على قواعد النحو لامتناع ظهور الحركات على الألف المقصورة ، ويخيل إلى أن الرواية الأولى أصح ، رغم مجافاتها لقواعد النحو ، وإن الرواية الثانية مجرد تصحيح قام به الراوى لما تصوّر أنه خروج على قواعد اللغة .

وثمة أخطاء نحوية أخرى ، أو بتعبير أدق كلمات لم تأت طبقاً للقواعد التي انتهى إليها النحاة ، فليس يصح في الفهم أن يقال إن امرأ القيس أخطأ في النحو ، وهو مستمد من شعره وشعر غيره ، فقالوا إنه نصب فعل الأمر « بَلِّغْ » . في قوله :

أيا راكباً بَلِّعِ إخواننا من كان من كندة أو وائل وأنه أسقط النون من كلمة «خطاتان» لغير إضافة ظاهرة في البيت:

لها مَتْنَتَان خَطَاتَا كما أكبّ على ساعديه النمر وأن كلمة «هطلاء» جاءت على غير قياس فى بيته التالى ، لأنه لا يقال فى مذكرها سحاب أهطل ، أومطر أهطل ، حتى يكون مؤنثها هطلاء :

ديمـــة هطلاء فيهـــا وطـف طبق الأرض تحـــرى وتـــدر وأن كلمة «مُزمّل » جاءت مجرورة ، وحقها أن ترفع لأنها وصف «لكبير» في البيت .

كأنَّ بَبِيرا في عَـــرانين وبله كبيرُ أناسٍ في بجاد مُزمَّــل

ورَفْع كلمة « مزمّل » يجعل فى البيت إقواء ، لأن الكسر هو حركة روى القصيدة ، فأبقاه النحاة على الجوار مثل قولم : فأبقاه النحاة على الجوار مثل قولم : هذا جُحر ضب خرب . وهو تأويل لا يبرئ امرأ القيس من الوقوع فى هذا العيب ، فقد أقوى مرتين فى قصيدة واحدة ، فى بيتين متجاورين ، لا يفصل بينهما غير بيت واحد :

جالت لتصرعنى فقلت لها اقصرى إنى امرؤ صرعى عليكِ حرامُ فجزيتِ خيرَ جزاء ناقة واحد ورجعت سالمة القرا بسلام وكأنما بدر وصيل كُتنفة وكأنما مِن عاقل أرمام أوخذوا عليه فى العروض أنه جاء بالتفعيلة الأخيرة لكل شطر، فى بيت مصرع من بحر الطويل على و مفاعلين و فم يفعل ذلك غيره من الشعزاء ، لأن تفعيلة بحر الطويل الأخيرة فى كل شطرإذا صُرع تصبح مفاعلن ، وذلك فى قوله :

ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالى وهل ينعمن من كان في العصر الخالى ومن النقّاد من أعرض عما جاء في شعر امرئ القيس على غير مألوف القواعد في النحو والصرف والعروض والبلاغة ، وتتبع سقطاته في معانيه حين تتناقض أو تضطرب ، أو حين يراها الناقد كذلك ، ومعظم هؤلاء يصدرون في أحكامهم عن أفكار فلسفية ، أو مقاييس جدلية ، آخر ما يصلح لتقويم العمل الفني ، فابن رشيق القيرواني يرى في قول امرئ القيس :

فيالك من ليل كأن بجومسه بكل مغار الفتل شدت بيذبل كأن الثريا عُلقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل أن البيت الأول يغنى عن الثانى ، والثانى يغنى عن الأول ، ومعناهما واحد لأن النجوم تشتمل على الثريا ، كما أن يذبل يشتمل على صم الجندل ، وقوله شُدّت بكل مغار الفتل مثل قوله « علقت بأمراس كتان » . وعابوا عليه أنه قال في موضع :

فلو أنَّ ما أسعى لأدنى معيشة كفانى ولم أطلب قليل من المال ولكنها أسعى لحبيد مؤثيل أمثالى وقد يدرك المحبد المؤثَّل أمثالى ثم قال في موضع آخر:

فتملأ بيتنا إقطاً وسمناً وحسبك من غنى شبع ورى

بزعم « أن المعنى الأول أفخر ما قيل ، والثانى أنذل ما قيل ، والشاعر قد ناقض نفسه حيث وصفها فى موضع بسمو الهمة ، وقلَّة الرضى بدنىء المعيشة ، وأطرى فى الموضع الآخر القناعة والاكتفاء من الغنى بالشبع والرى » .

وأمسك ابن السيد البطليوسي ، العالم اللغوى الأندلسي (ت ٢١٥ه = ١١٢٧ م) بمعنى واحد يأتيه من كل جانب ، حين شبه امرؤ القيس حمرة دم الصيد على صدر فرسه ، بحمرة الحناء على الشيب في قوله :

كأنَّ دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجًال فانتقد هذا عليه بعض أصحاب المعانى وقالوا: إنما كان يصح تشبيه حمرة الدم على صدره بحمرة الحناء على الشيب ، لو كان الفرس أشهب . وقد ذكر أنه كان كميتاً في قوله :

كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلّت الصفـــواء بالمتنزل فإذا صح أنه كان كميتاً بطل التشبيه ، فقال آخرون : إنما قال هذا لأن الفرس عرق ويبس العرق على صدره فابيض . فصار لذلك كالأشهب ، كما قال بشربن أبي حازم :

### تراها من يَبيسَ الماء شهباً

فرد عليهم آخرون فقالوا: قد وصف امرؤالقيس فرسه بأنه لم يعرق فى قوله:
فعادى عداء بين نسور ونعجة دراكاً ولم ينضح بماء فيغسل
فبطل ما اعتذرتم به . فرد عليهم خصاؤهم بأن قالوا: لم ينف امرؤالقيس العرق
في جميع الأوقات ، لأن ذلك عيب في الفرس . وإنما وصف أنه صاد قبل أن يعرق ،
وهذا لا يبطل أن يكون قد عرق بعد ذلك . والدليل على أنه عرق بعد الصيد قوله :

ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه أذاةً بــه من صائك متحلَّب وهذا إفصاح بأنه إنما ننى عنه العرق فى وقت الصيد وقبله ، ولم ينفه بعده . واختلف أصحاب المعانى فى اختضاب صدره بالدم ، على أيِّ جهة كان ، فقال بعضهم : أراد أنَّ راكبه لما طعن الثور والنعجة ، ثار الدم من الطعنة إلى صدره فاختضب به .

وقال آخرون : بل كانوا يخضبون قوائم الفرس وصدره بدم صيده . ليعلم من يراه

أنه قد صاد ، واحتجوا بقول امرئ القيس :

وقام طــوال الشخص إذ يخضبونه قيـام العزيز الفارسي المنطــق ذلك هو النقد القديم في ألوانه وطعومه ، لم نأت به كله ، وما كان لنا ذلك ، فاكتفينا بنهاذج مختلفة منه ، سنرد على بعضها في فصل تال ، ولم نضمن هذه النهاذج نقد الباقلاني للمعلقة . لأنه يستحق ، وحده فصلا خاصاً ووقفة مستأنية .

### الباقلاني والمعلقة

لم يؤلف الباقلانى ، أبو بكر محمد بن الطيب المتوفى سنة ٤٠٣ ه كتابه فى تاريخ الأدب أو النقد ، وإنما ألفه فى «إعجاز القرآن » وأعطاه نفس الاسم ، لكنه سلك لتحقيق هدفه طريقاً سلبياً ، فلم يدلّل على إعجاز القرآن فى ذاته ، وإنما اختطّ لنفسه أن يدلل على تسخيف غيره ، فتظهر بذلك بلاغته ، وجعل سبيله «أن يعمد إلى قصيدة مُتَّفق على كبر محلها ، وصحة نظمها ، وجودة بلاغتها ، ورشاقة معانيها ، وإجماعهم على إبداع صاحبها فيها ، مع كونه من الموصوفين بالتقدم فى الصناعة ، والمعروفين بالحذق فى البراعة ، فنقفك على مواضع خللها ، وعلى تفاوت نظمها ، وعلى اختلاف فصولها ، وعلى كثرة فضولها ، وعلى شدّة تعسفها ، وبعض تكلفها ، وما تجمع من كلام رفيع ، يُقّرن بينه وبين كلام وضيع ، وبين لفظ سوق ، يقرن بلفظ ملوكى ، وغير ذلك من الوجوه التى يجىء تفصيلها ، ونبين ترتيبها وتنزيلها » .

وقد اختار هدفاً له امرأ القيس ، لأنه - فيما يرى - « كبيرهم الذى يقرون بتقدمه ، وشيخهم الذى يعترفون بفضله ، وقائدهم الذى يهتمون به ، وإمامهم الذى يرجعون إليه » واختار له خير شعره ممثلا فى « معلقته » ، وابتدأ بها من مطلعها يمسك بتلابيب كل بيت ، ويتمحَّك عند كل لفظ وحرف ، يقول : « إذا شئت أن تعرف عِظَم شأنه ، فتأمّل ما نقوله فى هذا الفصل ، فى أجود أشعاره ، وما نبيّن لك من عواره ، على التفصيل .

وذلك قوله:

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدَّخول فحومل فتُوضح فالمِقْراة لم يعف رَسمها لما نسجتُها من جنوب وشَمْأُلِ الذين يتعصَّبون له ويدّعون له محاسن الشعر ، يقولون : هذا من البديع ، لأنه وقف واستوقف ، وبكى واستبكى ، وذكر العهد والمنزل والحبيب ، وتوجَّع واسترجع ، كله فى بيت ، ونحو ذلك .

وإنما بيَّنا هذا لئلا يقع لك ذهابنا عن مواضع المحاسن ، وإن كانت ، ولا غفلتُنا

عن مواضع الصناعة ، إِنْ وُجِدَت .

تأمل – أرشدك الله ، وانظر – هداك الله : أنت تعلم أنه ليس في البيتين شيء قد سبق به في ميدانه شاعراً ، ولا تقدّم به صانعاً . وفي لفظه ومعناه خلل :

فأول ذلك : أنه استوقف من يبكى لذكر الحبيب ، وذكراه لا تقتضى بكاء الخلى ، وإنما يصح طلب الإسعاد فى مثل هذا ، على أن يبكى لبكائه ، ويرق لصديقه فى شدة بُرحائه ، فأما أن يبكى على حبيب صديقه وعشيق رفيقه ، فأمر محال .

فإن كان المطلوب وقوفُه وبكافُوه أيضاً عاشقاً ، صح الكلام من وجه ، وفسد المعنى من وجه آخر! لأنه من السَّخف أن لا يغار على حبيبه ، وأن يدعو غيره إلى التغازل عليه ، والتواجد معه فيه!

ثم فى البيتين ما لا يفيد ، من ذكر هذه المواضع ، وتسمية هذه الأماكن : من «الدخول » و « حومل » و « توضح » و « المقراة » و « سقط اللوى » ، وقد كان من الكفيه أن يذكر فى التعريف بعض هذا ، وهذا التطويل إذا لم يفد كان ضرباً من العي !

ثم إن قوله: «لم يعف رسمها »، ذكر الأصمَعيّ من محاسنه، أنه باق فنحن نحزن على مشاهدته، فلوعفا لاسترحنا.

وهذا بأن يكون من مساويه أولى : لأنه إن كان صادق الود ، فلا يزيده عفاء الرسوم إلا جدَّة عهد ، وشدَّة وجد ، وإنما فزع الأصمعى إلى إفادته هذه الفائدة ، خشية أن يعاب عليه ، فيقال أى فائدة لأنْ يعرفنا أنه لم يعف رسم منازل حبيبه ؟ وأى معنى لهذا الحشو ؟ فذكر ما يمكن أن يذكر ؛ ولكنه لم يخلِّصه – بانتصاره له – من الخلل .

ثم في هذه الكلمة خلل آخر ، لأنه عقب البيت بأن قال :

\* فهل عند رسم دارس من مُعَوَّل ! \*

فذكر أبوعبيدة : أنه رجع فأكذب نفسه ، كما قال زهير :

قفْ بالديار التي لم يعْفُها القدمُ نعم ، وغيرها الأرواح والديمُ وقال غيره : أراد بالبيت الأول أنه لم ينطمس أثره كله ، وبالثاني أنه ذهب

بعضه ، حتى لايتناقض الكلامان .

وليس في هذا انتصار ، لأن معنى «عفا» و « درس » واحد ، فإذا قال : « لم يعف رسمها » ثم قال : « قد عفا » ، فهو تناقض لا محالة !

واعتذار أبى عبيدة أقربُ لوصح ، ولكن لم يرد هذا القول مورد الاستدراك كما قاله زهير ، فهو إلى الخلل أقرب .

وقوله: «لِمَانسجتها » كان ينبغى أن يقول: « لما نسجها » ، ولكنه تعسّف فجعل « ما » فى تأويل تأنيث ، ولأنها فى معنى الريح ، والأولى التذكير دون التأنيث ، وضرورة الشعرقد قادته إلى هذا التعسف .

وقوله: «لم يعف رسمها»، كان الأولى أن يقول: «لم يعف رسمه»؛ لأنه ذكّر المنزل؛ فإن كان ردَّ إلى هذه البقاع والأماكن التي المنزل واقع بينها، فذلك خلل، لأنه إنما يريد صفة المنزل الذي نزله حبيبه، بعفائه، أوبأنه لم يعف دون ما جاوره.

وإنْ أراد بالمنزل الدارحتي أنَّث ، فذلك أيضاً خلل .

ولوسلم من هذا كله ومما نَكْره ذِكره كَراهية التطويل ، لم نشك فى أنَّ شعر أهل زماننا لا يقصر عن البيتين ، بل يزيد عليهما ويفضلهما .

ثم قال:

وقوفاً بها صحبى على مطبّهم يقولون : لا تهلك أسى ونجمّل وإن شفائى عَبْرة مهراقـــة فهل عند رسم دارس مِنْ مُعَوَّلِ وليس فى البيتين أيضاً معنى بديع ، ولا لفظ حسن كالأوّلين .

والبيت الأول منهما متعلق بقوله : « قفا نبـك » ، فكأنه قال : قفا وقوف صحبى بها على مطيهم ، أو : قفا حال وقوف صحبى . وقوله « بها » : متأخر فى المعنى وإن تقدّم فى اللفظ . فنى ذلك تكلف وخروج عن اعتدال الكلام .

والبيت الثانى مُخْتل من جهة أنه قد جعل الدمع في اعتقاده شافياً كافياً ، فا حاجته بعد ذلك إلى طلب حيلة أخرى ، وتحَمُّل ومُعَوَّل عند الرسوم ؟

ولو أراد أن يحسن الكلام لوجب أن يدل على أن الدمع لا يشفيه لشدة ما به من الحزن ، ثم يسائل : هل عند الربع من حيلة أخرى ؟

وقوله

كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أمِّ الرباب بمأسل إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بريا القَرَنْفُل أنت لا تشك فى أن البيت الأول قليل الفائدة ، ليس له مع ذلك بهجة ، فقد يكون الكلام مصنوع اللفظ ، وإنْ كان منزوع المعنى !

وأما البيت الثاني فوجه التكلف فيه قوله :

إذا قامتا تضوع المسك منهما

ولو أراد أن يجود أفاد أن بهما طيباً على كل حال ، فأما فى حال القيام فقط ، فذلك تقصير!

ثم فيه خلل آخر: لأنه بعد أن شبه عَرْفها بالمسك ، شبه ذلك بنسيم القرنفل ، وذكر ذلك بعد ذكر المسك نقص . وقوله : « نسيم الصبا » فى تقدير المنقطع عن المصراع الأوَّل ، لم يصله به وَصْلَ مثله .

وقوله :

ففاضت دموع العين منى صبابة على النحرحتى بلَّ دمعى محملى ألا ربَّ يــوم لك منهن صالح ولا سيا يــوم بدارة جلجــل قوله: « متى » استعانة ضعيفة عند المتأخرين فى الصنعة ، وهو حشو غير مليح ولا بديع .

وقوله: «على النحر» حشو آخر، لأن قوله: « بلَّ دمعى محملى » يغنى عنه ويدل عليه ، وليس بحشو حسن ، وإعادة ذكره الدمع حشو آخر ، وكان يكفيه أن يقول: حتى بلَّت محملى ، فاحتاج لإقامة الوزن إلى هذا كله.

ثم تقديره أنه قد أفرط فى إفاضة الدمع حتى بلَّ محمله ، تفريط منه وتقصير ، ولو كان أبدع لكان يقول : حتى بلَّ دمعى مغانيهم وعِرَاصَهم . ويشبه أن يكون غرضه إقامة الوزن والقافية . لأن الدمع يبعد أن يَبل المحمل ، وإنما يقطر من الواقف والقاعد على الأرض أو على الذيل ، وإن بله فلقلته وأنه لا يقطر . والبيت الثانى خال من المحاسن والبديع ، خال من المعنى ، وليس له لفظ يروق ، ولا معنى يروع ، من طباع السوقة ! فلا يرعك تهويله باسم موضع غريب .

ذلك هو نقد الباقلاني للمقدمة الطللية عند امرئ القيس ، وهو كما رأينا نقد تافه ، لا يصدر عن إحساس أو تذوق أو منطق أو قاعدة ، وهو أقرب إلى العبث منه إلى النقد ، لأن كلمة « نبك » تعنى البكاء الحقيق ، وقد تعنى استشعار الأسى لذهاب مسرات الأمس ، والتلهف على عودتها ، ويمكن أن يبكى المرء وحده وأن يبكى والذين معه ، يبكى كل واحد أمسه وحظه ، والأمر من قبل وبعد تصوير شعرى ، لحالة نفسية ، اولم يدرك الباقلاني أيضاً العاطفة التي تشد الإنسان إلى الأرض التي عاش فوقها ، ومرح في عرصاتها ، فاستخف بذكر الأسماء ، وغفل عن أهميتها في تحديد معالم الصورة .

والحق مع الأصمعي في أن قيام أثر للرسوم الدوارس ، على نحو ما صوَّره امرؤالقيس ، أشد تأثيراً مما لو ذهبت كلاً ، فيصعب على العقل والقلب تبيّنها ، والربط بين حاضرها وأمسها . ولا تناقض بين قوله « لم يعف رسمها » وقوله « رسم دارس » ، لأن الرسم العافى هو الذي ذهب جملة ، والدارس ما بقيت له آثار تدل عليه ، وما زعمه من مخالفته للنحو ، أو حتى تجاوزه لغير الأولى ، لا يستقيم بداهة ، لأن القواعد نفسها صُنِعت على شعره وشعر غيره من طبقته ، فهو المثال وليس المحتذي ، فضلا عن أن محاورة الباقلاني في هذا الجانب تمحك وهذر ، لأن الشاعر يتحدث عن منزل كان في ديار متعددة ذكرها ، والضمير يعود عليها مؤنثاً ، وكلها كانت منازل حبيبته ، لكن الباقلاني لا يفرق بين منزل في البادية عريض وطويل وممتد ، وبين منزل بسكنه في بغداد ، مساحته أمتار ، وتحده أربعة جدران .

على هذَا النحويمضي الباقلاني في تحطيم صور المعلقة ، يقول :

ويسوم عقرت للعذارى مطيتى فياعجبا من رحلها المتحمل فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتّل

تقديره: اذكر يوم عقرت مطيتى ، أو يرده على قوله « يوم بدارة جلجل » ، وليس فى المصراع الأول من هذا البيت إلا سفاهته. وقال بعض الأدباء: قوله « يا عجبا » يعجبهم من سفهه فى شبابه ، ومن نحره لهن ، وإنما أراد أن لا يكون الكلام من هذا المصراع منقطعاً عن الأول ، وأراد أن يكون الكلام ملائماً له .

وهذا الذى ذكره بعيد . وهو منقطع عن الأول ، وظاهره أنه يتعجب من تحمل العذارى رحله ، وليس في هذا تعجب كبير ، ولا في نحر الناقة لهن تعجب . وإن

كان يعنى به أنهن حملن رحله ، وأن بعضهن حملنه ، فعبر عن نفسه برحله ، فهذا قلبلا يشبه أن يكون عجباً ، لكن الكلام لا يدل عليه ، ويتجافى عنه . ولو سلم البيت من العيب لم يكن فيه شيء غريب ، ولا معنى بديع أكثر من سفاهته ، مع قُلة معناه ، وتقارب أمره ، ومشاكلته طبع المتأخرين من أهل زماننا ( زمان الباقلاني ) .

وإلى هذا الموضع لم يمرُّ له بيت رائع ، ولا كلام رائق .

وأما البيت الثانى فيعدونه حسناً ، ويعدون التشبيه مليحاً واقعاً ، وفيه شيء : وذلك أنه عرَّف اللحم ونكَّر الشحم فلا يعلم أنه وصف شحمها ، وذكر تشبيه أحدهما بشيء واقع للعامَّة ، ويجرى على ألسنتهم ، وعجز عن تشبيه القسمة الأولى فرّت مرسلة ، وهذا نقص فى الصنعة ، وعجز عن إعطاء الكلام حقه .

وفيه شيء آخر من جهة المعنى ، وهو أنه وصف طعامه الذى أَطعم من أضاف بالجودة ، وهذا قد يعاب ، وقد يقال : إن العرب تفتخر بذلك ولا يرونه عيباً ، وإنما الفُرس هم الذين يرون هذا عيباً شنيعاً .

وأما تشبيه الشحم بالدمقس فشيء يقع للعامة ويجرى على ألسنتهم ، فليس بشيء قد سبق إليه ، وإنما زاد «المفتل» للقافية ، وهذا مفيد ، ومع ذلك فلست أعلم العامة تذكر هذه الزيادة ، ولم يعدّ أهل الصنعة ذلك من البديع ، ورأوه قريباً .

وفيه شيء آخر من جهة المعنى ، وهو أن تبجحه بما أطعم للأحباب مذموم ، وإن سوّغ التبجح بما أطعم للأضياف ، إلاّ أنْ يورد الكلام مورد المجون ، وعلى طريق أبى نُواس فى المزاح والمداعبة .

وإذا كان نقد الباقلاني مثيراً في أوله ، فهو مضحك في هذه المرة ، لأنه تخبط وناقض نفسه أكثر من مرَّة : نقده بأنه وصف طعامه بالجودة ، ثم قال إن العرب تفخر بذلك ، وأن الفرس هم الذين يرونه عيباً ، ثم عقب عليه بأن ذلك مباح على أي حال إذا كان في مقام المزاح ، وامرؤ القيس كان مع صويحباته في رحلة ، تنسى فيها المراسم ، ويكثر فيها المزاح ، ويعيش الناس على سجيتهم . ووصف تشبيهه الشحم بالدمقس ، بأنه يجرى على ألسنة العامة . أي عامة يعنى ؟ العامة في عصر امرئ القيس أو في عصره ، إن كانوا في عصر امرئ القيس فن هم ؟ وكيف عرف أن هذا التشبيه أو في عصره ، إن كانوا في عصر امرئ القيس فن هم ؟ وكيف عرف أن هذا التشبيه أرسله ،

فأصبح شعبياً تتداوله العامة بعد موت الشاعر بأر بعة قرون . . . -

ويمضى الباقلاني مع بقية أبيات المعلقة ، يقول :

ويسوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت: لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معساً عقرت بعيرى يا امرأ القيس فانزل قوله: « دخلت الخدر خدر عنيزة» ، ذكره تكريراً لإقامة الوزن ، لا فائدة فيه غيره ، ولا ملاحة له ولا رونق . وفي المصراع الأخير من البيت كلام مؤنث من كلام النساء ، نقله من جهته إلى شعره ، وليس فيه غير هذا . وتكريره بعد ذلك « تقول وقد مال الغبيط » ، يعني قتب الهودج ، بعد « فقالت لك الويلات إنك مرجلي »

لا فائدة فيه غير تقدير الوزن، وإلا فحكاية قولها الأول كاف، وهو في النظم قبيح ؛

لأنه ذكر مرة « فقالت » ، ومرة « تقول » ، في معنى واحد وفصل خفيف . وفي مصراع

الثانى تأنيث من كلامهن . وذكر أبو عبيدة أنه قال «عقرت بعيرى » ولم يقل ناقتى ،

لأنهم يحملون النساء على ذكور الإبل لأنها أقوى . وفى ذلك نظر ، لأن الأظهر أن البعير اسم للذكروالأنثى ، واحتاج إلى ذكر البعير لإقامة الوزن .

حين لا يجد الباقلاني شيئاً يمسك به يتكي على حجة واهية لا تصدر عن ناقد واع بأصول النقد، أو متذوق رهيف الحس ، وهي القول بأن هذه الكلمة أو تلك جاء بها الشاعر ليقيم الوزن ، كأنما الشعر كلمات مرصوصة تقاس مساحة أو توزن حجما ، فكلمة و خدر ، الثانية وكلمة و بعير ، من هذا القبيل ، ونسى الجمال الذي تثيره الأولى في النفس ، حين يشد الشاعر انتباه سامعه بأنه دخل الخدر ، حتى إذا كان معه وأعاره مشاعره ، طمأنه في كلمة واحدة : خدر عنيزة . واستخدام الثانية بر ره الباقلاني نفسه بعد اعتراضه ، حين قرر أنها تطلق على المذكر والمؤنث . ثم مدح امرأ القيس من حيث أراد ذمه ، حين قرر أن في البيتين كلاما فيه طراوة النساء ، ذلك أن امرأ القيس يحكى كلام صويحباته ، وحين يستطيع أن يضع على لسانهن ما هو من أمرأ القيس يحكى كلام صويحباته ، وحين يستطيع أن يضع على لسانهن ما هو من شأنهن فعلا يكون قد بلغ قمة الإبداع في التصوير . وزعمه بأن البيت الثاني لم يأت بحديد عما في البيت الأولى ، يدل على أنه لم يفهم البيت ، أو لأنه مدفوعا بفكرة نقضه لم يحاول أن يفهمه ، لأن ثمة فارقاً واضحاً بين معني كل منهما ، في الأول تحذره : يحاول أن يفهمه ، لأن ثمة فارقاً واضحاً بين معني كل منهما ، في الأول تحذره : يعاول أن يفهمه ، لأن ثمة فارقاً واضحاً بين معني كل منهما ، في الأول تحذره : إنك توشك أن تجعلني أمشي راجلة ، وفي الثاني ثقول له : إذا لم تبق هادئاً فانزل .

ويزيد الباقلاني ، وقوله :

فقلت لها سيرى وأرخى زمامه ولا تبعدينى من جناك المعلل فثلث حبلى قد طرقت ومرضع فألهيها عن ذى تماثم محول البيت الأول قريب النسج ، ليس له معنى بديع ، ولا لفظ شريف ، كأنه من عبارات المنحطين فى الصنعة . والبيت الثانى عابه أهل العربية ، وتقديره أنه زير نساء ، وأنه يفسدهن ويلهيهن عن حبلهن ورضاعهن ، لأن الحبلى والمرضعة أبعد من الغزل وطلب الرجال ، وهو فى الاعتذار والاستهتار والتهيام ، وغير منتظم مع المعنى الذى قدمه فى البيت الأول ، لأن تقديره لا تبعدينى عن نفسك ، فإنى أغلب النساء ، وأخدعهن عن رأيهن ، وأفسدهن بالتغازل . وكونه مفسدة لهن لا يوجب له وصلهن ، وترك إبعادهن إياه ، بل يوجب هجره والاستخفاف به ، لسخفه ودخوله كل مدخل فاحش ، وركوبه كل مركب فاسد . وفيه من الفحش والتفحش ما يستنكف الكريم من مثله ويأنف

وقوله :

من ذكره.

فأما البيت الثانى فيتعجب منها بأنها تشددت وتعسرت عليه ، وحلفت ، فهو كلام ردىء النسج لا فائدة لذكره لنا أن حبيبته تمنعت عليه يوماً بموضع يسميه ويصفه . وأنت تجد في شعر المحدثين من هذا الجنس في التغزل ما يذوب معه اللب ، وتطرب عليه النفس ؛ وهذا مما تستنكره النفس ويشمئز منه القلب ، وليس فيه شيء من الإحسان والحسن .

لم يجد الباقلاني في الأبيات الأربعة الماضية ، خللاً في النحو أو اللغة أو النظم ،

فجاءها من ناحية المضمون ، إن معانيها لا ترتضيها الأخلاق ، لا يقول هذا صراحة ، وإنما يلفّ حوله ويدور كأنه خائف أن يأخذ أحد بتلابيبه فيقول له : وما دخل الأخلاق هنا ؟ ولو قالها صريحة ، واتخذها مذهباً ، لوجد من يقف إلى جواره يعاضده ، ولكنه سبب الشاعر والأبيات دون أن يفصح عن رأيه ، دون أن يعرض علينا مذهباً محدداً نتخذه قاعدة نحتكم إليه ، وقد أعجبه شعر الغزل في العصر العباسي حيث عاش ، لكنه لم يقدم لنا هذا النموذج الذي ارتضاه لنقارنه بمذهب امرئ القيس ومنحاه في التعبير ، وقد وسم أبياته بأنها عارية من الحسن والإحسان .

و يمضى الباقلاني ، وقوله :

أفاطم مهلاً بعض هـ ذا التدلُّل وإن كنتِ قد أزمعتِ صرمى فأجملى أغرب أغرب أن حبكِ قاتلى وأنكِ مهما تأمرى القلب يفعل فالبيت الأول فيه ركاكة جدا ، وتأنيث ورقة ، ولكن فيه تخنيث . ولعل قائلا أن يقول : إن كلام النساء بما يلائمهن من الطبع أوقع وأغزل ، وليس كذلك ، لأنك تجد الشعراء في الشعر المؤنث لم يعدلوا عن رصانة قولم . والمصراع الثاني منقطع عن الأول لا يلائمه ولا يوافقه ، وهذا يبين لك إذا عرضت معه البيت الذي تقدمه . وكيف ينكر عليها تدللها ، والمتخرّل يطرب على دلال الحبيب وتدلله .

والبيت الثانى قد عيب عليه ، لأنه قد أخبر أن من سبيلها أن لا تغتر بما يريها من أن حبّها يقتله ، وأنها تملك قلبه فما أمرته فعله ، والمحب إذا أحبر عن مثل هذا صدق . وإن كان المعنى غير هذا الذى عيب عليه ، وإنما ذهب مذهباً آخر ، وهو أنه أراد أن يظهر التجلد ، فهذا خلاف ما أظهر من نفسه فيا تقدم من الأبيات ، من الحب والبكاء على الأحبة ، فقد دخل فى وجه آخر من المناقضة والإحاطة فى الكلام . ثم قوله « تأمرى القلب » معناه تأمريني ، والقلب لا يؤمر ، والاستعارة فى ذلك غير واقعة ولا حسنة .

وقوله :

فإن كنتِ قد ساءتك منى خليقة فسلِّى ثيابى من ثيابك تنسُل وما ذرفت عينــــاك إلا لتضربى بسهميك فى أعشار قلب مقتَّل البيت الأول قد قيل فى تأويله إنه ذكر الثوب وأراد البدن ، مثل قول الله تعالى :

« وثيابك فطهر » . وقال أبو عبيدة هذا مثل للهجر ، وتنسل : تبين . وهو بيت قليل المعنى ، ركيكه وضيعه ، وكل ما أضاف إلى نفسه ووصف به نفسه سقوط وسفه وسخف ، يوجب قطعه ، فلم لم يحكم على نفسه بذلك ، ولكن يورده مورد أن ليست له خليقة توجب هجرانه والتفصى من وصله ، وأنه مهذب الأخلاق ، شريف الشمائل ، فذلك يوجب أن لا ينفك من وصاله . والاستعارة في المصراع الثاني فيها تواضع وتقارب ، وإن كانت غريبة .

وأما البيت الثانى فعدود من محاسن القصيدة وبدائعها ، ومعناه : ما بكيت الا لتجرحى قلباً معشّراً – أى مكسّراً – من قولم « بُرْمةٌ أعشارٌ » إذا كانت قطعاً . هذا تأويل ذكره الأصمعى ، وهو أشبه عند أكثرهم ، وقال غيره : وهذا مثل للأعشار التى تقسم الجزور عليها ، ويعنى بسهميك : المعلّى وله سبعة أنصباء ، والرقيب وله ثلاثة أنصباء ، فأراد أنك ذهبت بقلبى أجمع . ويعنى بقوله « مقتّل » : مذلل . وأنت تعلم أنه على ما يعنى به فهو غير موافق للأبيات المتقدمة ، لما فيها من التناقض الذى منا .

ويشبه أن يكون من قال بالتأويل الثانى ، فزع إليه لأنه رأى اللفظ مستكرها على المعنى الأول ، لأن القائل إذا قال : « ضرب فلان بسهمه فى الهدف ، بمعنى أصابه ، كان كلامه ساقطاً مرذولاً ، وهو يرى أن معنى الكلمة أن عينيها كالسهمين النافذين فى إصابة القلب المجروح ، فلما بكتا وذرفتا بالدموع كانتا ضاربتين فى قلبه .

ولكن من حمل على التأويل الثانى سلم من الخلل الواقع فى اللفظ ، ولكنه يفسد المعنى ويختل ، لأنه كان محباً – على ما وصف به نفسه من الصبابة – فقلبه كله لها ، فكيف يكون بكاؤها هو الذى يخلص قلبه لها ؟ . وأعلم بعد هذا أنّ البيت غير ملائم للبيت الأول ، ولا متصل به فى المعنى ، وهو منقطع عنه ، لأنه لم يسبق كلام يقتضى بكاءها ، ولا سبب يوجب ذلك فتركيبه هذا الكلام على ما قبله فيه اختلال .

ثم لوسلم له بيت من عشرين بيتاً ، وكان بديعاً ولا عيب فيه ، فليس بعجيب ، لأنه لا يدعى على مثله أن كلامه كله متناقض ، ونظمه كأنه متباين ، وإنما يكنى أن ما سبق من كلامه إلى هذا البيت ، مما لا يمكن أن يقال إنه يتقدم فيه أحداً من المتأخرين فضلا عن المتقدمين ، وإنما قدم في شعره لأبيات قد برع فيها وبان حِذقه بها ، وإنما

أنكرنا أن يكون شعره متناسباً في الجودة ، ومتشابهاً في صحة المعنى واللفظ ، وقلنا إنه يتصرف بين وحشى غريب مستنكر ، وعربية كالمهمل مستكرهة ، وبين كلام سليم متوسط ، وبين عامى سوقى في اللفظ والمعنى ، وبين حكمة حسنة ، وبين سخف مستشنع .

تلك هي وجهة نظر الباقلاني في أجمل أبيات القصيدة وأرقها ، وهو أحياناً يزيف المعنى فيقول: «كيف ينكر عليها دلالها » ، وامر و القيس لم ينكر هذا الدلال ، بل رغب في شيء منه ، وإنما أنكر أن تسرف فيه فينتهى بهما الأمر إلى القطيعة . كذلك لم يفهم الاستفهام في «أغرك منى أن حبّك قاتلى » ، تصوره استفهاماً إنكاريًا ، وهو تقريري ، يقرر به «لقد غرّك أن حبك قاتلى » ، والاستعارة في «تأمرى القلب » بالغة الغاية والروعة ، وإذا لم يُؤمر القلب في مجال العاطفة والحب فتى يؤمر ؟ وإذا لم يؤمر من الحبيبة فأمام من يتذلّل ؟ إنّ امرأ القيس أصاب كل الإصابة حين اتجه إلى القلب مصدر الأحاسيس والحياة ، لكأنما كل ما غيره ذهبت به الصبابة ، أو دونه .

ويقول الباقلاني ، فأما قوله :

وبيضة خدر لا يُسرام خِساؤها تمتعت من لهو بها غير معجل تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً على حراصاً لو يسرون مقتلى فقد قالوا : عنى بذلك أنها كبيضة خدر فى صفائها ورقتها ، وهذه كلمة حسنة ، ولكن لم يسبق إليها ، بل هى دائرة فى أفواه العرب ، وتشبيه سائر . ويعنى بقوله «غير معجل» أنه ليس ذلك مما يتفق قليلاً وأحياناً ، بل يتكررله الاستمتاع بها ، وقد يحمله غيره على أنه رابط الجأش ، فلا يستعجل إذا دخلها خوف حصانتها ومنعتها . وليس فى البيت كبير فائدة ، لأن الذى حكى فى سائر أبياته قد تضمن مطاولته فى المغازلة واشتغاله بها ، فتكريره فى هذا البيت مثل ذلك قليل المعنى ، إلا الزيادة والتي ذكر مِن منعتها ، وهومع ذلك بيت سليم اللفظ فى المصراع الأول دون الثانى .

والبيت الثانى ضعيف . وقوله « لو يسرون مقتلى » أراد أن يقول : لو أسرّوا ، فإذا نقله إلى هذا ضعف ووقع فى مضهار الضرورة ، والاختلاط على نظمه بين ، حتى إن المتأخر ليحترزمن مثله .

لم يدرك الباقلاني ، كما أدرك امرؤ القيس ، مصدر السعادة في الحب ، وهو

التجاوب والتكامل والتوافق فى الطباع ، ولم يستطع أن يتجاوز مفهوم الألفاظ مفردة إلى ما تعطيه الصورة كاملة ، فليست هناك فى الحق ثياب تغسل ، وإنما أراد «إذا وجدت من طباعى ما يكون عائقاً فى سبيل انصهارنا روحاً واحداً فى بوتقة الحب ، فالفرقة خير ، والتباعد أسلم .

واعترف بما فى «وما ذرفت عيناك » من حسن وجمال ، ربما لأنّ الخليفة عبد الملك بن مروان أعجب به ، وشاركه إعجابه من كان فى مجلسه ، وكأنه ندم على شهادته فعاد من جديد يكرر دعوى التناقض ، وعدم ملاءمة البيت لما قبله . تصوّر مسطح للعاطفة ، أوقعه فى التفاهة ، لأن المرء إذا كان رهيف الحس لا يلزم من الشيء الجميل ، أى شيء ، موقفاً موحَّداً مستمراً ، إنما يصعَّد فيه ويهبط ، ويرتفع معه وينزل ، ويرضى عنه ويغضب ، وذلك هو الوقود الذى يحفظ للعاطفة حماستها وتأججها ، وقد صنع نفس الشيء فى « وبيضة خدر » رأى النقاد يعجبون بالبيت فقال إنه جميل ، ثم عقب عليه : لكنه لم يأت بجديد . ولم يدرك معنى الاستمرار الذى يوحى به استخدام الفعل المضارع فى « لو يسرون » بدل استخدام الماضى فعدها من أخطاء الشاعر ، واستخدام المضارع فى موضع الماضى ، لجعل صورة الشيء ماثلة فى الذهن أبداً ، بعض أوليات علم البلاغة العربية .

ويتابع الباقلانى نقده ، وقوله :

إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصَّل أنكره قوم عليه ، وقالوا الثريا لا تتعرض ، حتى قال بعضهم : سمَّى الثريا وإنما أراد الجوزاء ، لأنها تعرض ، والعرب تفعل ذلك ، كما قال زهير : «كأحمر عاد» ، وإنما هو أحمر ثمود . وقال بعضهم في تصحيح قوله إنما تعرض أول ما تطلع وحين تغرب ، كما أن الوشاح إذا طرح يلقاك بعرضه . والأشبه عندنا أن البيت غير معيب من حيث عابوه ، وأنه من محاسن هذه القصيدة ، ولكن لم يأت فيه بما يفوت الشأو ، ويستولى على الأمد . . .

وفى جملة ما نقلناه ما يزيد على تشبيهه فى الحسن ، أو يساويه ، أو يقاربه ، فقد علمت أنّ ما حلّق فيه ، وقدّر المتعصب له أنه بلغ النهاية فيه ، أمر مشترك ، وشريعة مورودة ، وباب واسع ، وطريق مسلوك ، وإذا كان هذا بيت القصيدة ،

ودرة القلادة ، وواسطة العقد ، هذا محله ، فكيف بما تعداه ؟

ثم فيه ضرب من التكلف ، لأنه قال «إذا ما الثريا في السهاء تعرّضت » ، فتعرضت من الكلام الذي يستغنى عنه ، لأنه يشبه أثناء الوشاح بالثريا ، سواء كان في وسط السهاء أو عند الطلوع والمغيب ، فالتهويل بالتعرض ، والتطويل بهذه الألفاظ ، لا معنى له .

وفيه أن الثريا كقطعة من الوشاح المفصَّل ، فلا معنى لقوله «تعرُّض » وإنما أراد أن يقول : تعرُّض قطعة من أثناء الوشاح ، فلم يستقم له اللفظ ، حتى شبه ما هو كالشيء الواحد بالجمع .

أصاب الباقلاني الفهم لأول مرة ، فلم يقع في الجدل الطويل الممل الذي وقع فيه الآخرون. هل أخطأ امرؤالقيس أم لم يخطئ ؟ وهل تتعرّض الثريا أم لا تتعرض ؟ . وكانت القضية أهون من ذلك بكثير لأن الشاعر أراد أن يحدد معالم كبرى نجوم السهاء تتعرضها ، وتلمع في وسطها بين نجوم دونها ضوءاً ، كوشاح فصّل بالجواهر ، جواهر ليست ذات شكل واحد ، وإنما تلمع كبرياته – كل واحدة بمعزل عن الأخرى – وسط عدد من الجواهر الصغيرة ، أقل حجماً وأخفت بريقاً . ولو وقف الباقلاني عند التفسير وحده لأفاد وأنصف ، ولكنه قال إن امرأ القيس أخطأ حين «شبه ما هو كالشيء الواحد بالجمع » ، كأنه لم يدرس المجاز ولم يقرأ القرآن .

وينتقل الباقلاني إلى بيتين آخرين . وقوله :

فجئت وقد نضت لنسوم ثیابها لدی السَّرْ إلا لبسة المتفضّل فقالت : يمين الله ما لك حيله وما إن أرى عنك الغواية تنجلى انظر إلى البيت الآول والأبيات التي قبله ، كيف خلَّط في النظم ، وفرط في التأليف ، فذكر التمتع بها ، وذكر الوقت والحال والحرَّاس ، ثم ذكر كيف كانت صفتها لما دخل عليها ووصل إليها ، من نزعها ثيابها إلا ثوباً واحداً ، والمتفضل هو الذي في ثوب واحد ، وهو الفضل ، فما كان من سبيله أن يقدمه إنما ذكره مؤخراً . وقوله « لدى الستر » حشو ، وليس بحسن ولا بديع ، وليس في البيت حسْن ، ولا شيء يفضَّل لأجله .

وأما البيت الثانى ففيه تعليق واختلال ، ذكر الأصمعى أن معنى قوله « مالك حيلة » أى ليست لك جهة تجىء فيها والناس أحوالى . والكلام في المصراع الثانى منقطع

عن الأول ، ونظمه إليه فيه ضرب من التفاوت .

وقوله ;

فقمتُ بها أمشى تجسرٌ وراءنا على إثرنا أذيال مرط مرجّل فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي حقاف عقنقل

البيت الأول يذكر محاسنه من مساعدتها إياه ، حتى قامت معه ليخلوا ، وأنها كانت تجرعلى الإثر أذيال مرط مرجَّل ، والمرجل ضرب من البرود ، يقال لوشيه الترجيل ، تكلف ، لأنه قال « وراءنا على إثرنا » ولو قال على « إثرنا » كان كافياً ، والذيل إنما يجرى وراء الماشي ، فلا فائدة لذكر وراءنا ، وتقدير القول : فقمت أمشى بها ، وهذا أيضاً ضرب من التكلف ، وقوله « أذيال مرط » ، كان من سبيله أن يقول : ذيل مرط .

وأما فى البيت الثانى فقوله و أجزنا ، بمعنى و قطعنا ، و و الخبت ، ! بطن من الأرض ، والحقف : رمل منعرج ، والعقنقل : المنعقد من الرمل الداخل بعضه فى بعض ، وهذا بيت متفاوت مع الأبيات المتقدمة ، لأن فيها ما هوسلس قريب ، يشبه كلام المولدين وكلام البذلة ، وهذا قد أغرب فيه ، وأتى بهذه اللفظة الوحشية المتعقدة ، وليس فى ذكرها والتفضيل بإلحاقها بكلامه فائدة :

وهكذا كلما أعوزت الباقلاني الحجة في تشويه بيت ، أمسك بأية كلمة فيه ، وأخذ يصبح : هنا حشو! ، أو هذه الكلمة جاءت متأخرة وحقها أن تتقدم ، أو متقدمة وحقها أن تتأخر ، فكلمة ولدى الستر عنده حشو ، لأنها جاءت بعد و نضت لنوم ، وغفل عن أن الإنسان ليس من الضروري أن ينام في بيته ، ومن البيت في حجرة النوم ، وإنما يجوز أن ينام فيها وفي غيرها ، ولكن مكاناً واحداً هو الذي يخلع فيه ثياب الحياة ، ويرتدى ثوب النوم ، هو حجرة الستر ، وذلك ما غاب عن فطنته . ولم يجد في البيت و فقالت يمين الله ، حشوا يمسك به ، فقال إن المصراع الثاني منقطع عن الأول ، والحال أنهما أشد ما يكونان تماسكا وتكاملاً . تقول له : ليست لي حيلة في دفعك ، ولست مقلعاً عن غيك .

وعاد يمسك بكلمات من الأبيات الأخرى ، قال « أذيال » وحقه أن يقول « ذيل » ، والثوب الواحد ، قد تكون له أذيال عديدة فعلا ، وقد يكون له ذيل واحد يساويها جميعاً فى مقام الاعتبار والتقدير . واستوحش كلمة « عقنقل » . وهى لها نفس الصفة

فعلاً ، ولكنها في الحق جاءت لتعبر عن معنى يساويها وحاشة وصعوبة وتعقيداً .

ويمضى الباقلاني في حديثه ، وأما قوله :

هصرتُ بغصنی دوحــة فتمایلت علی هضیمَ الکشح ریا المخلخل مهفهفة بیضــاء غیر مفاضــة تراثبها مصقولة كالسجنجــل

فعنى قوله « هصرت » جذبت وثنيت ، وقوله بغصنى دوحة تعسّف ، ولم يكن من سبيله أن يجعلهما اثنين . والمصراع الثانى أصح ، وليس فيه شيء إلا ما يتكرر على ألسنة الناس من هاتين الصفتين . وأنت تجد ذلك في وصف كل شاعر ، ولكنه مع تكرره على الألسنة صالح . وأما معنى قوله « مهفهفة » : أنها مخففة ليست مثقلة . والمفاضة التي اضطرب طولها . والبيت مع مخالفته في الطبع الأبيات المتقدمة ، ونز وعه فيه إلى الألفاظ المستكرهة ، وما فيه من الخلل ، من تخصيص التراثب بالضوء بعد ذكر جميعها بالبياض ، فليس بطائل ، ولكنه قريب متوسط .

### وقوله :

تصد وتبدى عن أسيل وتتى بناظرة من وحش وجرة مطفل وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هى نصّته ولا بمعطّل معنى قوله « عن أسيل » أى بأسيل ، وإنما يريد خدًا ليس بكز ، وقوله « تتى » ، يقال اتقاه بحقه ، أى جعله بينه وبينه . وقوله « تصد وتبدى » متفاوت ، لأن الكشف عن الوجه مع الوصل دون الصد .

وقوله « تتى بناظرة » لفظة مليحة ، ولكنه أضافها إلى ما نظم به كلامه وهومختل ، وهو قوله « من وحش وجرة » وكان يجب أن تكون العبارة بخلاف هذا ، كان من سبيله إلى أن يضيف إلى عيون الظباء أو المها دون إطلاق الوحش ، ففيهن ما تستنكر عيونها .

وقوله « مطفل » فسروه على أنها ليست بصبية ، وأنها قد استحكمت وهذا اعتذار متعسف، وقوله « مطفل » زيادة لا فائدة فيها على هذا التفسير الذى ذكره الأصمعى . ولكن قد يحتمل عندى – عند الباقلاني – أن يفيد غير هذه الفائدة ، فيقال إنها إذا كانت مطفلا لحظت أطفالها بعين رقة ، في نظر هذه رقة نظر المودة ، ويقع الكلام متعلقاً تعليقاً متوسطاً .

وأما البيت الثاني فعني قوله ( ليس بفاحش ) أي ليس بفاحش الطول .

ومعنى قوله « نصته » رفعته ، ومعنى قوله « ليس بفاحش » ، فى مدح الأعناق ، كلام فاحش موضوع منه .

وبعد أن تعب من الهدم ، ومل الاختلاق ، رأى فى النصفة عدلاً ، فالتفت إلى أبيات جميلة من المعلقة أوردها فى جو من لا يكاد يصدق ، يقول : فأما الذى زعموا أنه من بديع هذا الشعر ، فهوقوله :

ويضحى فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل والمصراع الأخير عندهم بديع ، ومعنى ذلك أنها مترفة متنعمة ، لها من يكفيها . ومعنى قوله « لم تنتطق عن تفضل » ، يقول لم تنتطق وهى فُضُل ، و « عن » بمعنى « بعد » ، قال أبو عبيدة : لم تنتطق فتعمل ، ولكنها تتفضل .

ثم عرض لأبيات امرئ القيس في الليل ، وعدّها من محاسنه ، وقارنها بأبيات النابغة وعرضنا لها قبلا<sup>(۱)</sup>.

وقد خرّجوا له في البديع من القصيدة قوله :

وقد أغتدى والطير فى وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل له أيطلا ظبى وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل فأما قام «قر الأمار » فه ما « مدال » في ما « مدال » في مدال » في

فأما قوله « قيد الأوابد » فهو مليح ، ومثاله في كلام الشعراء وأهل الفصاحة كثير ، والتعمّل بمثله ممكن . وأهل زماننا الآن يصنفون نحو هذا تصنيفاً ، ويؤلفون المحاسن تأليفاً ، يوشحون به كلامهم . والذين كانوا من قبل – لغزارتهم – وتمكنهم لم يكونوا يتصنعون لذلك ، وإنما كان يتفق لهم اتفاقاً ، ويطرد في كلامهم اطرادا .

وأما قوله فى وصفه : « مكر مفر » فقد جمع فيه طباقاً وتشبيهاً . وفي سرعة جرى الفرس للشعراء ما هو أحسن من هذا وألطف .

وكذلك فى جمعه بين أربعة وجوه من التشبيه فى بيت واحد صنعه ، ولكن قد عورض فيه وزوحم عليه ، والتوصل إليه يسير ، وتطلبه سهل قريب .

وهذا القدريكني في كتابنا - إعجاز القرآن - ولم نحب أن ننسخ لك ما سطّره الأدباء في خطأ امرئ القيس في العروض والنحو والمعاني ، وما عابوه عليه في أشعاره ،

وتكلموا به عليه في ديوانه ، لأن ذلك أيضاً خارج عن غرض كتابنا ، ومجانب لمقصوده .

تلك هي آراء الباقلاني في « المعلقة » ، أسرف فيها على نفسه وعلى الذوق الأدبى ، حين جعل من الجدل والمنطق عماده في الفهم والتفسير ، وهما آخر ما يستخدم في تذوق الشعر ، وأخطأ حين واجه القضية بفكرة سابقة ، وما كان له إلا أن يكون كذلك ، لأنه يتحدث عن إعجاز القرآن ، إعجاز نحسه تذوقاً ونؤمن به عقيدة ، فلا مجال للمقارنة بينه وبين غيره من ضروب القول ، وبخاصه أن القرآن نسيج وحده في لونه الفني ، وأخطأ حين أغفل صور امرئ القيس ككل إغفالا تاماً ، فهو يمسك بخناق البيت داخل القصيدة ، وبخناق الكلمة في نطاق البيت ، وبخناق الحرف معزولا عن الكلمة ، ولعمري لوفعل ذلك بالقرآن الكريم نفسه ، لما أبتي له من البلاغة على شيء .

وهو اتجاه كان يخالف منحى النقد الأدبى السائد في عصره ، وما بعد عصره ، فلنترك القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى (ت ٣٩٦ هم أو ٣٩٦ هم) صاحب كتاب «الوساطة» ، وكان معاصراً للباقلانى ، يرد عليه : « . . لكن الذى أطالبك به ، وألزمك إياه ، ألا تستعجل بالسيئة قبل الحسنة ، ولا تقدم السخط على الرحمة ، وإن فعلت فلا تهمل الإنصاف جملة ، وتخرج عن العدل صفرا ، فإن الأديب الفاضل لا يستحق أن يعقد بالعثرة على الذنب اليسير ، من لا يحمد منه الإحسان الكثير ، وليس من شرائط النصفة أن تنعى على أبى الطيب بيئاً شذ ، وكلمة ندرت ، وقصيدة لم يسعده فيها طبعه ، ولفظة قصرت عنها عنايته ، وتنسى محاسنه وقد ملأت الأساع ، وروائعه وقد بهرت العقول ، ولا من العدل أن تؤخره الهفوة المنفردة ، ولا تقدمه الفضائل المجتمعة ، وأن تحطه الزلة العابرة ، ولا تنفعه المناقب الباهرة » . وهذه الالتفاتة التى وقف بها الجرجانى تحسب له فى أكرم الالتفاقات ، وإحدى المعالم البارزة فى تاريخ النقد الأوربي منذ القرن السابع عشر إلى الآن ، فبوالو Boileau, Despreaux ، وهذه الابتفاقة أكرم الالتفاقات ، وإحدى المعالم البارزة فى تاريخ الشاعر والناقد الفرنسي ( ١٦٣٦ – ١٧١١ م ) ، وشيخ المدرسة الكلاسيكية فى فرنسا ، ويرى أن النقد ينهض على دعامتين : رعاية القواعد اللازمة فى اللغة وفى الفن ، والحكم على إنتاج الأديب جملة مع مراعاة القواعد السابقة .

وبهدى من قواعد النقد القديم ، وإضافات النقد الحديث ، سوف نعرض في الفصل التالي رأينا في شعر امرئ القيس جملة .

## في ضوء النقد الحديث

يلتقى النقد الحديث مع النقد القديم فى بعض القضايا ، ويخالفه فى بعضها الآخر. يتفق معه فى أن امراً القيس أبدع صورا أدبية نابضة بالحياة والقوة والجمال قلما صنع مثلها أحد من معاصريه أوسابقيه أو من جاءوا بعده من الشعراء الجاهليين، وعالج فنونا من التشبيه قصر دونها أنداده ، وكل ما زعم له القدامى من أوليات فهى حق ، ما دام شعره أول شعر يصلنا يحمل هذه المعانى والصور.

· خالفه فى النقد القائم على تصيد الأخطاء المفردة أو افتعالها ، والوقوف عند الكلمات والجدل حولها ، والحكم على أعمال الشاعر من خلال قيم لم تكن سائدة فى عصره ، أو كان سائدا ما يناقضها .

ومن ثم فنحن نرى أن القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى ، ومثله الباقلانى ، جانبه الصواب فى نقده للبيت :

تصد تسد وتبدى عن أسيل وتتى بناظرة من وحش وجسرة مطفل وقوله: «سألت من لا أحصى من الأعراب عن وحش وجرة فلم يروا لها فضلا على وحش ضرية وغزلان بسيطة ، وقد يختلف خلق الظباء وألوانها باختلاف المنشأ والمرتع ، أما العيون فقل أن تختلف لذلك » . فالحق أن عيون الحيوان – كالإنسان – في منطقة ما أجمل منها في غيرها ، أو أشد بريقاً وأصني لونا .

لقد نجح امرؤ القيس في أن ينقل لنا بصدق ، تجربته كاملة ، تنم عن عميق شعوره وإحساسه ، واقتناعه الذاتي بما عالج في شعره ، وإخلاصه الفني في التعبير عنها ، ونقلها إلينا في دقة كاملة ، تتمثل فيها ألوان الحياة التي عاشها ، والصراع الذي عرض له ، إزاء الأحداث التي أحاطت به ، وفتح أنفسنا على حقائق ومعان تقصر عن أدائها الكلمات الجامدة في المعاجم ، أو الروايات الهامدة مسجاة في كتب التاريخ .

وهو يفضى بذات نفسه فى إخلاص ، لا يتحرج ولا يقتصد ، هادئ طوراً كالنسيم ، ومكتسع عاصف أحياناً كالسيل ، يزعو ويتضاءل ، ويشمخ ويأسى ، ويحزن ويتجلد ، وينتقل من الحبيب الصاد إلى الحبيب الواصل ، استمتع به ومعه ، وكلا الأمرين يثيره ويبكيه ، ويتطرق من ذلك إلى جزئيات تخدش الحياء المعاصر عند بعض الناس ، فنجتزئها فى دراسات التذوق ، وتبقى لها أهميتها فى دراسة التاريخ ، يرجع إليها الدارس الناقد ، والعالم الباحث ، إذا أرّاد رسم صورة كاملة ودقيقة لاتجاهات العصر الجمالية ، أو ليدرك من خلالها حدود القول فى تلك الفترة من الزمن ، فى هذا الجانب من الأرض .

وهو شاعر الصورة الناطقة دون منازع ، وصوره الأدبية دقيقة محدّدة ، لا يكتني بأن يقول إنَّ صاحبته رقيقة ناعمة ، وإنما هي ناعمة بقدر لوجرت معه أنملة فوق ثوبها لأثرت في بشرتها . وعيون بقر الوحش ملتى حول خيامهم ، انقلبت فظهر منها بياضها وسوادها ، لا تشبه الخرز صنع عقداً ، وإنما تشبهه جزعاً لمّا يثقب . ومع الدقة والتحديد يترك جانباً خفياً لذكاء القارئ وخياله يزيد المعنى جمالا وإثراء . وإذا وصف حماراً وحشياً بأنه سمين ، يعيش على أرض معشوشبة ، أشدّ ما تكون خضرة حيث ينحني الوادى ، هناك يطول نبتها حتى يساوى أشجار السدر ، لأنه ممر جيوش ذاهبة إلى القتال أوعائدة منه ، وقف عند هذا الحدّ من الصورة ، وترك لقارئه أنْ يتخيل الصلة بين مرور الجيوش واخضرار المنحني وارتفاع أشجاره (١١) . وأكثر ما تكون صور امرئ القيس من تشبيه ، وتزدحم قصائده بكل جميل منها ، ويأتى عنده عن طبع لا عن تعمّل ، وبعض ألوان التشبيه توجد عند سابقيه ، لكن معظمها من خلقه ، وعنده نجد أول صورة بلاغية لما يسميه علماء البلاغة بالتشبيه المقلوب ، حين شبه البقر بالنساء ``` ، والتشبيه المقيد وأشرنا إليه من قريب ، والتشبيه الملفوف ، وهي فنون من التصوير تبعه فيها الشعراء من بعده ، وغالى فيها المتأخرون منهم ، وتأتى الاستعارة عنده بأقسامها ، تصريحية ومكنية وتمثيلية ، على نحو القل الم الما المستخدم من ألوان البديع الجناس والطباق.

al alle

وخياله واقمى ، ينبع من الحقيقة ويتناول المألوف ، فلا إحالة ولا غرابة ، ولا غموض ولا غلو ، وهو يؤمن بالطاقة الخلاقة المبدعة عند الإنسان الفنان ، وبقدرته على أن

<sup>(</sup>١) انظرالبيت رقم ٢ ص ٢٠٢

<sup>(</sup>٢) انظرالبيت رقم ١ ص ٢١٧

يتفوق على صنع الطبيعة ، فالمرأة جميلة عنده كتمثال صنعه فنان في هكر ، وجبهة الفرس متسعة كظهر ترس حذَّته صانع مقتدر .

والمادة التي يصوغ منها صوره تتصل بالبادية ومظاهرها اتصالا وثيقاً ، كأسماء الأمكنة ، وبعر الآرام ، والنخلة ، والرثم ، والأساريع ، والذئاب ، والثعالب ، والحنظل ، وأوتاد الخباء ، والناقة ، وأشياء أخرى كثيرة ، لكنه لم يكن بدوياً مغرقاً في البداوة ، وإنما كان نصف حضرى ، أو إن شئت الدقة كان متحضراً في البادية ، ومن هنا نجد أن بين مادته الأدبية ما ينم عن رقى وترف وثراء ، فلم يكن المسك أو الفلفل ، وكلاهما بعض مادته ، مما يعتاده فقراء الناس ، ولم تكن البادية – عادة – مقصد تجار اليمن يحملون إليها الفاخر من الثياب ، وهو شديد الزهو بنعومة صاحبته وترفها ، فهي لا تصحو مبكرة لعمل المنزل ، وفي غير حاجة لأن تشتى من أجل لقمة العيش ، وقلة مثله هي التي كانت تغدو إلى الصيد تتخذ منه رياضة ومتاعاً .

ويلحظ الناقد أن امرأ القيس محايد للغاية في تصوير ما عرض له من مظاهر الطبيعة المختلفة ، صوَّرها ماديًّا ، فوصف شكلها ولونها وحركاتها ، وأبان لنا اتجاهات المطر القاسية الجافية حيناً ، الهادئة الخيرة أحياناً ، وأنه جلس وصحبه يتأمّلونها ، دون بادرة أخرى يصور فيها شعوره الشخصى وموقفه النفسى ؛ وانفعاله الوجداني بما رأى وأحس وصوّر ، كأنه لا يهدف من شعره غير التصوير .

وإذا كانت بعض صوره الأدبية مما لا يسيغها الذوق المعاصر، فيعجز مثلا أن يجد علاقة وثيقة بين حركة البرق ولمع اليدين، فإن بقية الصور، وتمثّل الجانب الأكبر من إبداعه، احتفظت بحيويتها على امتداد قرون طويلة، حين يصور تأثير صوت الناى فى القلوب والأسماع بأنه أعلى صوتاً وأشد فاعلية من ضجيج جيش لهام، أو نحر المرأة رقيقاً مصقولا يتلألا صفاء كأنه المرآة، أو تصوير الجبل جلله المطر وعرقه ولقه، فلا تبدو غير قمته بأنه أشبه بشيخ اشتد عليه البرد، فازداد فى عباءته التفافاً، وبها التصاقاً.

كذلك يلحظ النقد الحديث أن قصائد امرئ القيس لا تجرى على سنن المنطق ، فالقصيدة الواحدة تتناول أكثر من قضية ، وتضم أكثر من موضوع ، ويعرض الشاعر فيها لكل ما يقع فى خاطره كيفما اتفق وهى بهذا تفتقد الوحدة العضوية ، أى وحدة

الموضوع ووحدة المشاعر التي يثيرها الموضوع ، وما يستلزمه ذلك من ترتيب الصور والأفكار ترتيباً تتقدم به القصيدة شيئاً فشيئاً ، حتى تنتهى إلى خاتمة يستلزمها ترتيب الأفكار والصور ، على أن تكون أجزاء القصيدة كالبنية الحية لكل جزء وظيفته فيها ، ويؤدى بعضها إلى بعض عن طريق التسلسل في الأفكار والمشاعر.

وذلك ناتج - فيا أرى - من احتمال أن القصيدة الواحدة ليست إلا مجموعة مختلفة من القصائد ، ذات بحر واحد وقافية واحدة وروى واحد ، ضاع من كل شيء ، وحفظ الرواة من كل بعضاً ، أو أن الفجوات القائمة بين عناصر القصيدة المختلفة كانت تربطها أفكار ضاعت عبر الزمن الذي كانت تروى فيه شفاها ، أو أنها مجموعة من الخواطر المتناثرة ، صاغها الشاعر نفسه ، على فترات متباعدة ، فكان لكل واحدة منها جوها النفسي الخاص وتسلسلها المستقل .

ولدينا إشارة موجزة وهامة ، أوردها ابن رشيق فى كتابه « العمدة » ، ولم يلتفت إليها أحد من الدارسين المحدثين ، وتلتى ضوءاً كاشفاً على القضية ، مؤداها أن أبيات وصف المطر فى معلقة امرئ القيس (') ، المبدوءة بكأن كانت تتوارد فيما بينها معطوفة بالواو ، وأن الرواة هم الذين أسقطوها ، فهل كانت شهرة امرئ القيس سبباً فى إقبال الناس على رواية شعره وإفسادها ؟ يخيل إلى ذلك ، لأن أطول قصائد عمر و بن قميئة ، وصلت لنا ذات وحدة متماسكة ؛ وتدور حول موضوع واحد (') . وغريب أن يكون هذا عند عمر وابن قميئة . ولا يثير انتباه امرئ القيس ، فيسير على نهجه و يحتذيه .

وبعض القصائد مبتسرة ، تسير في البدء على النهج الذي يحتذيه امرؤ القيس ، من مقدمة طللية ، ثم وصف الناقة ، وبيت واحد عن السيف يتوقف عنده فجاءة (١٠). والقصائد غير المصرعة ربما كانت أجزاء من قصيدة ، أو أن أولها ضاع ، أو بُتِر ، أو نقل إلى مكان آخر يتفق معها وزناً وقافية ، وأغلب القصائد القصيرة غير مصرعة ، رغم أنه قالها ناضجاً مجر باً في أواخر حياته .

والأبيات التي تتكرر كاملة ، ولا تختلف إلا في الكلمة الأخيرة التي تتوقف عليها

<sup>(</sup>۱) انظرص ۲۳۲

<sup>(</sup> ۲ ) انظرص ۱۶۶ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ص ع من ديوان امرئ القيس .

حركة الروى ونوعه ، وتتفق فى البحر ، والمعنى فيها كلها واحد يبدو أنها كانت تند من الراوى ، فإذا حار معها وضعها فى أى قصيدة من بحرها وأكملها بالكلمة التى تتفق مع حركة الروى ونوعه ، وأستبعد أن يكون امرؤ القيس ، وكان شاعراً مجودا يصنع شعره ، ويتأمله ويراجعه ، يكرر نفسه ، فذلك أشق شيء على الفنان (١٠).

والموسيقى الداخلية فى الأبيات تتناسب على نحو رائع مع الأحداث عنفاً وليناً ، فحين صور المطر عنيفاً كاسحاً جارفاً يقلب الأشجار الضخمة العالية رأسا على عقب استخدم الأفعال: يسع ويكب ، والكلمات: على الأذقان ، والدوح ، والكنهبل ، وعندما هدأ المطر وخفت حدته ، وتسربت بقاياه إلى مكان آخر ، فلم تصنع غير إقلاق الوحش فى مرابضه استخدم الأفعال: مرّ وأنزل ، والكلمات من نفيانه ، وهى ألفاظ موحية مشعة فى الحالين (١٠).

ولغة امرئ القيس ، على غير ما يتوهم الكثيرون ، إذا بعدت عن الأسماء ولا حيلة له فيها رقّت ، وإذا تناولت ما هو مألوف ومتصور من حيوان أو جماد سهلت ، وإنما تأتى الغرابة حين يلتقط صوره من بيئة غير مألوفة لنا . وكثير من كلماته متداول فى عامية الريف عندنا ، مثل ؛ قارح ، وغيطان ، وحائل ، ونبات الرّبة ، والتيس ، ورذيّة ، والسرّحة . وتعبير « على بالى » بمعنى موضع اهتمام منى ، ويستخدم لونا من التشبيه مألوفاً وشائعاً عند بعض القبائل فى الصعيد الأعلى ، ولم أره عند شاعر غيره ، حين يجعل أداة التشبيه الفعل « تقول » ، فحصانه إذا انطلق ، وانبل جانبه من العرق ، سمعت له حفيفاً تقول هزيز الريح مرّت بشجر الأثأب .

ومعلومات امرئ القيس واسعة ، وكل ما يذكره من حيوان أو نبات ، أو شراب أو ثياب ، ينسبه إلى أحسن مكان شُهِر به ، ولدينا منه : وحش وَجْرة ، ونخل شوكان أوسَميْحة أو ابن يامن ، ونعاج تبالة ، ودمى هَكِر ، وحمير عَمَايَة ، وخمر خُص أو عانة ، وكروم شِبام ، وغراس ابن معنق ، وحقة حِمْيرية ، وحوّك العراق ، ورحال الحيرة ، وثياب أنطاكية .

وأوّل من فطن إلى جمال القصص الغرامية وأدرك جميل وقعها في النفوس ، فرواها

<sup>(</sup> ١ ) انظر هذه الأبيات والتعليق عليها ، ص ٢٧١

۲۳۲) انظر ص ۲۳۲.

فى ظرف ولباقة ، وقصها فى جرأة وصراحة ، وأدار فيها الحوار بينه وبين صاحبته ، وجعل من نفسه وشخصه مناط الحديث ومحوره أحياناً ، وهو اتجاه تبعه فيه عمر ابن أبى ربيعة ، وبلغ به القمة ، فعرف به وتوقف عنده .

وصور امرئ القيس بصرية فى معظمها ، ولا يستخدم حاستى السمع والشم إلا فى القليل النادر ، ولا تنتشر الرائحة الجميلة فى شعره إلا من قيام ، ولا تكون إلا كنسيم يحمل رائحة عود وبخورطوراً ، ورائحة قرنفل طوراً آخر.

كان امرؤ القيس شاعر نفسه ، انطوى داخلها وفاض عنها ، فلم يشارك فى مد-أو هجاء أو رثاء ، نعم إنه شكر من ساعده ، وذمّ من تخلوًا عنه ، والفرق بين الشكر والمدح بيّن ، الشاكر يفعل و بوسعه ألا يشكر ، والمدح يأتى سلفاً ويبتى صاحبه فى الانتظار طامعاً.

لقد ترك امرؤ القيس من الأثر فى الأدب العربى ما لم يتركه شاعر عربى آخر ، وظل الشعراء يعيشون على أفكاره وصوره أمداً طويلا ، وحتى أيامنا هذه ، فلعل فى هذه الدراسة بعض الوفاء له ، وإنها لدونه وإنه لأكبر منها .

# العَرَب البَائِدة والعاربَة

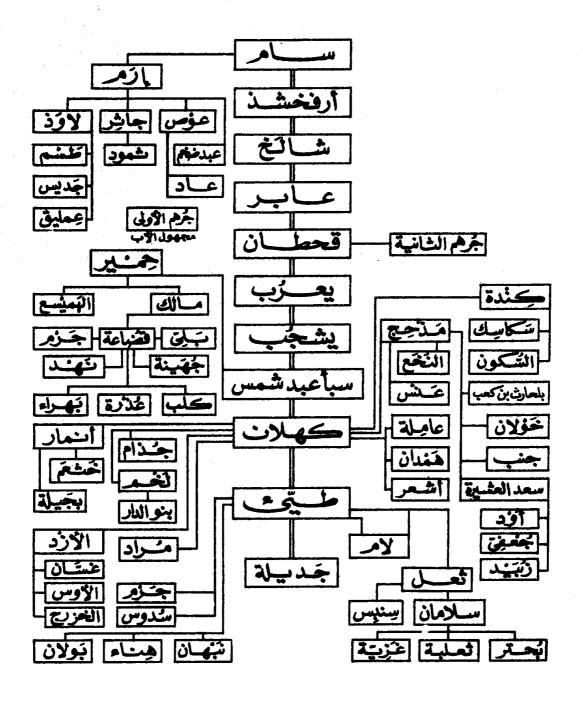

## العستعربة

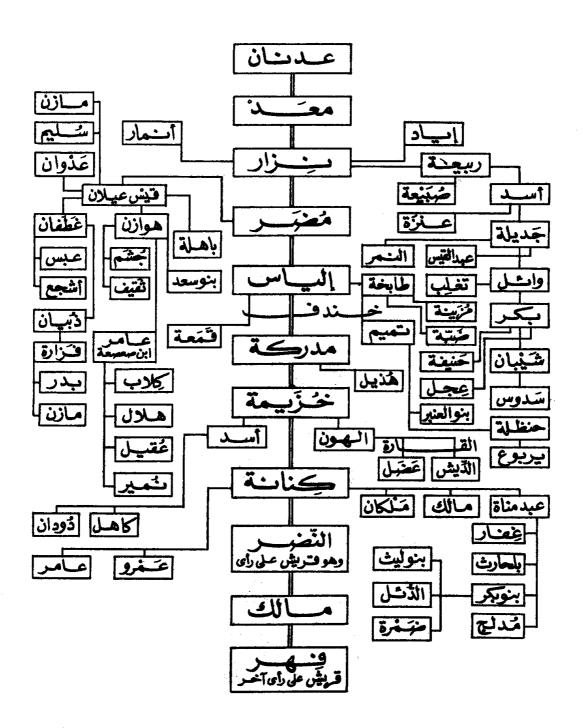

# ستب قريش

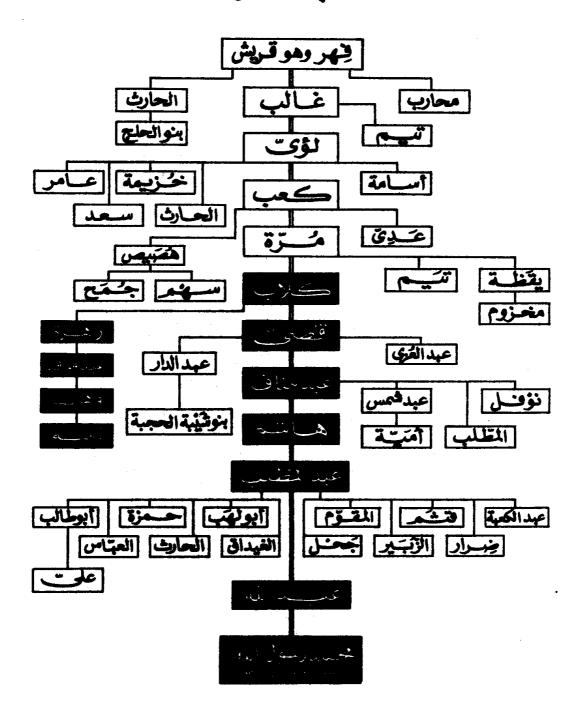

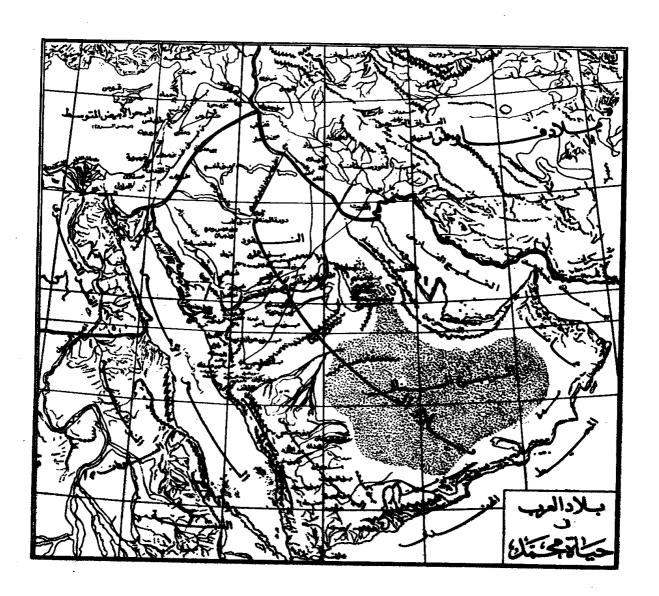

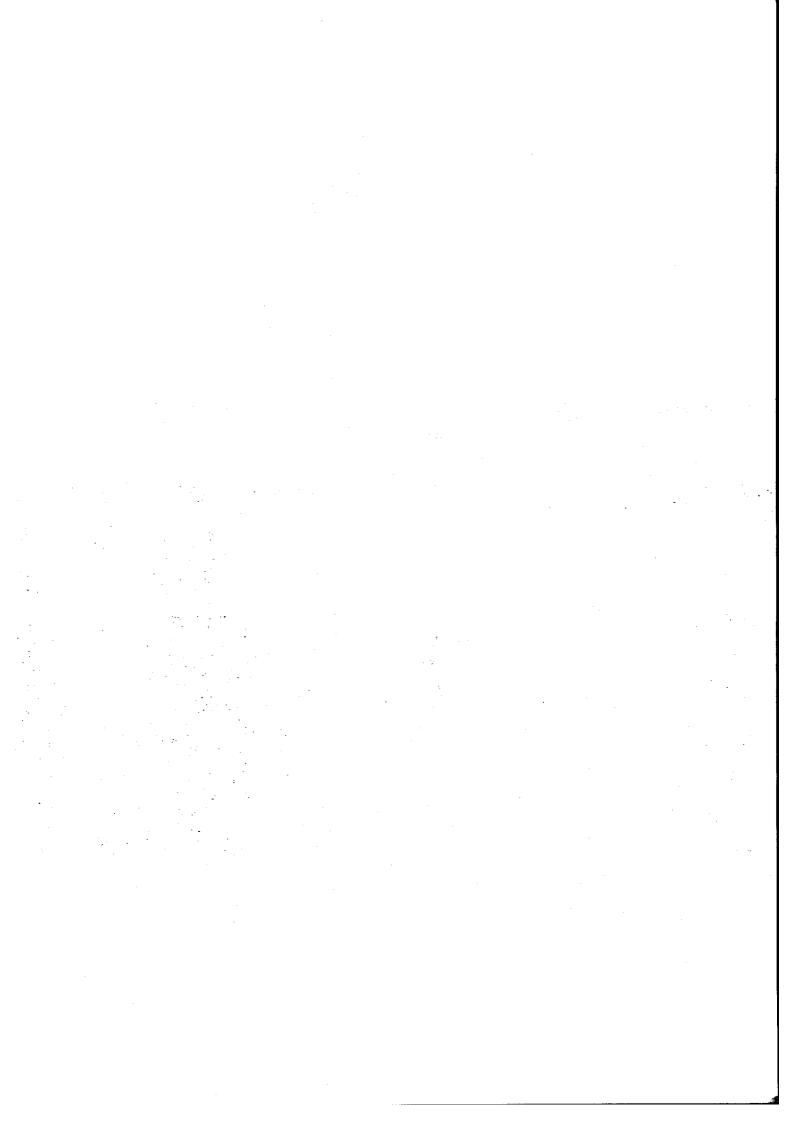

### ١ - المصادر

- الآمدى ، أبوالقاسم ، الحسن بن بشر : الموازنة بين الطائيين .
- الأصفهاني ، أبوالفرج ، على بن الحسين بن محمد الأموى : الأغاني ، طبعة دارالكتب المصرية ، وبولاق ، والساسي
  - الأصمعي ، أبوسعيد ، عبد الملك بن قريب :

الأصمعيات ، بتحقيق الأستاذين عبد السلام هارون وأحمد محمد شاكر.

تاريخ العرب قبل الإسلام ، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ، بغداد ١٩٥٩ م .

- الأعشى ، ميمون بن قيس : ديوانه شرح وتعليق الدكتور محمد حسين ، القاهرة ، بلا تاريخ .
  - البطليوسي ، أبومحمد ، عبد الله بن محمد بن السيد :

الانتصار من عدل عن الاستبصار، تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد.

البغدادی ، عبد القادر بن عمر :

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، المطبعة السلفية القاهرة ١٣٤٧ ه.

- البلافرى ، أحمد بن يحيى بن جابر: فتوح البلدان ، مصر ١٩٠١م .
  - التبریزی ، أبوزكریاء ، یحیی بن علی :

١ – شرح القصائد العشر، المطبعة المنيرية ، ١٣٥٢ ه.

٧ - شرح الحماسة ، نشرمحمد محيي الدين ، المطبعة التجارية .

- الجاحظ ، أبوعثمان ، عمر بن بحر بن محبوب :
- ١ البيان والتبيين ، تحقيق عبد السلام هارون ، ١٩٣٧ .
  - ٣ المحاسن والأضداد ، طبعة الخانجي ، ١٣٢٤ ه.
    - حاتم الطائى : ديوانه ، لندن ، ۱۸۷۲ ، ضمن مجموعة .
      - حاجى خليفة ، مصطنى بن عبد الله كاتب جلبى :

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، مصر ١٧٧٤ ه.

ابن حزم ، أبومحمد ، على بن سعيد :

جمهرة أنساب العرب ، تحقيق ليني بروفنسال ، دار المعارف بمصر ، ١٩٤٨

- أبوحنيفة الدينوري ، أحمد بن داود : الأخبارالطوال .
  - ابن رشیق ، أبوعلى ، الحسن بن رشیق القبر وانى :

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، نشر محمد محيى الدين عبد الحميد .

الزبيري ، أبوبكر ، محمد بن الحسن :

طبقات النحويين واللغويين ، تحقيق أبوالفضل إبراهيم ، القاهرة ١٩٥٤ .

- الزيرى ، أبوعبد الله ، المصعب بن عبد الله بن المصعب :
- كتاب نسب قريش ، تحقيق ليني بروفنسال دار المعارف .
  - زهیر بن أبی سلمی : دیوانه ، دارالکتب ، القاهرة ۱۹۶۶ .

- الزوزني ، أبوعبد الله ، الحسين بن أحمد .
   شرح المعلقات السبع ، طبعة التّجارية ، القاهرة ١٩٣٨ .
- أبوزيد القرشي ، محمد بن أبي الخطاب : جمهرة أشعار العرب ، بولاق ، القاهرة .
- السجستاني ، أبوحاتم ، سهل بن محمد : كتاب المعمرين ، الخانجي ، القاهرة ١٩٠٥ .
  - ، ابن سلام ، محمد بن سلام الجمحى :

طبقات فحول الشعراء ، تحقيق محمود محمد شاكر ، دار المعارف ، القاهرة .

- ابن الشجرى ، أبوالسعادات ، هبة الله بن على بن محمد بن حمزة :
  - ١ -- مختارات شعراء العرب ، القاهرة .
  - ٧ الحماسة ، طبعة الهند ، ١٣٤٥ ه .
  - · طرفة بن العبد : ديوانه ، طبع شالون ١٩٠٠ م .
- ابن عبد ربه: العقد الفريد، تحقيق محمد سعيد العريان، القاهرة ١٩٤٠.
  - القالى ، أبوعلى ، إسماعيل بن القاسم :
     الأمالى ، القاهرة طبعة دار الكتب المصرية .
    - ابن قتيبة ، أبومحمد ، عبد الله بن مسلم :

الشعروالشعراء ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٧ .

- المبرد أبوالعباس ، محمد بن يزيد :
  - الكامل ، طبع ليبزج .
- المرزباني أبوعبيد الله ، محمد بن عمران :
- ١ الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ، المطبعة السلفية ، القاهرة ١٣٤٣ هـ .
  - ٧ معجم الشعراء ، تصحيح كرنكو ، القاهرة ١٣٥٤ ه .
    - الفضل بن محمد الضي :

المفضليات ، تحقيق أحمد محمد شاكروعبد السلام هارون .

عبيد بن الأرض :

ديوانه ، دار المعارف ، القاهرة .

## ٢ – المراجع

### ( أ ) في اللغة العربية

- ه أحمد أمين: فجر الإسلام.
- جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام .
- سيد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي .
- شيخو، الأب لويس: شعراء التصرانية ، بيروث ، ١٩٣٩ م.
  - شوق ضيف: تاريخ الأدب العربي ، الأدب الجاعلي.
- عبد العظیم قناوی : الوصف فی الشعر الغربی ، الجزء الأول ، العصر الجاهل .

- عمر الدسوق : ١ النابغة الذبياني ٣ الفتوة عند العرب .
- ه محمد خلف الله أحمد : من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده ...
  - محمد صالح سمك : أمير الشعر في العصر القديم .
  - محمد مبروك نافع: تاريخ العرب، عصرما قبل الإسلام.
  - محمود قاسم: المنطق الحديث ومناهج البحث. الطبعة السادسة.
    - · مصطنى صادق الرافعي : تاريخ آداب العرب .
    - ناصرالدين الأسد: مصادرالشعرالجاهلي وقيمتها التاريخية.

## (ب) في اللغات الأجنبية

#### Basset (R.):

La Poésie arabe antéislamique, Paris, 1880, I Vol.

#### Blachère (R.):

Histoire de la Littérature Arabé, des Origines à la fin du Xve siècle de j - c., Paris 1952 - 1964, 2 vol.

#### Bousono (C.)

Teoria de la expresion poética, Madrid, 1962.

#### Dhorme (E.):

Langues et Ecritures sémitiques, Paris, 1930.

#### Huart (CL.):

Histoire de la littérature Arabe, Paris, 1908.

#### Kayser (W.);

Interpretacion y analisis de la obra literaria, Madrid 1958.

#### Kiernan (R.H.):

L'Exploration de l'Arabie, Paris, 1938.

#### Maranon (G.):

Vida e Historia, 7a edicion Madrid. 1958.

#### Ortega y Gasset (J.):

Estudios Sobre el amor, 1a edición Madrid. 1958.

# محتوبايت الكتاب

| صفحة |   |   |   |   |   |   |   |     |           |                    |
|------|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----------|--------------------|
| ٣    |   | • |   | • | • | • | • | •   | •         | الإهداء .          |
| ٧    |   |   |   |   |   |   |   |     |           | الطبعة الثالثة     |
| ٨    |   |   |   | • |   |   |   |     |           |                    |
| ١.   |   |   |   | • |   |   |   |     |           |                    |
| 17   |   |   |   |   |   |   |   |     |           | عرب الجنوب         |
| 79   |   |   |   |   |   |   |   |     |           | اللغة العربية في   |
| 44   |   |   |   |   |   |   |   |     |           | كِنْدة .           |
| ٥١   |   |   |   | • |   |   |   |     |           | سيرة شاعر          |
| ٧٥   |   |   |   | • |   |   |   |     | •         |                    |
| ٨٧   |   |   |   | • |   |   |   |     | • ,       | الرحلة إلى قيصر    |
| ١٠٤  |   |   |   | • |   |   |   |     | یس        | ديوان أمرئ الق     |
| 140  |   |   |   | • |   |   |   |     | ابقوه     | امرؤ القيس وسا     |
| 104  |   |   |   | • |   |   |   |     | •         | شاعر الأطلال       |
| ۱۸۰  |   |   |   | • |   |   |   |     | •         | عاشق المرأة        |
| 199  |   |   |   | • |   |   |   |     | نركة      | مع الطبيعة المتح   |
| 74.  |   |   |   | • |   |   |   |     |           | عبر الطبيعة الصا   |
| 747  |   |   |   | • |   |   |   |     | •         | هموم شاعر .        |
| 727  | • | • | • |   |   |   |   |     | لديم      | في رأى النقد الق   |
| 701  | • |   | • |   |   |   |   | •   | ,         | الباقلاني والمعلقة |
| AFY  | • |   | • |   | • | • | • | •   | حديث      | فى ضوء النقد ال    |
| 377  | • | • | • | • | • |   | • | . 3 | ، العربيا | جدول الأنساب       |
| 779  |   |   |   |   |   |   |   |     | _         | المساد والداجع     |

## كتب للمترجم

- امرؤ القيس: حياته وشعره
   الطبعة السادسة، دار المعارف، القاهرة ١٩٩٣.
- دراسة في مصادر الأدب.
   الطبعة السابعة، دار المعارف، القاهرة ١٩٩٣.
  - ملحمة السيد: دراسة مقارنة.
     الطبعة الثالثة، دار المعارف، ١٩٨٣.
- مع شعراء الأندلس والمتنبى .
   للمستشرق الإسبانى غرسية غومث، الطبعة الخامسة، دار المعارف، القاهرة ١٩٩٢
  - بابلوا نیرودا: شاعر الحب والنضال.
     ( نفد وتعاد طباعته الآن )
  - دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحامة .
     الطبعة الرابعة ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٩٣ .
  - القصة القصيرة: دراسة ومختارات.
     الطبعة السادسة، دار المعارف، القاهرة ١٩٩٢.
  - الشعر العربي المعاصر: روائعه ومدخل لقراءته.
     الطبعة الرابعة، دار المعارف، القاهرة ١٩٩٠.
  - دراسات أندليسية: في الأدب والتاريخ والفلسفة.
     الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٨.
- الفن العربي في إسبانيا وصقلية .
   للمستشرق الألماني فون شال، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٥ .
- الحضارة العربية في إسبانيا.
   للمستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال، الطبعة الثانية، دار المعارف، ١٩٨٥.
  - التربية الإسلامية في الأندلس.
     للمستشرق الإسباني خوليان ريبيرا، دار المعارف، القاهرة ١٩٨١.
  - الأخلاق والسير لابن حزم .
     تحقيق وتقديم وتعليق، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة ١٩٩٢ .

- الأدب المقارن: أصوله ومناهجه، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٩.
- في الأدب المقارن: دراسات نظرية وتطبيقية، الطبعة الثانية، دار المعارف،
  - الشعر الأندلسي في عصر الطوائف.

ترجمة كتاب المستشرق الفرنسي هنري بيريس، دار المعارف، القاهرة ١٩٩٠.

- الشعر العربي في إسبانيا وصقلية ، جـ ١ للمستشرق الألماني فون شاك ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٩١ .
- الأدب الأندلسى من منظور إسبانى ، دراسات لكبار المستشرقين الإسبان ، مكتبة الأداب ، القاهرة ١٩٩٢ .
  - مناهج النقد الأدبي ( ترجة ) ، ط ٢ ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٩٧ .

### كتب تحت الطبع:

- مقدمة في الأدب الإسلامي المقارن.
- الحب عند دانق وابن حزم ، دراسة مقارنة ، مع ترجمة كتاب الحياة الجديدة لدانق .
- تحفة الأنفس وشعار سكان أهل الأندلس ، رسالة في الجهاد ونظم الحرب في الإسلام ، لابن هذيل (تحقيق).
  - فن الشعر، أو الوانى في علم القوافي الأبي البقاء الرندى (تحقيق).

| 1444/44.0 |               | وليهاا إليناع  |
|-----------|---------------|----------------|
| ISBN      | 977-42-3943-6 | الترقيم الدولي |

۳/۹۳/۱ طبع عطابع دار المارف (ج.م.ع.)